



### بسم الله الرحمن الرحيم

جامع\_\_\_\_ة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

# غوذج رقم ( ٨ ) إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الإسم الرباعي : إبراهيم بن يحي بن عبد الله الزهراني/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، قسم الدراسات العليا الشرع الأطروحة مقدمة لنيل درجة : - الماجستير ، في تخصص : - أصول الفقه .

عنوان الأطروحة : - منهج ابن القيم في الفُتيا تأصيلا وتطبيقا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والاسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين و بعد :-فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه – وقد تمت مناقشتها بتاريخ : – ١٤٢١/٣/٤ هـ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، وحيث قد تم عمل الللازم ،فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلميه المذكورة أعلاه .

والله الموفق ......

الاسم :د/على بن عباس الحكه

الاسم : د/مختار بابا

رئيس قسم الدراسات العليا الشريعة الاسم :د/عبدالله بن مصلح الثمالي التوقيع: ﴿ مِلْكُواْتُى

الاسم : د/شعبان محمد اسماعيل

التوقيع: \_\_\_\_\_\_\_

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول شعبة أصول الفقه



# منهج ابن القيم في الفتيا تأصيلاً وتطبيقاً

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه

إعداد الطالب إبراهيم بن يحيى الزهراني

إشراف الدكتور مختصار بابصا

## ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آلـــه وصحبــه أجمعين ، وبعد.

فإن المواضيع الرئيسة في هذه الرسالة والتي تضمنت تمهيداً وبابين وخاتمة كانت كالتالى :

- القيم: تحدثت فيها عن اسمه ونسبه وشهرته ، ومولده ونشــــاته ورحلاتـــه ،
   وشيوخه وتلاميذه ، ومكانته العلمية ، وعبادته وأخلاقه وزهده ، ومؤلفاته ومذهبــــه ،
   وتصديه للإفتاء ، وعصره ، ووفاته .
- التعریف بالفتیا : وتحدثت فیه عن التعریف بالفتیا وحکمها والفرق بینها وبین القضاء،
   وبینت أهمیتها ومکانتها وخطرها وتورع السلف عنها ، وذکرت شروط المفتی وصفاته
   وآدابه ، وأنواع الفتیا وموانعها وما ینبغی للمفتی أن یفعله عند الهم بالفتیا .
- حصائص وسمات ابن القيم في منهجه في الفتيا: تحدثت فيها عن اتباعه لمنهج السلم
   الصالح، ومحاربته للحيل، والتقليد، والتأويل، وتجرده من العصبية، وتفهمه لمحاسن الشرع
- الأصول التي اعتمد عليها في فتاويه: وهي الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة
   والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف.
- الاجتهاد ودوره في الفتيا: وتحدثت فيه عن تعريف الاجتهاد وأقسامه وموقفه من فترو باب الاجتهاد وإنقطاعه ، وموقفه من تجزؤ الاجتهاد ، والاجتهاد بالرأي، وهل يجروز للمجتهد التقليد ، وهل للمجتهد أن يفتى بقول إمامه.
- حاريقته في معالجته للمسائل عند استخراج الاحكام : وتحدثت فيها عن كيفية عرضه للمسائل واستنباطه للأحكام ، وعرضه لآراء الفقهاء، وإكثاره من الأدلة النقلية والعقلية
  - ٧- التطبيقات على منهجه: وذكرت فيها نماذج من تطبيقاته الفقهية على منهجه.

ثم ختمت رسالتي ببعض النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. والله تعالى أعلم.

عميد كلية

الشريعة والدراسات الإسلامية

المسريعة عمد بن على العقلا

المشرف W د. مختار بابا إعداد الطالب

إبراهيم بن يحيى الزهراني

# الشكر والتقدير

أحمد الله عز وجل وأشكره سبحانه على تيسيره وتوفيقه ، فله الحمد والشكر في الآخرة والأولى . ثم أقدم شكري وتقديري إلى فضيلة الأستاذ الدكتور/ مختار بابا – وفقه الله ورعاه – الذي أكرمني بإشرافه وتوجيهه وفتح لي صدره ومنزله ، وضاعف لي جهده ، وأتحفي بسعة وغزارة علمه ، ودماثة خلقه ، فبارك الله له في عمره وولده ، وعلمه وعمله .

ثم أشكر كل من أسدى إليَّ عوناً أو صنع إلىَّ معروفاً أو أتحفني برأي أو توجيه أو مرجع من مشايخي وإخواني وزملائي سائلاً الله عز وجل أن يجزل لهم المثوبة .

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جامعة أم القرى والقائمين عليها على جهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج السلف الصالح.

وهذا جهدي فما كان من حق وصواب فهو من الله وحده ، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان ، واستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وخطأ إنه سميع عليم .

#### مقدمــــــة :

الحمد لله الذي خلق خلقه أطواراً ، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعلاراً منه وإنذاراً ، فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة ، وأقام بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة ، وأقاح العلل ، وقطع المعاذير، منهاجهم حجته البالغة ، فنصب الدليل ، وأنار السبيل ، وأزاح العلل ، وقطع المعاذير، وأقام الحجة ، وأوضح المحجة ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ، وخيرته من خلقه ، وحجته على عباده . وبعد :

لقد قيض الله لهذا الدين رجالاً كان دين الله أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً ، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من اتباعهم ، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم ، زاهدين في التعصب للرجال ، واقفين مع الحجة والاستدلال ، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه ، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه (۱).

و من هؤلاء الرجال العالم الجليل والمصلح الكبير علامية عصره شميس الدين أبو بكر بن قيم الجوزية.

وحق أن يقال أنه ما من منتسب للعلوم الشرعية من بعد ابن القيم ولا يمر على مدرسته إلا وقد فاته خير كثير ولاسيما في بيان منهج السلف الصالح<sup>(٣)</sup>، فقد كان لا يصدر فتياه إلا بعد الوقوف على ما قاله العلماء ، والنظر بعين فاحصة ورأي ثاقب ،

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ( القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، تاريخ النشر : بدون ) ، ج١ ، ص٣٣ .

۲- الدكتور / علي بن محمد الدخيل الله ، " منهج ابن القيم في الصواعق المرسلة " ج١ ، ص٢ • ١ • ٦ - ١ ، من تقديمـــه لكتاب ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، ٤ أجزاء ، الطبعـــة الثالثـــة ، (الرياض : دار العاصمة ، ١٤١٨هــ ) .

<sup>-</sup> مقدمة كتاب " إعلام الموقعين " لابن القيم : (7/1) .

ينفى به الباطل ، ويؤيد به الحق الندي يسراه (١) .

فقد اتبع منهج السلف الصالح وحارب التقليد الأعمى، والتأويل المستجيب للأهسواء، والحيل المحرمة في الفتيا، وكان يدعو إلى تفهم محاسن الشرع وتحري فهم النصوص، وتجرّد من العصبية المذهبية وهذه من أهسم خصائص وسمات منهجه في الفتيا.

ومنهجه في الفتيا أصبح منهجاً يسير عليه رواد المدرسة السلفية ، واستفادوا منه في الجملة من بعده .

والمتتبع لمنهجه يرى أنه اعتمد أولاً على النصوص من الكتاب والسنة ثم يستنبط منها الأحكام بأسلوب سهل مبسط ، وكان يكثر من الأدلة على المسألة الواحدة، وقد أتخذ النصوص أساساً لفتاويه وساعده في ذلك إحاطته بالآيات والأحاديث ، وكان محتاطاً في قبول الأحاديث ، وكثيراً ما يورد آراء الفقهاء بعد النصوص ثم يختار أو يرجع أو يفصل أو يتوقف .

وأخذ بالإجماع ، و بفت اوي الصحابة ،والقياس ،والاستصحاب ، و المصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والعرف ، ولم يخرج عن هذا المنهج في تطبيقاته ، فهذه هي الأصول التي بنى عليها فتاواه وأعتمد عليها في النظر والاستنباط والترجيح والاختيار.

ويعتبر من العلماء الذين ألَّفوا على سبيل الاجتهـــاد والتحقيــق والنظــر العميــق، فأخرج للناس علماً هَمَّاً، وفكراً خصباً، جارياً على أســـعد القواعــد وأرشــدها (٢).

وقد ساعده على ذلك فصاحة لسانه ، وسعة علمه وبيانه ، وقوة جدله وبرهانه ، وتعمقه في التفسير والحديث وأصول الفقه واللغة العربية ، وله قدرة عجيبة على إيراد الأدلة والبراهين لإثبات رأيه وإقناع خصمه (٣) .

١ - سيد سابق . " ابن القيم " ج ١ ، ص١٢ ، من تقديمه لكتاب ابن قيم الجوزية ، " إعلام الموقعين " .

٢ - د. أحمد عبد العزيز الخلف ، منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى ، جزآن ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : مكتبـــة أضواء السلف ، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م ) ، ج٢ ، ص٤٤٦ .

٣ - بشير محمد عيون " مقدمة التحقيق " ، ج ١ ، ص د ، من تقديمه لكتاب ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، بدائع الفوائد ، جزآن ، الطبعة الأولى ، تحقيق : بشير بن محمد عيون ، ( دمشق - بيروت : مكتبة البيان ومكتبة المؤيد ،
 ١٥٤١هـــ) .

#### موضوع البحث:

لعل من توفيق الله تعالى أن هيأ لي أسباب مواصلة الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في قسم الدراسات العليا الشرعية – شعبة أصول الفقه – وبعد أن شرعت في طلب موضوع للبحث الذي سوف أتقدم به لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه وبعد مشاروة أهل الإختصاص في هذا العلم وقع اختياري على " منهج ابن القيم في الفتيا تأصيلاً وتطبيقاً ".

## أهمية البحث:

منهج ابن القيم في الفتيا من المواضيع المهمة ويحتاج إليه كل طالب علم ، لما لهمذا العالم السلفي من مكانة في نفوس طلاب العلم . ولعظم أهمية الموضوع فقد نقلت ما ذكره ابن القيم وغيره من العلماء في اهمية الفتيا وجعلت ذلك في نقاط على النحو التالى :

- 1- الفتيا منصب تولاه الرب سبحانه وتعالى بنفسه ، وهملها خير البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أصحابه رضوان الله عليهم ، ثم التابعون ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (١).
- ۲ إنَّ الإفتاء عظيم الخطر ، كبير الموقع ، لـــه أهميــة كـــبرى وفضيلــة عظمـــى ، لأن
   المفتى وارث الأنبياء لكنه معرض للخطـــــأ<sup>(۲)</sup>.
  - ٣- إن المفتين يقيمون حجة الله على خلقه ببيان أحكامـــه لهــم.
- لو أنعدم الإفتاء في المجتمع وقضي على المفتين لأدى ذلك إلى تزايد الجهل بالشريعة وتخبط الناس في دينهم ، فيحلون الحيرام ويحرّمون الحيلال (٣) .
- اليس بالإمكان استغناء الناس عن المفتين الأكفاء ، لأنهم هم الذين يحيون
   بكتاب الله الموتى ، ويبصرون بنور الله العميى (<sup>1</sup>) .
- ٣- إذا كان لابُدَّ من وجود الأطباء ليقضوا على الأمـــراض فمـن بــاب أولى وجــود

اإعلام الموقعين " ( ٣٨/١ ) .

۲ - " المصدر نفسه " (۳۸/۱).

٣ - الأشقر ، د محمد بن سليمان ، الفتيا ومناهج الافتاء ، الطبعة الثالثة ( الأردن : دار النفائس ، ١٤١٣هـــ )، ص٢٨

الصواعق المرسلة ": (٣ / ٩٢٨) ، ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، رسالة ابن القيم إلى أحد اخوانه ، الطبعة الأولى ، تحقيق : عبد الله بن محمد المديفر ، قدم له ، د. بكر أبو زيد ( الرياض ، مطابع الشرق الأوسط ، ١٤٢٠هـــ) ص ٢٥٠ .

- المفتين حتى يصلحوا الناس من حيث العبادات والمعاملات.
- ٧- قال بعض العلماء: " إذا لم يوجد مفــت في مكـان حــرم الســكن فيــه ووجــب
   الرحيل منه إلى حيث من يفتيه في أحكام الدين وما يــنزل مــن نــوازل " (١).

## الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع:

إنَّ الدافع الذي دفعني إلى أن اختار هذا الموضوع ليكـــون موضوعــاً لنيــل درجــة الماجستير يتلخص فيما يلـــي :

- 1- مكانة ابن القيم العلمية ، لكونه من الشخصيات الإسلامية البارزة ، وكونه موضع اهتمام وعناية من جاء بعده من العلماء إلى عصرنا هذا ، ولا أدل على هذا الإهتمام ما شهدت به سيرته ، وتميز به علمه وأثره الواضح في حياة الأمة
  - ٧- بيان منهجه الذي سلكه في الفتيا، وموافقته لروح العصر الــــــذي نعيـــش فيـــه.
- ٣- إنَّ طالب العلم أحوج ما يكون إلى علم ابن القيم لأنه يعتبر من مجددي
   المدرسة السلفية ، وسار على طريقتهم تعبداً وزهداً وورعاً ومنهجاً .
- ٤- لأن هذا الموضوع لم يبحث من قبل على سبيل الاستقلال ، ولم تسجل فيه أي رسالة علمية حسب ما ورد من جهات الإختصاص بمعرفة الرسائل العلمية .
- ٥- محبتي الشخصية لابن القيم ، ومحبة طلاب العلم له ولمؤلفاته الستي تتسم بالسعة والشمول والجاذبية في الأسلوب .
- ٦- بيان أسلوب ابن القيم في عرضه لمسائل الفتيا وكيفية استنباطه للأحكام من
   الأدلة الشرعية .
  - ٧- بيان التطبيقات الفقهية على منهجــه في الفتيا.

ولقد كان الخوف يلازمني في الكتابة عن هـذا الموضوع ، فـالخوف مـن اعتبـار نفسي لست أهلاً للكتابة عن هذا الإمام الفذ ، والرجاء في أن أتـزود بـالعلم مـن

د. عامر سعيد الزبياري ، مباحث في أحكام الفتوى ، الطبعة الأولى ( بيروت : دار ابسسن حرم ، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥ م)، ص ١١٦ . ابن حزم ، أبو محمد علي بن حزم الأندلسي ، الإحكام في أصول الاحكـام ، ٨ أجـزاء ، الطبعة الأولى ، حققه وراجعه : لجنة من العلمـاء ( مصـر : دار الحديـث ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ) ، ج٥ ، ص١١١.

منهج إمام شهدت له الأمة بالفضل والعلم والإمامة ، فأستعنت بالله على ذلك فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان .

## طريقتي في البحث:

- العناوين التي ذكرها ابن القيه عرضي لمباحث ومطالب وفروع ومسائل هذا البحث ، وما لم أجد له عنواناً وضعت له عنواناً من عندي مناسباً للموضوع ومتفقاً مع سياق كلامه .
- ٢- اختصرت وأجمل عند الكلام عن الأصول التي أعتمد عليها ابن القيم في الفتيا
   ، لأن المقصود من رسالتي هو بيان منهجه وليس دراسة مواقفه الأصولية .
- ٣- لن أتعرض للأقوال والتفصيلات والرود المطولة ، والمناقشات المتشعبة ولن أتعرض للموازنة بين الآراء وذكر الراجح من المرجوع وذكر مناقشة الادلة ودراسة أسانيدها ، إلا بما يفيد منهجه ، وهدفي من ذلك عدم غمر شخصيته بين الأقوال الأخرى . وأحيانا أحيال إلى تلك الأقوال والمناقشات للإستفادة منها ...
- استشهدت بكلامه في مباحث ومطالب وفروع هــــذا البحــث حتـــى أضــع أمــام القارئ صورة واضحة عن منهجــــه في الفتيــا مــن خـــلال نــص كلامــه ، مــع الإختصار في النقل .
  - استخلصت آراءه ومنهجه من خلال كتبه التي تم توثيـــق نســبتها إليــه.
- 7- قسمت باب التطبيقات الفقهية على منهحـــه إلى عــدة فصــول ، وجعلــت لكــل أصل فصلاً مستقلاً ، وجعلت تحت كل فصل عــدة مســائل ، وربمــا أورد المســألة في أكثر من أصل لأن ابن القيم يستند في المسألة الواحـــدة إلى أكــشر مــن دليــل ، وهذه المسائل تعتبر من باب ذكر المثــال لا الحصــر .
- ٧- اكتفيت في باب التطبيق بذكر رأي أو اختيار أو ترجيح ابن القيم في المسألة
   بدون أن أتطرق إلى آراء الفقهاء
- ۸- أثناء عرضى للمسائل الفقهية فإنني أقدم بمقدمة تبين موقفه منها ومستنده فيها

ثم أعقب ذلك بنص كلامه ، ثم أذكر رادلت على المسألة مع بيان وجه الاستدلال ، ثم أذكر رده على المخالف إن وجد ثم أبين مدى بناء الفرع على الأصل الذي اعتمد عليه في فتياه .

- 9- أجد ابن القيم يذكر الخلاف ويسوق أدلته ويناقش المخالف جرياً على منهجه في معظم مؤلفاته ، وأحياناً يذكر المثال لمطلق المشال ، وبينت بعض ذلك أثناء ذكر الأمثلة التطبيقية على منهجه
- ١٠ عند ذكر الدليل من الكتاب أو السنة فإنني اكتفيت بذكر محل الشاهد ما لم يكن هناك فائدة في ذكر الدليل كله فإنني أذكره. وربما أكرر نفس الدليل في أكثر من موضع للحاجة إليه.
- 11- وضع الآيات المستدل بها بين قوسين ثم أبين اسم السورة ورقم الآيـــة في الهــامش ، وبالنسبة لكتب ابن القيم وغيره إذا وردت في البحث لأول مرة فإنني أكتـــب جميع معلوماتها مع وضع خط تحت عنوان الكتاب عند وروده لأول مرة ، أما إذا تكــرت فإنني أكتفي باسم المؤلف وعنوان الكتاب ورقم الجزء والصفحة ، واكتفيت في كتــب ابن القيم عند تكرارها باسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة دون أن أذكر ابن القيم ، وعند تكرر المصدر في نفس الصفحة ولم يفصل بينهما فاصل اكتفيت بكلمــة " نفــس المصدر " أو " المصدر نفسه " ، وإذا ذكر اسم الكتاب في المتن فأنني اكتفي في الهامش باسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة فقط ، وإذا ذكر اسم المؤلف في المتن فأنني أكتفي في الهامش باسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة فقط .
- 17 خرجت الأحاديث النبوية والآثار المستدل بها من مظانها ووضعها بين قوسين مشيراً في الهامش إلى اسم الكتاب، ومؤلفه، والجيزء، والصفحة ، أو رقم الحديث فإذا ورد الحديث في أحد الصحيحين أو فيهما معاً اكتفيت بذلك ، وإذا لم أجد الحديث في الصحيحين خرجته من غيرهما .

وتخريجي للأحاديث يقتصر على لفظ الحديث أما مسايذكره ابن القيم شرحاً أو استدلالاً به على مسألة دون ذكر لفظ الحديث فسأنني لم ألستزم بتخريجه.

١٣ - ذكر ما أمكن ذكره من التعريفات التي ذكرها ابن القيم للمصطلحات الواردة

- في البحث ، وما لم أجد لها تعريفاً عنده فإنني ذكرت لهـــا أنســـب التعـــاريف .
- ١٤- قد يطول النقل الحرفي عن ابن القيم وذلك لمسيس الحاجـة إلى الاستشهاد بـه.
- ١٥ ترجمت ترجمة مختصرة للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحـــث مــن غــير المشــهورين ما أمكن ، ولم أترجم للمشهورين من الصحابـــة ومــن بعدهــم كالأئمــة الاربعــة ومـن نعدهــم كالأئمــة الاربعــة ومن ذاع صيته في الأمة ، ولم أترجم لجميع رجال الأســانيد ، وإغــا ترجمــت بــين ذلك من العلماء واقتصرت في الترجمة على اسم المـــترجم لــه وشــهرته ، ووفاتــه ، مع ذكر ما يميزه من مؤلفاته أحيانـــاً .
- 17- ربما يتكرر نص كلام ابن القيم في أكثر من موضع لأنه ربما يكون في النص الواحد أكثر من استشهاد فلو اقتصرت على جزء من النص ربما أخل بمعنى النص كله، ولذلك اضطر إلى نقله كاملاً وأبين موضع الاستشهاد منه.
  - ١٧- قمت بوضع فهارس للبحث على النحــو التـالي :
    - أ- فهرس الآيات.
    - ب- فهرس الأحاديث والآثــــار .
      - ج\_- فهرس الأعسلام.
    - د- فهرس المصطلحات المشروحة.
      - ه\_\_ فهرس الأماكن والبلـــدان .
        - و فهرس الشعر .
      - ز فهرس المصادر والمراجـــع .
      - ح- الفهرس العام للموضوعات.

## الدراسات السابقة التي تناولت ابــن القيــم:

هناك بعض الدراسات والأعمال العلمية سبقتني في إظهار شخصية ابن القيم وعلمه الجم في نواح متعدده وحصل أصحابها على درجات علميه ، وقد استفدت منها ، وأسهمت في تطور بحثي من الناحيتين التأصيلية والتطبيقية ، وكذلك أفادتني في جمع المعلومات عن شخصيته ، وحتى لا أخفي جهود غيري التي سبقتني أحببت الإشارة اليها ومنها :

- ابن قیم الجوزیة :حیاته ، آثاره ، موارده ". تــالیف الدکتــور/ بکــر بــن عبــد الله
   أبو زید.
  - ٣- "ابن القيم وآثاره العلمية"، تأليف الدكتور/أحمد بن ماهر بــن محمـود البقـري .
  - ٣- "الفكر التربوي عند ابن القيم " ، تأليف الدكتور/ حسن بــن علي الحجــاجي .
- ٣- " ابن قيم الجوزيمة عصره ومنهجمه وآراؤه في الفقمه والعقمائد والتصوف ،
   " تأليف الدكتور / عبد العظيم بن عبد السلام شمرف الديم .
  - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم"، تأليف الدكتور/ بكر بن عبدالله أبو زيد.
- ٧- " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزيــــة " ، تــاليف الدكتــور/
   بكر بن عبدالله أبو زيــد .
  - التقریب لعلوم ابن القیم " تألیف الدکتور / بکر بن عبد الله ابو زید .
- 9- " ابن القيم ومواقفه الاصولية " ، ابراهيم بن احمد الكندي ، رسالة دكتوراه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية .
- ١ -- "منهج ابن القيم في الدعوة الى الله تعالى" تأليف د/ احمد بن عبـــد العزيـز الخلـف.
- 1 1 -- "اختيارات ابن القيم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات " ، عبدالعزيز بن العبادات ال
- 17 "ابن القيم وأثره في الفقه الاسلامي" ، جابر بن علي بـــن مهـــدي الطيـــب ، رســـالة دكتوراه ، كلية الشريعة بــــالأزهر .

#### خطة البحث:

أما الخطة التي سرت عليها فقد تضمنت بعد المقدمة تمهيداً وبابين وخاتمة، وكان رسمها كالتالي :

التمهيد: ويشتمل على مبحثين:

# المبحث الأول: التعريف بابن القيم ويشتمل على عشرة مطالب:

المطلب الأول : أسمه ، ونسبه ، وكنيته ، وشهرته بـابن القيـم وسـببها .

المطلب الثاني : مولده ، ونشأته ، ورحلاتــه العلميـة .

المطلب الثالث: شــيوخه، وتلاميـــده.

المطلب الرابع: مكانته العلمية ، وأقوال العلماء فيــه ، وثناؤهم عليـه .

المطلب الخامس: تصديه للإفتاء والمناظرة ، والفتاوي الستى سمجن بسمبها.

المطلب السادس : عبادته ، وأخلاقـــه ، وزهــده .

المطلب السابع: مؤلفاتــه.

المطلب الثامن :مذهبه ، ومدى تأثره بشيخه ابـــن تيميــه.

المطلب التاسع: العصر الذي عـاش فيـه.

المطلب العاشر: وفاتــه.

# المبحث الثاني : التعريـ ف بالفتيــا : ويشـتمل علـى ثمانيــة مطـالب :

المطلب الأول: تعريف الفتيا لغة واصطلاحـــاً ، والعلاقــة بــين المعنـــى اللغــوي والاصطلاحي .

المطلب الثاني : الفرق بين الفتيا والقضـــاء .

المطلب الثالث: مشروعية الفتيا، والحكمة مــن مشروعيتها.

المطلب الرابع: حكم الفتيــــا .

المطلب الخامس: أهمية الفتيا، ومنزلتها ، وخطرها ، والوعيد لمن أفتى بغير علم المطلب السادس: تورع السلف عن الفتيا ، وذم من سمارع إليها .

المطلب السابع: شروط المفتى وصفاتــه وآدابــه.

المطلب الثامن: أنواع الفتيا.

# الباب الأول

# منمج ابن القيم في الفتيا تأميلا : وتحته أربعة فصول :

الفصل الأول: خصائص وسمات وملامح منهج ابن القيم في الفتيا: ويشتمل على سبعة مباحث.

المبحث الأول: اتباع منهج السلف الصالح.

المبحث الثاني : التجرد من قيود العصبية المذهبية.

المبحث الثالث: تفهم محاسن الشريعة وحكمتها وتحري فهم النصوص.

المبحث الرابع: محاربة التلاعب بالفتيا وأحكام الشرع باسم الحيلة ويشتمل على مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحيلـــة وخطرهـــا.

المطلب الثاني : أنواع الحيــــــل .

المطلب النالث: الأدلة على بطلان الحيل والرد علي القائلين بها .

المطلب الرابع: لا يجوز للمفتي تتبع الحيـــل المحرمــــة والمكروهـــة.

المطلب الخامس : يحرم على المفتى التحيـــل لمعصيــة الله .

المبحث الخامس : محاربة التقليد الأعمى وبيان موقفه من ذلك وتحتـــه ثمانيــة مطـالب :

المطلب الثاني: أقسام التقليـــد .

المطلب الثالث: الرد على حجج القيائلين بالتقليد.

المطلب الرابع: متى يسوغ التقليد ومتىي يجبب.

المطلب السادس: هل تجوز الفتيا بالتقليد.

المطلب السابع: هل يجوز للمفتي تقليد الميت.

المطلب الثامن: لا يجوز تقليد القاصر في معرفــة الكتــاب والســنة.

المبحث السادس : محاربة التأويــل الفاسد والمستجيب للأهواء ، وتحتـــه أربعــة مطــالب :

المطلب الأول: حقيقة التأويل عند ابـــن القيــم.

المطلب الثاني: أقسام التأويل عند ابــن القيـم.

المطلب الثالث: موقفه مـن التـأويل.

المطلب الرابع: خطر التــــأويل.

المبحث السابع: العبارات التي امتاز بها ابن القيـــم في ترجيحاتـــه واختياراتـــه:

الفصل الثاني: الأصول التي أعتمد عليها في منهجه في الفتيا: ويشتمل على ثمانية مباحث:

المبحث الأول: في النصوص: وتحته اثنا عشر مطلباً:

المطلب الأول: تعريف النصوص وبيان منزلتها.

المطلب الثاني: الأدلة على تحريم الإفتاء بما يخـــالف النــص.

المطلب الثالث: لا يجوز للمفتي الحكم على الشيء إلا بما نص الله ورسول على المطلب الثالث: لا يجوز للمفتي الحكم على الشيء العلم على حكمه .

المطلب الرابع: الرد على من زعم أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث.

المطلب الخامس: موقفه من القـــراءة الشـاذة .

المطلب السادس: موقفه من العمـــل بالمتشــابه.

المطلب السابع: منزلة السنة عند ابـن القيـم.

المطلب الثامن : مرتبة السنة مـن الكتاب .

المطلب التاسع : أوجه السنة مع القرآن وعــدم معارضتهــا لــه .

المطلب العاشر: موقفه من العمل بالحديث الحسن والضعيف والمرسل.

المطلب الحادي عشر : حديث الآحاد وعمل أهل المدينة مـع بيـان موقفـه .

المطلب الثاني عشر: رأيه في تخصيص عموم القرآن بخصير الواحد.

المبحث الثاني : في الإجماع : ويشتمل على ثلاثـــة مطالب .

المطلب الأول: تعريف الاجماع وبيان موقف ابن القيم من ذلك.

المطلب الثاني: إجماع الصحابة والتابعين.

المطلب الثالث: إجماع أهل المدينة وموقف ابن القيم منه.

المبحث الثالث: في فتوى الصحابي: ويشتمل على ثمانيـــة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الصحابي وبيان منزلتـــه ومرتبتــه.

المطلب الثاني: الاحتمالات التي ينتج عنها ان فتوى الصحابي حجه عند ابن القيم .

المطلب الثالث: الأدلة على حجية قــول الصحابي.

المطلب الرابع: إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف المطلب الرابع: إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه المام وموقف

المطلب الخامس: ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة عنده والترجيح بيها.

المطلب السادس: تقديم فتيا الصحابي على الحديث الضعيف ومرسل غيير الطلب الصحابي .

المطلب السابع: موقف ابن القيم من تخصيص العام بقول الصحابي.

المطلب الثامن : موقف ابن القيم من فتيا التابعي .

المبحث الرابع: في القياس: ويشمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف القياس ومكانته ومتى يصــــار إليـــه.

المطلب الثاني: أقسام القيــــاس.

المبحث الخامس: في ا الستصحاب: ويشتمل على ثلاثـــة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الاستصحاب ومنزلته .

المطلب الثاني: أقسام الاستصحاب عند ابن القيم وحجية كل قسم.

المطلب الثالث: متى يجوز الاستدلال بالاستصحاب عنده (جوانب الاستصحاب)

المبحث السادس: في المصالح المرسلة: ويشتمل على خسسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المصالح ومنزلتها.

المطلب الثاني: أقسام المصلحـــة.

المطلب الثالث: موقف ابن القيم من حجية المصالح المرسلة.

المطلب الرابع: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة.

المطلب الخامس: المصلحة والنص وهل أخذ بالمصالح فيما لا نصص فيه.

المبحث السابع: في سد الذرائع: ويشتمل على أربعـــة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الذرائع وبيان منزلتها.

المطلب الثاني : الأدلة على حجية سلد الذرائلع .

المطلب الثالث: أقسام الذرائع عند ابن القيم.

المطلب الرابع: العلاقة بين الحيل وسلم الذرائسع .

المبحث الثامن : في العرف : ويشتمل على خمسة مطالب :

المطلب الأول: تعريف العرف ومنزلتـــه وأهميتـــه.

المطلب الثاني : أدلة اعتبار العــــرف .

المطلب الثالث: تغير الفتيا واختلافها بحسب الأحسوال والنيسات والعوائسد.

المطلب الرابع : دور العرف في الفتيا وجوبــــاً وإســقاطاً .

المطلب الخامس: فتيا الفاسق ودور اختلاف الأمكنـــة والأزمنــة في قبولهــا .

الفصل الثالث: الاجتهاد ودوره في الفتيا: ويشتمل عليى تسعة مساحث:

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد، وحكَّمه، ومجالـــه ومسـوغاته.

المبحث الثاني : أقسام الاجتهاد والمفتين عند ابـــن القيــم .

المبحث الثالث : إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء ؟

المبحث الرابع: انقطاع الاجتهاد وأثر ذلك عليي الفتيا.

المبحث الخامس: هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفيتي بقول إمامه ؟

المبحث السادس: هل للمجتهد في نوع من العلم الإفتاء فيله "تجزؤ الفتيا".

المبحث السابع: الاجتهاد بالرأي فيما ليس فيه نص وموقف ابن القيـــم مـن ذلــك.

المبحث الثامن : هل يجوز للمجتهد التقليد بعد توفر شــروط الاجتهاد فيه .

المبحث التاسع: فتح الصحابة باب الاجتهاد في الفتيا.

الفصل الرابع:طريقة ابن القيم في عرض المسائل وفيه أربعة مباحث:

المبحث الاول : عرض النصوص الدالة على المسمالة ثمم الاسمتنباط منهما دون التعمرض لآراء الفقهاء مع ذكر أمثلة على ذلمك .

المبحث الثاني: الإكثار من الأدلة النقلية والعقلية أثناء عرضه للمسالة الواحدة . مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك .

المبحث الثالث: عرض آراء الفقهاء في المسألة ثـــم الاختيـار مـن بينهـا أو التوسـط أو البعض الأمثلة على ذلــك .

المبحث الرابع: إيراد الأدلة على ما يراه، ثم إيراد أدلة المخالفين، ثم تنفيذها، مع ذكـــر بعض الأمثلة على ذلك ..

الباب الثاني: تطبيق على منهج ابن القيم في الفتيا ويشتمل على ثمانية فصول: الفصل الأول: تطبيقات فقهية تبين إعتماده على النصوص من الكتاب والسنة.

الفصل الثاني : تطبيقات فقهية تبين اعتماده على الإجماع.

الفصل الثالث: تطبيقات فقهية تبين اعتماده على فتاوى الصحابة .

الفصل الرابع: تطبيقات فقهية تبين أخذه بالقياس.

الفصل الخامس: تطبيقات فقهية تبين أخذه بالاستصحاب.

الفصل السادس: تطبيقات فقهية تبين أخذه بالمصالح المرسلة.

الفصل السابع: تطبيقات فقهية تبين أخذه بسد الذرائع.

الفصل الثامن: تطبيقات فقهية تدل على أخذه بالعرف.

الخاتمة : وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث .

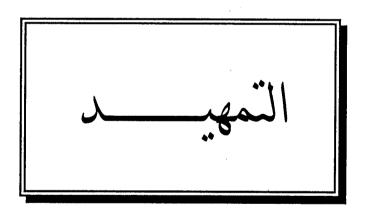

ويشتمل على مبحثين :

والمبحث الثاني : التعريــف بالفتيـــا .

# الهبحث الاول : التعريف بابن القيم ويشتمل على عشرة مطالب :

#### تمهيـــد:

إن الكتابة عن أي علم من الأعلام يتطلب من الباحث التعرف بوجه عام عن حياته ، ومؤلفاته ، وشيوخه ، وتلاميذه ، وعصره الذي عاش فيه ومدى تأثره بذلك ، والتعريج على خلقه وعبادته ومكانته العلمية بين العلماء ، ولقد كتب عنه الكثير من الكتب والرسائل العلمية في نواح متعددة من علمه الغزير (١) وفي كل كتابة عنه يتعرض الكتاب أو الباحثون للترجمة والتعريف بابن القيم ، ولا تجد محققاً لكتبه إلا وقد ذكر ترجمة لابن القيم .

لذا فإنني اختصرت بقدر الإمكان عند الحديث عنه وأحيل من أراد التوسع عن حياته إلى المراجع التي ترجمت لـــه .

وقد يقول البعض إنَّ التعريف بابن القيم مما يستغنى عنه ، ويررى أنَّه ينبغي الدخول في صلب البحث مباشرة ، والحق يقال : إنه لا يمكن إغفال الحديث عن حياته لان حاجة القارئ الى معرفة حياة العالم قبل الدخول في أي جانب من جوانب علمه من الأهمية بمكان ، فكيف اذا كان المُعرَّف به هو ابن القيم الذي ذاع صيته في الآفاق ، وهناك سبب آخر وهو إنّه ربما لا يقع بصر القارئ عنه الا على هذه الرسالة فيكون عدم ذكر ترجمته نقص في قيمة الرسالة ولأن التعريف بالعالم المراد الحديث عنه أصبح أمراً متفقاعله في الرسائل العلمية

١ - انظر: الدراسات السابقة عن ابن القيم.

## المطلب الأول

#### اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، وشمرته بابن القيم وسببما

#### اسمه ونسبه وکنیته:

هو الإمام المحقق الحافظ المجاهد المحدث المفسر النحسوي الأصولي الفقيه الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بسن سعد بن حَريز الزَّرعي ثم المدمشقي الشهير بابن قَيِّم الجَوْزيَّسة (١).

#### سبب شمرته بابن قيــم الجوزيــة :

إنَّ الذي اشتهر بـ (قَيِّم الجَوْزيَّة) هو والــده أبـو بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزُّرعي الحنبلي قيم الجوزية بدمشق مدة من الزمن فقيل لـــه (قيــم الجوزيــة) واشــتهرت به ذريته من بعده فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزيــة. ومنهــم الإمــام أبــو عبــد الله محمد أبي بكر بن أيوب ، وهو المـــرجم عنــه.

والجوزية: مدرسة بسوق القمح بدمشق (٢) والمسمى حاليـــاً البزوريــة (٣) ، جــوار قصــر العظم ، جدد مكانها مخازن ومصلـــى بســيط (٤) .

وسميت بالجوزية نسبة إلى واقفها ( ابن الجوزي ) وهو : محسي الدين يوسف بن الجوزي الأمام الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بسن عبيد الله بن الجوزي

ابن العماد ، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الطبعة الثانية (بيروت: دار المسيرة ، ١٣٩٩هـــ) ، ج٢ ، ص٢٤٦ ، ابن رجب ، عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج ، الذيل علــــى طبقــات الحنابلة ، الطبعة بدون ، طبعه وصححه : محمد بن حامد الفقي ( القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية ، ١٣٧٢هــــ) ، ج٢ ، ص٤٤٧ . ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، الطبعة الثانية ( الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١٣٩٦هـــ) ، ج٥ ، ص١٣٧ .

٢ - د. أحمد بن ماهر البقري ، ابن القيم من آثاره العلمية ، الطبعة بـــدون ، ( مصــر : مؤسســة شــباب الجامعــة ،
 ٧ - ٤ ١هـــ)، ص ١١ ، ابن كثير ، إسماعيل عماد الدين أبو الفداء ، البداية والنهاية ، ٨ مجلدات ، الطبعة الثالثـــة ،
 تحقيق : الدكتور أحمد أبو ملحم والدكتور علي نجيب عطوي ( بيروت : دار الكتـــب العلميـــة ، ٧ - ٤ ١هـــــ) ،
 ج ٤ ١ ، ص ١١٠.

٣ - ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ٦ / ٣٦٣ ).

أيمن عبد الرزاق الشوا ، الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية ، الطبعة الأولى ، تقديم الدكتور : مــــازن المبـــارك
 (دمشق : دار البشائر ، ١٤١٦هـــ / ١٩٩٥م ) ، ص٩٤ .

#### المطلب الثاني

# مولده ، ونشأته ، ورحلاته العلمية

#### ولادتىك :

تتفق كتب التراجم على أنه ولد في سنة إحـــدى وتســعين وســتمائة .

قال تلميذه ابن كثير: (ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة) (٢).

وقال ابن حجر العسقلاني : ( ولد ســــنة ٢٩١هـــــــ ) <sup>(٣)</sup> .

وقال ابن رجب: (شيخنا ولد سنة احسدى وتسعين وستمائة) ( أ ) .

#### نشأته :

نشأ - رحمه الله - في بيت علم ودين وورع وإصلاح ، فأبوه كان قيَّماً على مدرسة الجوزية وأخوه عبد الرحمن كان إماماً قدوة عالماً ، بدأ منذ الصغر في طلب العلم وتحصيله ، تلقى علمه قبل السابعة ، وحببت إليه القراءة ، فكان يقرأ ما وقع في يده من المؤلفات (٥) .

وقد نشأ ابن القيم في مدينة دمشق الستي كانت حاضرة من حواضر العلم آنذاك . وكان عصره خليطاً من المذاهب والأفكار المخالفة للكتاب والسنة فمستقل ومستكثر ولعله قد تأثر بذلك في بداية نشائه العلمية وأنه لم يتحرر سلفياً إلا بعد

د. بكر أبو زيد ، ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : دار العاصمة ، ١٤١٢هــــ) ،
 ص٢٤ ، الدكتور/أحمد ماهر البقري ، " ابن القيم من آثاره العلمية " ( ص١١ ) .

Y = 0 البداية والنهاية " ( X = X = 0 ) ، " شذرات الذهب" (X = X = 0 ) .

۳ – " الدرر الكامنة " ( ١٣٧/٥ ) .

٤ - " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٤٧/٢ ) .

واز أحمد زمرلي . " ترجمة المؤلف " ص١٤ ، من تقديمه لكتاب ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، تحفة المسودود
 بأحكام المولود ، الطبعة الأولى ، تحقيق : فواز أحمد زمرلي ( بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٧١٤هـ / ١٩٩٧م ).

اتصاله بشيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -، وقد أشار إلى ذلك في حيث قال (١):

من مشف قل وأخ لكم معوان تلك الشباك وكنت ذا طيران مسن ليس تجزيه يدي ولساني حتى أراني مطلع الإيمان نيزل الهدى وعساكر القرآن محجوبة عن زمرة العميان

يا قوم والله العظيم نصيح في جرابت هذا كله ووقع ت في حتى أتساح لي الإله بفضله أخذت يداه يدي وسار فلم يرم ورأيت أعسلام المدينة حولها ورأيت آثاراً عظيماً شأنها

#### رحلاتــه :

نتلمس من مصنفات ابن القيم بعض الاشارات اليتي تفيد أنه ارتحل في طلب العلم الى مصر ونابلس والقدس وطرابلس ومكة إلا أنه كغيره من العلماء قد أرتحل في الطلب ولذلك نجد المقريزي يشير الى بعض هذه الرحلات ، فقد ذكر في كتاب (السلوك في معرفة دول الملوك) في خاتمة ترجمته : "وقدم القاهرة غير مرة" (٢)

وفي اشارات ابن القيم في آثاره توضيح ذلك ومنها:

- ١- يقول مبينا رحلته إلى مصر عند كلامه عن أسباب ومشخصات مرض البدن والله لو القلب حيث قال : و و ذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا ، فقال : و الله لو سافرت إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سنفراً قليلاً ). (٣)
  - ٢- ويذكر في مناسبات من كتبه أحواله وهو في مكة ومن ذلك قوله :

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، من القصيدة النونية ، الطبعة الأولى ، ( القساهرة : مكتبة ابن تيمية ،
 ١٤١٥هـــ)، ص١٤١٥ .

٢ – الشوكاني ، الرسائل السلفية ص ١٦ نقلا عن كتاب "الامام ابن القيم الجوزية وأراؤه النحوية " لأيمن الشوا ص٥١.

۳ - ابن قیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر ، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ، جزآن ، الطبعة الأولى ، حققه وضبط نصه وخرج أحادیثه وعلق علیه : حسان عبد المنان وعصام فارس ( بیروت : مؤسسة الرسالة ، ۱۶۱۶هـ / ۱۹۹۶م) ، ج۱ ، ص۲۵ ) .
 ۳ ، ص۲ ، بكر أبو زید ، " ابن قیم الجوزیة . حیاته ، أثاره ، موارده " ( ص۲۵ ) .

منهم يبرأ سريعاً ) (١) .

٣- وقال أثناء حديثه عن أمر القبلة: (وأما السامرة فإنهم يصلُّون إلى طورٍ لهم بأرض الشام ، يعظمونه ويحجون إليه ، ورأيته أنا وهو في بلد نابلس ، وناظرت فضلاءهم في استقباله ، وقلت : هو قبلة باطله مبتدعة...) (٢) .

وأما عن رحلاته التي ذكرها تلاميذه عنه :يقول تلميذه ابــــن رجــب عنـــه (أنــه حج مرات كثيرة وجاور بمكـــة ...)(٣)

وأما عن رحلاته الكبرى فتفيد المصادر بأن له كتابا كبيرا سماه " المسائل الطرابلسيه " لعله ألفه في طرابلس آنذاك ، وثم إشارات في مؤلفاته تشير الى أنه ارتحل في طلب العلم الى مكة والقدس والمدينة وتبوك وحلب ، مثل كتباب " الاماني المكية " ، "الفتح القدسي " ، "الرسالة التبوكية " ، "التحفة المكية " ، " الرسائل الحلبية " ، " تفضيل مكة على المدينة " ( ) .

قال الدكتور بكر ابو زيد ( ..... قد ارتحل في سبيل العلم وأفنى حياته متقلباً في أعطافه في حلّه وترحاله في سفره وإقامته ، وأن سفره وبعده عن أولاده ووطنه لم يشغله عن التأليف والنظر ، وكانت مكتبته في صدره ، وقد ألف حال سفره عن وطنه عدة كتب هي : "مفتاح دار السعادة" ، " روضة المجبين"، " زاد المعاد " ، " بدائع الفوائد " ، " الفروسية " "تهذيب سنن أبى دواد" (٥).

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، الداء والدواء ، الطبعة الثانية ، حققه وعلق وخرج أحاديثه : علي بن حسن الحلبي الأثري ( الرياض : دار ابن الجوزي ، ١٤١٧هـ ، ١٩٩٦م ) ص٨ .

٢ - " بدائع الفوائد "( ٢ / ٢٧٤ ) .

٣ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ، ( ٢ / ٤٤٨ ) .

٤ - أيمن الشوا ، "الامام ابن القيم الجوزية " ، ص٥١ م

م کو أبو زید " ابن قیم الجوزیة : حیاته آثاره موارده " ( ص۹۵ ، ۲۰ ) .

#### المطلب الثالث

#### شيوخه وتلامينه : ويشتمل على فرعين :

# الفرع الأول: شيوخه:

إنَّ شهرة العالم في أي علم من العلوم لابُـد أن يكون لذلك سبباً ومن هذه الأسباب وجود علماء فطاحل يتلقى منهم العلم ويلازمهم ، وعلى ذلك سار ابن القيم فقد لازم وتتلمذ على أيدي علماء أكفاء كسان لهم الفضل بعد فضل الله في تكوينه الفكري ونضوجه العلمي (١) . وسأذكر فيما يلي أهمم العلماء الذين لازمهم وانتفع بصحبتهم ، ومن مشاهير شيوخه ما يلي : (وقد رتبتهم حسب تاريخ الوفاة) :

- ۱ الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة
   النابلسي الحنبلي المتوفى سنة ٩٧٦هـ (٢).
- ٢- المُطعّم: عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن مسيند الوقيت ت ٩٠٧هـ وقيل
   ٩ ٧ ٧هـ أخذ عنه الحديث (٣).
- ٤- بنت جوهر: فاطمة أم محمد بنست الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي المسنده المحدثة توفيت سنة ١١٧هـ أخيذ عنها الحديث (٥).
- ٥- الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن هزة بـــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي
   الحنبلي مسند الشام وكبير قضاتها توفي ســـنة ١٧هــــ (٦).

١ - مقدمة كتاب " تحفة المودود باحكام المولود " ( ص١٤ ) ) .

٧ - ذكره ابن رجب في " ذيل طبقات الحنابلة " ( ٢/ ٣٣٨ ، ٤٤٧) ، ابن العماد ، " شذرات الذهب " (١٦٧/٦) .

٣ - ابن العماد ، " شذرات الذهب " ، ( ٦ / ٢٥ ) .

٤ - الصفدي ، " الوافي بالوفيات " (٢٧٠/٢) ، نقلا من مقدمة كتاب " الصواعق المرسله " ( ٥٥/١ ) .

ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " (٢٤٤٧) .

٦ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٨/٢ ) ، وانظر : ابن العماد ، " شذرات الذهب " (٣٥/٦) ، ابن
 حجر ، "الدرر الكامنة " ( ٢١/٤ ) .

- الصفي الهندي: محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي الفقيه الأصولي توفي سنة ١٧٥هـ. أخذ عنه الأصول والتوحيد (١).
- ٧- ابن مكتوم: إسماعيل الملقّب بصدر الديـن والمكنّـ بـأبي الفـداء بـن يوسـف
   القيسي الدمشقي الشافعي المتوفى سـنة ٢١٦هـــ (٢).
- $-\Lambda$  على بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي علاء الدين الوداعي ، ويعرف بكاتب ابن وداعه ، المتوفى سنة V17ه.
- ٩ ابن عبد الدائم: أبو بكر بن المنذر زين الدين أحمد بـــن عبــد الدائــم بــن نعمــة
   المقدسي. مُسند الوقت المعمر توفي سنة ٧١٨هــ أخــذ عنــه الحديــث (٤).
- ١- قيّم الجوزية : والده أبو بكر بـن أيــوب المتوفــى ســنة ٧٢٣هــــ وأخـــذ عنـــه الفرائض(٥) .
- ١٠- شرف الدين بن تيمية: عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيميه النميري أخو شيخ الإسلام، توفي ٧٢٧هـ أخذ عنه الفقه (٦).
- ۱۲ الزُّملكاني : محمد أبو المعالي كمال الدين بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي ابن خطيب زملكا تولى قضاء حلب توفى سنة ۷۲۷هــ (۷) .
- 17- شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـلام، المتوفــى سـنة المحمد الخديث، والفقــه، والفرائــض، والأصلــين (٨).
- ١٤- المجد الحرَّاني : إسماعيل مجد الدين بن محمد الفراء الحرَّاني شيخ الحنابلة

ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ٦ / ٣٧ ) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنة " ( ٤ / ١٣٢ ) .

٢ - ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ٣٨/٦ ) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنة " ( ٢١/٤) .

٣ - نقلاً من مقدمة " الصواعق المرسلة " ( ٧/١٥).

٤ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ، (٤٤٧/٢) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنة " (٢١/٤) .

٥ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ١٤ / ٩٥ ) ، وانظر : ابن حجر ، " الدرر الكامنة "(٤٧٢/١) .

٦ - الصفدي ، " الوافي بالوفيات " ( ٢٧٠/٢ ) .

٧ - ابن حجر ، " الدرر الكامنة " ( ٤ / ٧٤ ) ، وانظر : ابن العماد " شذرات الذهب " ( ٦ / ٧٩ ) .

۸ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ۲٤٦/۱٤ ) .

- بدمشق، المتوفى سنة ٧٢٩هـ أخذ عنه الفرائــض ، الفقــه ، الأصــول (١).
  - ٥١ مجد الدين التونسي توفي سنة ٧٢٩هـ وأخــ عنــ ه الفقــ ه (٢).
- ٢١− الكحّال : أيوب ، زين الدين بن نعمة النابلسي ثنم الدمشقي المتوفى سنة
   ٢١٠ الكحّال : أيوب ، زين الدين بن نعمة النابلسي ثنم الدمشقي المتوفى سنة
- 1٧- البدر ابن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي الإمام المشهور توفي سنة ٧٣٣ه.
- ١٨ المزَّي: يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي ثم الكلبي الدمشقى الشافعي إمام المحدثين وخاتمة الحفاظ توفي سنة ٧٤٢هـ (٥).
- ١٩ ابن الشيرازي: يوسف بن يحيى بن الناصح عبد الرحمــــن بـــن الحنبلـــي الشـــيرازي
   المتوفى سنة ٢٥١هــــــ (٦).
- ٢٠ ابن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي توفى سنة ٧٦٣هـ أثنى عليه ابن القيم في علمه بالمذهب فقال: ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح (٧).

# الفرع الثاني: تلاميـنه:

لقد تلقى عن ابن قيم الجوزية العديد من العلماء المشهورين والمشهود لهم بالفضل والتقى والصلاح ، وقد أخذوا من هذا البحرر الواسع ، وشربوا من معينه العذب وانتفعوا بعلمه ، ومن أشهر هؤلاء التلاميذ ما يلي: (وقد رتبتهم حسب تاريخ الوفاة):

۱ ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ۸۹/٦ ) .

٢ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٤٨/٢ ) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنة " ( ٢١/٤ ) .

<sup>-</sup> " ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( 7 / 7 ) .

ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٧/٢ ) ، وانظر : ابن العماد " شذرات الذهب " ( ١٠٥/٦ ) ابن
 رجب "الدرر الكامنة" ( ٣٦٧/٣ ) .

ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ١٧٠/٦) ، وانظر : ابن كثير " البداية والنهاية " ( ٢٤٦/١٤ ) ، ابن حجر " الدرر الكامنة " ( ١٣٧/٥ ) .

<sup>- 7</sup> ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( - 7 ) .

٧ - " المصدر نفسه " ( ٦ / ١٩٩ ) ، أيمن الشوا ، وانظر : " الامام ابن قيم الجوزية واراؤه النحوية " (٤٣) .

- ١٠ القوْنُوي: قاضي القضاة ، علاء الدين ، علي بن اسماعيل بن يوسف الشافعي ،
   سمع من ابن القيم ، وأعجب به ، توفي بدمشق سنة ٢٧هـ. (١) .
- ٣- الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي التركماني الشافعي الامام
   الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث وغيره توفى سنة ٧٤٨هـ (٣)
- ٤- ابنه عبد الله : الشاب الفاضل المحصل جمال الدين عبد الله بن العلامة شمس
   الدين بن قيم الجوزية الحنبلي . ولد سنة ٧٢٣هـ وتوفى سنة ٧٥٦هـ (٤) .
  - o السُّبكي : علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الســـبكي المتوفـــي ٥٦هــــ (٥).
- 7- صلاح الدين الصَّفدي: خليل بن ايبك بن عبدالله الصفدي الشافعي توفي سنة ٢٠٧هـ. (٦).
  - ٧- البرهان بن القيم الجوزية : ابنه برهان الدين إبراهيم المتوفــــــى ســـنة ٧٦٧هــــــ (٧)
- ۸ ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي الشافعي
   الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة ٤٧٧هـ. صاحب البدايـة والنهايـة . (^^) .
- ٩- ابن رجب: الإمام الحافظ العالم الرباني ، عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن

١ – ابن العماد ، " شذرات الذهب " (٦/٠٩٠٩) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنة " (٢٧/٣ - ٢٨ ) .

٢ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٢/ ٤٥٠ ) .

۳ – ابن عماد ، " شذرات الذهب " ( ۱۵۳/۲ – ۱۵۵ ) .

٤ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ٢٦٥/١٤ ) .

٥ - ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ١٨٠/٦ - ١٨١) ، وانظر : ابن حجر " الدرر الكامنه " (١٣٤/٣) .

<sup>-</sup> ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( 7 ، ۲۰ ) .

٧ - "المصدر نفسه " ( ٢٠٨/٦ ) .

٨ - ابن كثير ، " البداية والنهاية "(٢٤٦/١٤)، وانظر : ابن العماد، " شذرات الذهب "(٢٣١/٦)، ابسن حجر، "
 الدرر الكامنة " ، (٢٨/٦) .

أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي، الحنبلي، توفيى سنة ٧٩٥هـــ (١).

١٠ النابلسي: محمد شمس الدين أبو عبد الله عبد القدادر بن محمي الدين عثمان
 ١- النابلسي توفي سنة ٧٩٧هـ (٢) .

۱۱ - الغزي: محمد بن محمد بن الخضر الشافعي توفي سنة ۱۰۸ه ...

۱۲- الفيروز آبادي :محمد بن يعقوب بن محمد محي الدين أبو الطاهر الشافعي صاحب القاموس توفي سنة ۱۷هـ (۴).

#### المطلب الرابع:

# مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه ويشتمل على فرعين: الفرع الأول :مكانته العلمية:

كان لولادته في دمشق أثر كبير على تكوينه العلمي ، لما تحساز بسه مسن اجتماع حشد كبير من العلماء فيها.

وكان باحثاً دؤوباً ، أخذ من كل علم ، وهضم جميع الثقافات التي ازدهرت في عصره ببلاد الشام ومصر ، وكان دائرة معارف حية لعلوم عصره . فقد ألف ما يزيد عن تسعين كتاباً ، فوق أنها ذات قيمة علمية كبرى .

وبالرغم من أن شهرته قد بنيت على التشريع ، وأصول الفقه ، وعلوم الحديث إلا أنه كان أديباً متذوقاً للشعر ، لغوياً لا يشق له غبار (٥) .

ومهما كتب عنه فإنه قليل جداً ، لما يتمتع به هذا العالم الفـــذ مــن سـعة اطـــلاع ،

٢ - ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ٣٤٩/٦ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٧٩/٧ ) .

الشوكاني ، محمد بن علي ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، الطبعة الأولى ، ( مصر : مطبعة السعادة ،
 ١٣٤٨هـــ) ، ج٢ ، ص٠٧٨ .

د. ماهر عبد الرزاق ، " التعریف بالامام الجلیل ابن قیم الجوزیة " ص۱۸ ، من تقدیمه لکتاب ابن قیم الجوزیة ، محمد
 بن أبي بكر ، الفوائد ، تحقیق : ماهر بن منصور و كمال بن علي الجمل ( مصر : دار الیقین ، ۱۱ ۱ ۱ ۱هـ ) .

وغزارة علم وعمق ثقافة في علوم كثيرة، ومما يدل على ذلك ما تركه من تراث علمي في فنون شتى من المعرفة ، لدرجة أن المطلع على ما كتبه في قضية من القضايا يقول : إنه لا يحسن غير ذلك ، والأدلة على هذا كثيرة منها:

- مقدرته الكبيرة في الرد على أصحاب المنساهج والأفكار المنحرفة كرده على المنجمين وإبطال مزاعمهم ، واطلاعه الواسع على كثير من الكتب التي تعينه على الرد عليهم، ذكر هذا عن نفسه فقال: (... فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مائة مصنف في الرد على أهله –أي أهل التنجيم وإبطال أقوالهم...) (1).
- ٧- وقال أيضاً: ( فصول نافعة في هديه صلى الله عليه وسلم في الطب الدي تطبّب به ، ووصفه لغيره ، ونبّينُ ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها ) (٢) .
- ٣- ما ذكره عن منافع العسل حيث قال : ( وإذا تأمَّلْتُ ما فيه من المنافع والشفاء ودخوله في غالب الأدوية ...ولو عدم العسل لاشتدت الحاجة إليه) (٣) .
- ٤- وقال عن الكواكب: (ثـــم تــأمل اختــلاف ســير الكواكــب ومــا فيهــا مــن العجائب، كيف تجد بعضها لا يسير إلاً مع رفقته، ولا يُفْردُ عنهــم ســيره أبــداً.) (٤)
- ه ما ذكره عن أسرار الفلك الدوار حيث قال: ( تسم تسأمًل هسذا الفلك السدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه ، وكيف يدور علسى هسذا العسالم هسذا السدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام وما في طسي ذلك مسن اختسلاف الليل والنهار والفصول والحرّ والسبرد ) (٥).

الطبعة الأولى ، ( السعادة " (۲۹۳/۲) ، د. حسن بن علي الحجاجي ، الفكر التربوي عند ابن القيم ، الطبعة الأولى ، ( جده : دار حافظ ، ۱ ٤٠٨هـ ) ص ٤٠.

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، زاد المعاد ، ٦ أجزاء ، الطبعة السابعة والعشرون ، تحقيق : شعيب الأرنـــؤوط وعبد القادر الأرنؤوط ( بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٥هـــ ) ، ج٤ ، ص٥ .

٣ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة ، ٣ أجزاء ، تحقيـــــق :
 علي بن حسن الأثري ، راجعه : د. بكر أبو زيد ( الخبر : دار ابن عفان ، ١٦١٦هــ ) ، ج٢ ، ص١٦٩ .

 <sup>3 - &</sup>quot; المصدر نفسه " (۲/۲) .

المصدر نفسه " ( ۲٤/۲ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ۲/۲۲ ) ) .

7- وتكلم عن الهواء والمصالح منه وعن قانون الطفو ، ومعرفة الجاذبية الأرضية ، والمغناطيس ، ووصف الطبيعة ، والكسوف والخسوف ، وعن البحار ، والتقدير الزمني لليل والنهار ، وحواس الإنسان ، وخصائص أعضاء الإنسان ، وتركيب البدن . وسطَّر ذلك كله في كتابه "مفتاح دار السعادة" فمن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إليه (١) .

# الفرع الثاني: أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه:

لقد وصفه كل من ترجم لـــه بجملة أوصاف تنبئ عـن عظيم فضله ، وعلو مرتبته ، واتساع دائرته ، ومن ذلــك :

- ١- قال تلميذه ابن رجب: (تفقه في المذهب، وبررع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية تفنن في علوم الإسلام، وكان عارفاً في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى) (٢).
- ٧- ويقول تلميذه ابن كثير: (سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين. ولمّا عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة اثنتى عشر وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علماً هماً مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً وكشرة الابتهال) (٣).
- ۳ وقال ابن حجر: (كان جريء الجنان واسمع العلم عارف بساخلاف ومذاهب السلف) (<sup>4)</sup>.

۱ - " مفتاح دار السعادة " ( ۷۸/۲ ) .

٢ - " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٢ / ٤٤٨ ) .

٣ – " البداية والنهاية " ( ٢٤٦/١٤ ) .

٤ – " الدرر الكامنة " ( ١٣٨/ ) ).

٤- وقال الشوكاني (¹): (برع في شتى العلوم وفـاق الأقـران ، واشـتهر في الآفـاق وتبحر في معرفة مذاهب السـلف) (٢).

#### المطلب الخامس

# تصديه للإفتاء والمناظرة ، والفتاوي التي سجن بسببها <sup>(٣)</sup> تصديه للافتاء والمناظرة :

ابن القيم وإن عاش في عصر زاخـــر بـالعلوم والمعـارف لكنــه مملــوء بــالخلاف المعقدي و المذهبي ، وإشعال نار العصبية فيها ، فنراه قد انطلـــق مــن قيــود هــذه الظلــم وتحرَّر من تلك المتاهات منذ أن أخذ عن شيخه التقـــي ابــن تيميــة - رحمــه الله تعــالى- : راية النصرة للكتاب والسنة التي كســرت تلــك الحواجــز عــن العلــم النــافع والمنهــج الراشد .

ولهذا رأيناه يقوم بنشر السنة والعمـــل بهــا غــير هيــاب ولا وجــل وإن امتحــن وأوذي ورمي في بطون السجون وغياهبهــــا .

فيفتي ويناظر ويجادل بالحق ليدحض الباطل مسع أنسواع مسن أمسم الأرض علسى اختلاف آرائهم وتنوع مذاهبهم . كل ذلك نشراً للسنة وتسأييداً لهسا وسلوكاً بالنساس إلى المنهج السوي والمشروع الروي ، مورد الشسريعة الإسلامية الأصيل كتساب الله وسسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما عليه سلف الأمة ، مبتعسداً في ذلك عسن حظوظ نفسه من تطلب مال أو اكتساب جاه ، وإنما يفعل ذلك حسسة لله تعسالى .

وقد اشتهر أمره في الفتوى والمنساظرة.

قال ابن كثير: (وقد كان متصديكً للإفتاء) (ئ).

١ - هو: ابو علي بدر الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد الشوكاني ، ولد سنة (١١٧٣هــــ)
 و توفي سنة (١٥٥٠هـــ) له مصنفات منها " إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول " و " البدر الطالع " .
 [ انظر : مقدمة كتاب ارشاد الفحول (٩/١)] .

٢ - " البدر الطالع " ( ١٤٣/١ ) .

٣ – نقلاً عن بكر أبو زيد " ابن قيم الجوزية : حياته ، آثاره ، موارده " ( ص٦٧ – ٧٧ ) .

٤ - " البداية والنهاية " ( ٢٤٦ / ٢٤٦ ) .

وقال ابن رجب : ( تفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيمية ) (١) .

#### الفتاوي التي سجن بسببما :

الإمام ابن القيم -رحمه الله - كغيره من العلماء والدعاة إلى الله لابُدً أن يتعرض لبعض الأذى وهذا ليس بغريب فقد أوذي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى الله ، وبعض السلف الصالح كالإمام أحمد ، وقد اشتهر عنه بعض الفتاوى التي أوذي بسببها ومنها:

## مسألة الطلاق الثلاث بلفــط واحــد:

وقد تصدى ابن القيم للفتوى بهذه المسألة على وفق اختيار شيخه ابن تيمية ، وعامة أهل الأرض مطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحدد يعتب ثلاثاً لا واحدة . وقد ذكر تلميذه ابن كثير ما حصل لشيخه فقال :

وقد كان متصدياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن السبكي المورت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغيره ) (٣)

٢- فتواه بجواز المسابقة بغير محلك:

١ - " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٤٨/٢ ) .

۲ -- " زاد المعاد " (۱۳۷/۳).

٣ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ٢٤٧ - ٢٤٦) .

قال ابن حجر: (وجرت له محناً مع القضاة ، منها في ربيع الأول طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير محلل ...) (١).

وقد ألف ابن القيم في هذه الفتوى كتاباً كاملاً سماه الفروسية وقد جرت له عنة بسبب هذه الفتوى ، وأوذي بسببها ، حتى إنه ليصرح في كتابه الفروسية أنه كان على بعد من الأمن ، واغتراب من الأصحاب والإخوان حيث قال ذاكراً هذه الفتوى: (والقول بالمحلل مذهب تلقّاه الناس عن سعيد بن المسيب ، وأما الصحابة ، فالا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلسل) . (٢)

٣- إنكاره شدَّ الرَّحال إلى قبر الخليـــل:

أنكر ابن القيم ذلك ، ونعى على معاصريه عامتهم وخاصتهم ، وبيَّن أنَّ شدَّ الرِّحال له من الأمور المنكرة في الدين والبدع المخالفة ، فأحدث ذلك صراعاً عجيباً أوذي وسجن بسببه .

قال تلميذه ابن رجب: (وقد حبس مدة الإنكاره شدَّ الرِّحــال إلى قــبر الخليــل)(٣).

#### المطلب السادس

## عبادته ، وأخلاقه وزهده

كان – رحمه الله – قليل النظير في جميع أحوالـــه وأخلاقــه ، فـــلا غرابــة أن يكـــون من المشهود له بكثرة العبادة والأخلاق الفاضلة والزهــــد في الدنيـــا وزينتهـــا . وقد ذكر المترجمون له بعضاً منهــــا:

ال ابن كثير: (ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه ، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ويمد ركوعها وسلمودها ، ويلومه كشير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رهمه الله ) (²) .

١ - ابن حجر ، " الدرر الكامنة " ( ٢٣/٤ ) .

٢ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، الفروسية ، الطبعة الأولى ، تحقيق : أبي عبد الله مشهرو بن حسن ( حائل : دار
 الأندلس ، ١٤١٤هـــ ) ، ( ص ١٦٢ - ٣٤٢ ، ١٦٣ ) .

٣ - ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٨/٤ )

٤ - " البداية والنهاية " ( ٢٤٦/١٤ ) .

- ٢ وقال أيضاً: (... وكان حسن القراءة والخلق ، كثير التودد لا يحسد أحداً
   ولا يؤذيه ، ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد ) (١) .
- ٣- وقال ابن رجب: (وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطرول صلة إلى الغايسة القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والانابسة والإفتقار إلى الله تعالى وكان وكان وبالتدبر والتفكير ففتح عليسه من ذلك في مسدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكير ففتح عليسه من ذلك خير كثير) (٢).
- ٤- وقال ابن حجر: (وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى
   النهار، ويقول: هذه غدوتي لو لم أقعدها سهقطت قواي) (٣).

ومن أخلاقه التماس العذر لهفوة العالم المخلص ، حيث يقـــول : ( ومــن لــه علــم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الـــذي لــه في الإســلام قــدم صــالح وآثــار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفــوة والزَّلَــة هــو فيهــا معــذور بــل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانتــه وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلوب المســلمين (<sup>3)</sup> .

# المطلب السابع

## مؤلفاتــه

ترك لنا الإمام ابن القيم ثروة علمية كبيرة في علوم كشيرة ، وهذا ليسس بغريب عليه لأنه قضى حياته بين التدريس والتأليف وطلب العلم ونشره ، وهذه الشروة ثمرة لذلك الجهد المتواصل في طلب العلم.

وقد عنيت مؤلفاته باهتمام طللاب العلم المعاصرين وذلك بجمعها وتحقيقها والإشارة إلى المفقود منها (٥) .

وقبل أن أسرد هذه المؤلفات أحــب التنويــه إلى أنــني لــن أدخــل في التوســع في

١ - " المصدر نفسه " ( ٢٤٦/١٤ ) .

٢ - " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ٤٤٨/٢ ) .

۳ - " الدرر الكامنة " ( ٥/١٣٨) .

٤ - " إعلام الموقعين " (٣٥٩/٣).

موارده " ( ص۱۹۷ ) .

المعلومات عن كل كتاب ، وكيف تم توثيقه لابن القيم وذلك لعـــدة أسـباب ومنهــا:

- المن فضيلة الدكتور / بكر بن عبد الله أبو زيد قد أجاد وأفاد في ذلك وأفرد جزءاً كبيراً من كتابه ( ابن قيم الجوزيه : حياته ، آثاره ، موارده ) عن مؤلفات ابن القيم وكتبب عنها في حوالى (١٢٥) صفحة .
  - ٢- لأن رسالتي تتعلق بمنهجه في الفتيا وليس عـــن مؤلفاتــه.
  - ٣- لأنه ما من كتاب طبع لابن القيم إلا وجدنا في مقدمته سرداً لمؤلفاته
  - ٤- رغبتي في الإختصار وعدم التطويل ، ولثقتي فيمن نسبها إليه أكتفيت بسردها.
     وكانت أسماء مؤلفاته على النحو التهالى :

#### أولا: الكتب المطبوعة:

- ١- أجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلــــة والجهميــة .
  - ٢- أحكام أهل الذمــة.
  - ٣- أسماء مؤلفات ابن تيميــة.
  - ٤- إعلام الموقعين عن رب العـــالمين.
  - و- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .
  - ٦- إغاثة اللهفان في حكم طللق الغضبان.
    - ٧- أمثال القرآن.
    - ٨- بدائع الفوائد.
    - ٩- التبيان في أقسام القــرآن .
- ١ تحفة المودود في أحكام المولود . ويسمى " أحكــــام المولــود " .

  - ١٢- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خـــير الأنــام .
- ١٣- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الـــداء والــدواء) .
  - ٤ ١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفـــــراح .

- ١٥ حكم تارك الصلاة .
- ١٦- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانـــه
  - ١٧- الرسالة التبوكيــة.
- - ٩١ الروح.
- ٢ زاد المعاد في هدي خير العباد .
- ٧١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمـــة والتعليــل.
  - ٢٢- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
    - ٣٢- طريق الهجرتين وباب الســـعادتين .
    - ٢٢ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .
      - ٥٧- عدة الصابرين وذخيرة الشـــاكرين .
- ٢٦ الفروسية . وهو مختصر لكتاب كبير له في هذا الباب قال ابن القيم : " وهذا
   مختصر في الفروسية الشرعية النبوية ... " (١) .
  - ٢٧- الفوائد .
  - ٢٨ الكافية الشافية في الانتصار للفرقـــة الناجيــة .
  - ٢٩ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـــاك نســتعين .
  - ٣- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهـــل العلـم والإرادة .
  - ٣١- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. وطبع باسم " المنار ".
    - ٣٢ هداية الحيارى إلى أجوبة اليهــود والنصـارى .
      - ٣٣ الوابل الصيب من الكلم الطيب.
- ثانياً: الكتب غير المطبوعة ولم أقف عليها واكتفيت بمن نسبها له ثقة فيهم:

الفروسية " ( ص ٤ ٨ ) .

- ٣٤- الاجتهاد والتقليك.
  - ٣٥- أصول التفسير.
- ٣٦ الإعلام باتساع طرق الأحكام.
- ٣٧- اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفيع الشر .
  - ٣٨- الأماني المكية.
    - ٣٩ الإيجاز.
  - ٤- بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً.
- 1 ٤ بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال .
  - ٤٢ التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير .
    - 27- التحفة المكية.
    - ٤٤ تحفة النازلين بجوار رب العـــالمين .
  - ٥٤ تدبير الوأسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة.
    - ₹٦ التعليق على الأحكام .
    - ٧٤- تفضيل مكة على المدينة.
  - ٩ جوابات عابدي الصلبان وأن ماهم عليه ديـن الشيطان .
- ٥- الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قلدر قلدر واقع.
  - ١٥- الحامل هل تحييض أم لا؟
    - **٧٥** الحاوي .
    - **٥٣** حرمة السماع.
  - ع ٥- حكم إغمام هلال رمضان .
  - 00- حكم تفضيل بعض الأولاد على بعصض في العطية.
    - ٥٦ دواء القلوب.

00- ربيع الأبرار في الصلاة على النسبي المختسار.

0 - الرسالة الحلبية في الطريقة المحمديـــة .

٥٩ الرسالة الشافية في أحكام المعوذتــــين

٠٦٠ رفع التزيل.

٣١- رفع اليدين في الصلاة

٣٢- الروح والنفــس

٣٣- زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خــاتم الأنبياء.

٣٤- السنة والبدعـة.

-٦٥ شرح أسماء الكتاب العزيــــز .

٣٦- شرح الأسماء الحسنى .

٧٧- الصبر والسكن.

٦٨ الصراط المستقيم في أحكام أهـــل الجحيــم.

**٦٩** الطاعون .

٧٠- طب القلوب.

٧١- طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظـم الكبائر.

٧٢ - طلاق الحائض.

٧٧- عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء.

٧٤- الفتاوى .

٧٥- الفتح القدسي.

٧٦- الفتح المكسى.

٧٧- الفتوحات القدسية.

٧٨- الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليــــل لقومـــه.

٧٩- الفروسية الشـــرعية .

- ٨٠ فضل العلم وأهله.
- ٨١ فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالـة والضـب وغـيره.
  - ٨٢ قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين .
    - ٨٣ الكافية الشافية في النحــو .
      - ٨٤ الكبائر.
    - ٨٥ كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء.
      - ٨٦- اللمحة في الرد على ابن طلحـــة .
        - ٨٧ المسائل الطرابلسية.
        - ٨٨ معاني الأدوات والحسروف.
  - ٨٩- مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة .
    - -9 0 مناقب إسحاق بن راهويـــه (1).
      - ٩١ المورد الصافي والظل الـــوافي .
    - ٩٢ مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
      - ۹۳- المهدي.
      - ٩٤ المهذب.
  - ٥٩ نقد المنقول والمحك المميز بين المقبول والمسردود .
    - ٩٦- نكاح المحرم.
    - ٩٧ نور المؤمن وحياتـــه .
      - ۹۸- واضح السينن <sup>(۲)</sup>.

١ - هو: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد بن راهوية المروزي ، تقة حافظ مجتهد ، قرين احمد بن حنبل ،
 مات سنة (٣٨هـ ) وله (٧٢) سنة . ابن حجر ، " تقريب التهذيب " ( ٧٨/١ ) .

لزيادة معلومات عن هذه المؤلفات انظر: ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحنابلة " ( ۲/۲ ٤٤ – ٤٥٠ ) ، بكر أبو زيد " ابن قيم الجوزية: حياته – آثاره – موارده " ( ص١٨٥ – ٣٠٩ ) " تحفة المودود بأحكــــام المولـــود " ( ص١٨٠ – ٢٠٠ ) ، ابن العماد " شذرات الذهب" ( ١٧٠/٦ ) ابن حجر " الدرر الكامنة " ( ١٣٩/٥ ) .

#### المطلب الثامن:

## مذهبه ومدي تأثره بابن تيميه رحمه الله

الإمام ابن القيم -رحمه الله - حنبلي المذهب ، ولكن هذه المقولة ليست على إطلاقها فحسبه من المذهب الحنبلي ما وافق الدليل الشرعي وهو الفاصل عنده ، فكل مسألة وافق فيها الإمام أحمد فإغًا هي موافقة للمذهب عن إجتهاد ومعرفة لا عن تقليد وتبعيه . ولذلك نجده في أكثر من موضع يقول : ( والواجب اتباع الدليل أين كان ومع من كان ) . (1)

لقد كان الإمام ابن القيم متبعاً لأصول مذهب الإمام أهمد محررًا لفروعه ، ولكن مع اتباعه لأصوله، ومدحه لإمام المذهب بقوله : ( فهو أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها ) (٢) .

ومع هذا المدح إلا أنه لا يرى التعصب لرأيه ، ولا التمسك بقول اذا كان غيره أصح وأيًا وأصوب قولاً ، وفي ذلك يقول - رحمه الله - : ( وإذا اختلف أحمد وغيره من أئمة الحديث في حديث فالدليل يحكم بينهم ، وليس قوله حجة عليه م كما إذا خالف غيره في مسألة من الفقه، لم يكن قوله حجة على من خالفه، بل الحجة الفاصلة هي الدليل) (٣).

وقال أيضاً : ( ونحن لا ننتصر لمذهب معين البتة ) . (ئ)

وموقف ابن القيم من المذهب الحنبلي ، يدل على شدة تمسكه بنصوص الكتاب والسنة (٥) .

فهو -رحمه الله- نبذ التعصب للرجال وانفرد بشخصية مستقلة ولذلك يقول: (... ونوالي علماء المسلمين ، ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ، ونزِنها بهما لا نَزنُهما بقول أحد ؛ كائناً مسن كان ، ولا نتّخذ مسن دون الله ورسوله رجالاً

١ - " الفروسية " (ص ٢٩٨) .

٢ - " الفروسية " ( ص٢٦٦ ) .

٣ - ` " المصدر نفسه " ( ص٧٤٧ ) .

٤ - " اعلام الموقعين " ( ٢/٤٩ ) .

٥ - د. حسن حجاجي " الفكر التربوي عند ابن القيم " ( ص٥٥ ) .

يصيب ويخطئ ، فنتبعه في كل ما قال ، ونمنع بل نحره متابعة غيره في كـــل مــا خالفــه فيــه ، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام ، فهذا عهدهـــم إلينــا ، فنحــن في ذلــك علــى منــاهجهم وطريقهم وهديهم ؛ دون من خالفنا وبــالله التوفيــق ) (١) .

ومع نبذه للتعصب إلا أنه لم يصلل في هذا إلى حظيرة المتهورين الذين أزروا بالأئمة الأربعة وأصحابهم ، ولم يكن أيضاً من أولئك الذين أشقاهم التعصب وأصمهم وأعمى أبصارهم عن نور الوحيين : الكتاب والسنة ، حتى بلغ بهم الهوس إلى المهاترات ورد المذهب بمذهب آخر . (٢)

قال ابن القيم مبيناً ذلك: (والثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب أطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب أطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ؛ فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما ، فلا نؤشم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم ، ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونها . فكيف ينكرون علينا في الأئمة الأربعة مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة ؟ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإغايا يتنافيان عند أحد رجلين : جاهل عقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله) (٣).

وابن القيم وإن كان حنبلي المذهب وعلى منهج شيخه ابن تيمية إلا أنّه سرعان ما يخالفهما إذا وجد الصواب خلاف قولهما ، وكذلك كان يخالف أصحاب الإمام أحمد ويناقشهم حتى يسد عليهم كل مسلك . وربما اختار قول أحد الأئمة الأربعة إذا أيده الدليل ، ولا يختار قولاً حتى يخوض غمار الشريعة ويصول فيها ويورد

الفروسية " ( ص٣٤٣ ) .

٢ - بكر أبو زيد " ابن قيم الجوزيه : حياته ، آثاره ، موارده" ( ٣٥٠ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣٥٨/٣ - ٣٥٩ ) .

١- من الأمثلة التي لم يلتزم فيها ابن القيم رأي الحنابلة ما ذكره فيمن تجب عليه نفقة الأقارب وقد صدَّر الكلام عن ذلك بما ثبت في الصحيحين: أنَّ هند امرأة أبي سفيان قالت له ، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم فقال: خيذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (١).

قال ابن القيم: (وفيه دليل على تفسر دالأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم .....، والصحيح انفراد العصبة بالنفقة، وهسندا كلمه كما ينفسرد الأب دون الأم بالإنفاق، وهذا هو مقتضى قواعد الشرع، فيإن العصبة تنفسرد بحمل العقسل وولايسة النكاح وولاية الموت والميراث بالولاء، وقد نص الشافعي علمى أنه إذا اجتمع أم وجسد أو أب، فالنفقة على الجد وحده، وهو إحدى الروايات عسن أحمد، وهسي الصحيحة في الدليل، وكذلك إن اجتمع ابن وبنت، أو أم وابسن ابسن، فقال الشافعي: النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة، وهي إحدى الروايات عسن أحمد، والثانية أنها على قدر الميراث في المسائل الشلاث على قدر الميراث في المسائل الشلاث .... (٢)

ثم ذكر رأي الشافعي : وهو وجوب النفقة على العصبة دون غييرهم ... ونسرى من هذا النص عدم التزامه بما رآه الإمام أحمد من وجوب النفقة بقدر الميراث ، بل

مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري ، صحيح مسلم ، ٥ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت : دار أحياء الرّاث الإسلامي ، التاريخ بدون ) ، ج٣ ، ص١٣٣٨ برقم (١٧١٤) في الأقضية : باب قضية هند من حديث عائشة بلفظ آخر . البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ، الجامع الصحيح المختصر ، ٦ أجزاء ، الطبعة الثالثة ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا (بيروت : دار ابن كثير ، ١٤٠٧هـ ، ١٩٨٧م ) ، ج٦ ، صحيح مسلم على الغائب .

۲ - " زاد المعاد " ( ۰/۲،۰-۳۰۰) .

عمل بما رآه أقوى دليلاً: وهو وجوب النفقة على العصبة كما رأه الشافعي(١).

٧- ومن المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية مسألة علية الربا في الأصناف الأربعة ، حيث ذكر بأن العلماء اختلفوا في علية الربا في الأصناف الأربعة البر، والشعير ، والتمر ، والملح على نحو عشرة أقوال حيث حكى منها خمسة أقوال ثم رجّح أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي الإقتيات فقال: (... وطائفة : خصته بالقوت ، وما يصلحه ، وهو قول مالك ، وهو أرجح هذه الأقوال ) . واختياره هذا على خلاف اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه اختار . أن العلة كونها مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً كما في " الاختيارات الفقهية " (٢) .

٣- اختياره: أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان وأن الذمي يحصّـــن الذميــة: وهـــذا
 مذهب الشافعي وأحمد، والجمهور علـــي خلافــه:

قال ابن القيم بعد أن ذكر حديث رجم اليهودين المشهور: (... فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان ، وأن الذّمي يُحصّ الذمية ، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي ) (٣) .

ومن الأمثلة التي خالف فيها مذهب الإمام أحمد: مسائلة جواز الدفع للضعفة ومن لديه عذر من مزدلفة إلى منى بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل حيث قال: (....أما من قدّمه من النساء ، فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهم من مزاحمة الناس وحطمهم ، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس ، للعذر بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله ، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له .

۲ - " إعلام الموقعين " ( ۱۳۹/۲ - ۱۲۰ ) ، وانظر : د. بكر أبو زيد ، " ابن قيم الجوزية : حياته ، آثاره ، مـــوارده " (ص١٥١ - ١٥٢) .

 <sup>&</sup>quot; زاد المعاد " ( ۳٥/٥ ) ، د. بكر أبو زيد ، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ، الطبعة الثانية ، ( الرياض : دار
 العاصمة ، ١٤١٥هـ ) ص ١١٩ - ٢٢٠ .

وفي المسألة ثلاث مذاهب: أحدها: الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر وفي المسألة ثلاث مذاهب: أحدها: الجواز بعد طلوع والمعاجز كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله ، والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد الفجر كقول ابي حنيفة رحمه الله ، والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم .

والذي دلت عليه السنه ، إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر ، لا نصف الليل ، وليس معه من حده لانصف دليل ، والله أعلم ) (1).

ومن الأمثلة التي خالف فيها ابن القيم جمهور الفقهاء ما جاء في قوله الأتي : (ومن ذلك : أن جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين ، والصانعين لمتاع البيت والدكان : أن القول قول من يلدل الحال على صدقه . والصحيح في هذه المسألة : أنه لا عبرة باليد الحسية ، بل وجودها كعدمها ، ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس. ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية ، فيلا اعتبار لها ) (٢) .

وسيأتي في باب التطبيقات المزيد من الأمثلة التي تبين استقلاله في الرأي وموافقة الدليل ، وأن هدفه الوصول إلى الحق مع من وجده ، غيرمتأثر بمن قال بسه سواء خالف مذهبه أو وافقه .

## مدى تأثر ابن القيم بشيخ الإسلام أبن تيمية:

لقد كان لملازمته لشيخه ابن تيمية أثر كبير في صقــل موهبتــه وبنــاء شــخصيته وهذه الملازمة نقلها بعض تلاميــــذه .

قال ابن كثير : (ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية مـــن الديـــار المصريــــة في ســـنة ثنتي عشر وسبعمائه لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنـــه علمـــاً جمّـــاً )(٣) .

إنَّ لهذه الملازمة الطويلة أثراً في حياته، بل إن ابن تيميـــة اعتنــى بــه عنايــة فائقــة

١ - " زاد المعاد " ( ٢/٨٤٢ - ٢٥٢ ) .

٢ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، الطبعة الأولى ، تحقيق : بشير بن محمد
 عيون ، قدم له : د. محمد الزحيلي ( بيروت : مكتبة دار البيان ، ١٤١٠هــ ) ص٢٢ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  -  $^{\circ}$  ابن كثير ، " البداية والنهاية " (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) . ابن حجر ، " الدارر الكامنة " (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

عندما شعر منه حبه للعلم وتفانيه في طلبه ، ونلاحظ ابن القيم يبين الكشير من التوجيهات والإرشادات التي يوجهها له شيخه ابن تيمية وهي منشورة في كتبه فنجده في مواطن كثيرة يقول: ( وقال لي شيخ الإسلام – رحمه الله – ، أو يقول هذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية ، أو يقول شيخنا ، فيإذا قال ابن القيم هذه العبارات فالمقصود ابن تيمية ) (1).

وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة وهو إذ ذاك في ريعان شبابه وذروة قوته ، واكتمال مدركه ، فنهل من فيض علمه الواسع ، واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة ، وغلب عليه حبه ، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته ، وينتصر لها، ويتوسَّعُ في التدليل على صحتها ، وضعف ما يخالفها ، لكن هذا ليس على إطلاقه فإن لابن القيم شخصية متميزة ، ولكن مرافقته لابن تيمية مشروطة بموافقتها للكتاب والسنة وقد بينا في مذهبه إنه كان يخالف شيخه في عسدة مسائل (٢).

وأهم ما استفاده منه: دعوته إلى الأخذ بكتاب الله ، وسنة رسوله الصحيحة، والاعتصام بهما ، وفهمهما على النحو الندي فهمه السلف الصالح ، وطرح ما يخالفهما، وتجديد ما درس من معالم الدين الصحيح ، وتنقيته ثما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاءء أنفسهم خلال القرون السالفة ، وتحذير المسلمين ثما تسرّب إلى الفكر الإسلامي من خرافات التصوف .

ويستطيع القارئ أن يتبيَّن مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة التي تُلِحُ بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقَه من العناية به ، وبيان قيمة السنة الصحيحة والتنويه بها ، وهو يعد بحق في زمرة أولئك المجددين المصلحين (٣) .

ورغم محبة ابن القيم لشيخه ابن تيمية إلا أن الحق عنده أحب منه ولذلك يقول: (شيخ الإسلام حبيب إلينا . والحق أحب إلينا منه . وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك . ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله.

١ - د. أحمد البقري " ابن قيم من آثاره العلمية" ( ص ١٢٠ ) .

٢ - مقدمة كتاب " زاد المعاد " ( ١٦/١ ) مع تصرف في النقل .

٣ - مقدمة كتاب " زاد المعاد " ( ١٧،١٦/١ ) . مع الإختصار .

ثم نبین ما فیـه ) <sup>(۱)</sup> .

وهذه العبارة كافية في الرَّد على القائلين بأن ابن القيم نسخة من شيخه ابن التيمية .

وفي نسبة ابن القيم إليه شرفاً لابن تيمية ودلالة على عظمة منزلته ، يقول ابن حجر: لو لم يكن لابن تيمية من المناقب إلا تلميذه ابن القيم صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظمة منزلته منزلته.

#### المطلب التاسع

#### العصر الذي عاش فيه

العصر الذي عاش فيه ابن القيم والأوضاع العامة للمجتمع الإسلامي في ذلك العصر آنذاك كانت غاية في السوء من النواحي السياسية والاجتماعية والعلمية .

في هذا الجو ظهر ابن القيم ظهور الغيور على أمته ، المهتم بحاضرها ، الباحث عن خير مصير لها في مستقبلها ، الراغب في إنهاضها من كبوتها ، وإقالتها من عثرتها وإخراجها من ظلمات الخلافات ، والعودة بها إلى طريق النور الذي سلكه سلفنا الصالح ، فوصلوا في نهايته إلى أكرم الغايات في ضوء هنذا الدين القويم ، وبتوجيهات القرآن الكريم (٣) .

فمن حيث الناحية السياسية : أصبحت البلاد في عصر ابن القيم تعيش فوضى سياسية متناهية ، فالخليفة كان ينصب على الخلافة شكلاً بلا مضمون ، فكان يدعى له على المنابر ، وأسمه على السُّكَة ، والحكم النافذ لغيره ، قال ابن القيم :

(... أنزلوا - أي الفقهاء المتعصبون للمذاهب- النصوص منزلة الخليفة في

١ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين ، ٣ أجزاء ، الطبعة الرابعـــة ، (
 بيروت : دارا لكتاب العربي ، ١٤١٧هــ ) ، ج٢ ، ص٣٨ .

٢ - نقلا عن : د. أحمد البقري ، " ابن القيم من آثاره العلمية " ( ص١١٩ ) .

٣ - مقدمة كتاب " إعلام الموقعين " ( ١٣،١٢/١ ) من كلام الشيخ السيد سابق .

هذا الزمان ، له السُّكَّة والخطبة وماله حكم نـــافذ ولا سـلطان ) (١) .

أما الوضع بين السلاطين وأمراء الجند فكان يتسم بالفوضى والإضطراب والمكر والكيد ، يقول ابن كثير: ( وفي العشر الأخيرة من رمضان جاء البريد من نائب غزَّة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بسن الناصر محمد ، وقع بينه وبين الأمراء ، فتحيزوا عنه إلى قبة النصر ، فخرج إليهم في طائفة قليلة ، فقتل في الحال ، وسحب إلى مقبرة هناك ، ويقال قطع قطعاً ) (٣).

وكان السلاطين يعيشون حياة بعيدة عن الإستقرار بل كانوا معرضين للأخطار من عزل ، وقتل ، وإذلال ، وهذا يرجع إلى ضعف بعض السلطين ، وصغر البعض الآخر حتى طمع الأمراء في السلطنة ، وانتزعوها من السلطين الصغار (٤).

وبجانب هذا كان السلاطين والأمراء ومن حولهم يعيشون حياة لهو وترف وبذخ ، مصحوبة بقسوة وبطش بالمسلمين أحياناً ، وتقريب للكافرين أحياناً ، وفي مقابل هذه الصورة المعتمة لسلاطين المماليك هناك صورة مشرقة ، حيث قاموا بحرب الصليبين ودحرهم والانتصار عليهم ، وقاموا أيضاً بدحر التتار وصدهم في موقعة عين جالوت التي دارت بين المسلمين والمغول (٥) .

ولقد كان للعلماء المخلصين ، والدعاة الصادقين أمنال ابن تيمية وابن القيم دور إيجابي تجاه هذه الحال ؛ إما بالمفاوضات أو المشورة وإبداء الرأي وتوضيح الفتوى، أو خوض المعارك والجهاد في سبيل الله ، حيث أزالوا الالتباس ، ودحضوا

ا مدارج السالكين " ( ۲۹/۱ ) . اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، الطبعة الأولى ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ، بشير بن محمد عيون ( دمشق : مكتبة البيان والرياض : مكتبة المؤيد ، ١٤١٤هـ... ، ٩٩٣ م ) ، ص٤٧ .

٢ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ١٨٧/١٤ ) .

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  - ابن كثير ، "البداية والنهاية " ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) ، " الصواعق المرسلة " ( $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  ) .

٤ - د. عبد العظيم عبد السلام شرف الدين " ابن قيم الجوزية : عصره ، ومنهجه " ( ص٢٤ ) .

٥ - د. حسن حجاجي " الفكر التربوي عند ابن القيم " ( ص٧٤ ، ٧٥ ) .

الشبهات ، وقاموا بنشر الدعوة الإصلاحية ، والمناداة بالإعتصام بنصوص الكتاب والسنة ، والتحذير من الرافضة ، والإبتعاد عن التقليد ؛ ففي هذا خلاص للأمة من الإضطراب والخوف والفوضي (١) .

أما من حيث الناحية الاجتماعية: فكان المجتمع في عصر المساليك متميزاً بتفاوت طبقاته فهناك طبقة الحاكمين وطبقة المحكومين، وبقيت الأولى مرتفعة عن الامتزاج بالثانية. وكانت فئة الفقهاء وطلاب العلم ذات دور مؤثر في المجتمع، وكان المجتمع كثيراً ما يتعرض لموجه من الجفاف.

قال ابن كثير: (... وفي مستهل هذه السنة ٩٥ هـ - كان الغلاء والغناء بديار مصر شديداً جداً ... والأسعار في غاية الغلاء ، والأقوات في غاية القلة والغلاء، والموت عمّال ... ووقع الغلاء بالشام ... ) (٢) .

وكانت تشيع في هذا المجتمع بعض المنكرات كالغناء في المنازل والدور والمساجد والأماكن المقدسة والأوقات الفاضلة ، ويعمله من ينتسبون إلى هذا الدين .

وكان لابن القيم دور إيجابي في إزالة هـذا المنكر باللسان واليد ، يساعده في ذلك إناس من حزب الله ، يقول -رهـه الله- عـن الذين يقيمون الغناء في مسجد الخيف: ( ... وقد أخرجناهم منه بالضرب والنَّفي مراراً ، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه ، والناس في الطواف ، فاستدعيت حزب الله ، وفرَّقنا شملهم ، ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والإبتهال والضجيم إلى الله..) (٣) .

وكان للخلاف العقدي والمذهبي دور في تمزيـــق البنيـــة الإجتماعيـــة .. يقـــول ابــن كثير في سنة ٧١٦هـــ : ( وقعت فتنة بين الحنابلة والشــــافعية بســـب العقـــائد...) (<sup>4)</sup> .

وهناك بعض الظواهر الإجتماعية التي شاعت في ذلك المجتمع ، واستدعى

١ - د. حسن حجاجي " الفكر التربوي عند ابن القيم "( ص٧٨،٧٧ ) مع تصرف في النقل ، د. أحمد البقري ، " ابـــن
 القيم من آثاره العلمية " ( ص ٢٠ – ٣٤ ) ، مقدمه كتاب " الصواعق المرسلة " ( ٢٥/١ – ٣٩ ) .

۲ – ابن كثير "البداية والنهاية " ( ٣٦٣/١٣ ) .

٣ - " إغاثة اللفهان " ( ٣٢٨/١ - ٣٢٩ ) ، " الصواعق المرسلة " ( ٣٩/١ - ٢٤ ) .

غ - ابن كثير " البداية والنهاية " ( VA/1 ٤ ) .

أمرها قيام الغيورين من العلماء ودعوتهم إلى محاربتها أمشال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله .

يقول ابن القيم وهو يندد بعمل المحلليين: ( فلو شاهدت الحرائر المصونات ، على حوانيت المحللين متبذلات ، تنظر المرأة إلى التيس نظرة الشاه إلى شفرة الجازر ... حتى إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت ، بالا زفاف ولا إعلان ... فلا جهاز ينقل ، ولا فراش إلى بيت النوج يحوّل ... ) (١).

أما الحالة العلمية: فقد أثر عليها سوء الحالة السياسية والإجتماعية لما أدى إلى ركود علمي، وفقدان لووح الإبتكار والتجديد، وتحجّر في الأفكار، وسيادة للتقليد، وتعصّب لأقوال الرّجال لما جعل ابن القيم يضاعف الجهد في محاربة التقليد، ونبذ التعصب، والعودة إلى النصوص، وفتح باب الاجتهاد يقول ابن القيم: (والواجب اتباع الدليل أين كان، ومع من كان، وهو الذي أوجب الله اتباعه، وحرَّم مخالفته، وجعله الميزان الراجح بين العلماء، فمن كان من جانبه ؟ كان أسعد بالصواب ؟ قَلَّ موافقوه أو كرشووا) (٢).

ولقد أقتصر أكثر نشاط العلماء في هذا العصر ، على قراءة التراث ، والإهتمام بالجمع والشروحات والموسيعات والمختصرات في التأليف ، وبرز في هذه الميادين بعض العلماء في التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة والأدب والتاريخ ، ودرسوا وشغلوا المناصب العلمية في الجوامع والمدارس ، وكان لهم نشاط واضح وقد تقدم ذكر بعضهم عند الكلام عن شيوخ ابن القيم (٣) .

وقد ساهم العلماء في بناء هذه النهضة العلمية . فهبوا لإحياء العلوم بعد النكبة التي قضت على التراث العلمي يوم سقطت بغداد ، وذهب ضحيتها كشير من العلماء وعديد من الكتب القيمة (٤) .

١ - " إغاثة اللهفان " ( ٣٨٤/١ ) .

 $<sup>^{&#</sup>x27;}$  " الفروسية " (  $^{'}$   $^{'}$  (  $^{'}$   $^{'}$  ) ، " الصواعق المرسلة " (  $^{'}$   $^{'}$   $^{'}$  ) .

٣ - د. حسن حجاجي ، " الفكر التربوي " ( ص٨٥ ) مع تصرف في النقل .

٤ - ابن قيم الجوزية . عصره ومنهجه ، د. عبد العظيم عبد السلام شرف الدين ص٢٤ .

وقد انتشرت في عصره المدارس والجوامع وكان لها نشاط في الحركة العلمية ، مما أدت إلى صقل ابن القيم ومن ذلك : (١)

1- الجامع الأموي: وكان لهذا الجامع دور إيجابي وبناء في إشاعة العلم والمعرفة والثقافة لأنه كان بمثابة الجامعة العلمية بما اشتمل عليه من مدارس ملحقة به ، وخزانات للكتب عامرة بصنوف المؤلفات ، وبحلقات العلم . قال ابن شداد: ( ... ذكرنا فيه من المدارس :مدرسة شافعية بالكلاسة ، المدرسة الغزالية ، وتعرف بالشيخ نصر المقدسي ، مدرسة ابن شيخ الاسلام ، مدرسة الملك المظفر أسد الدين شافعية مدرسة للمالكية ، مدرسة ابن منجا حنبلية انتهى . وأفاد أموراً وعدد في الجامع إحدى عشرة حلقة يصرف عليها من مال المصالح ..)(٢) .

وقال ابن كثير: (...يعقوب بن عبدالله نجيب الدين متولي الشيخ تاج الدين الكندي، وقد وقال ابن كثير: الكندي ، وكانت وقف إليه الكتب التي لديه بالخزانة بالزاوية الشرقية الشمالية من جامع دمشق ، وكانت سبعمائة واحدى وستين مجلدا ، ثم على ولده من بعده ، ثم على العلماء .....) (٣) .

أما المدارس فلا يقل نشاطها عن نشاط هذه الجوامع ، ولقد وجدت مدارس عـــدة في هذا العصر ، قام ببنائها أناس أثرياء ، وقفوا عليها الأوقاف ، وعينــوا لمشـيختها المدرسـين واكرموهم بالعطاء ، وقد كان الحكام والأمراء يقيمون أيضاً بناء مثل هذه المدارس ويرصــدون لذلك الأموال ، ويعهدون للعلماء بالقيام عليها والتدريس فيها ، ويوصــون في بعـض هـذه المدارس بتدريس أكثر من مذهب ومن هذه المدارس :

المدرسة الرواحية بدمشق: قال ابن كثير ( .... واقفها ابو القاسم هبة الله المعروف بابن رواحة ، كان أحد التجار ، وفي الثروة والمقدار ، ومن المعدلين بدمشق .... وقد ابتنى المدرسة الرواحية ، داخل باب الفراديس ، ووقفها على الشافعية ، وفوض نظرها وتدريسها الى الشيخ

١ – ومن أراد الاستزادة في الاطلاع على عصره فلينظر د. أحمد البقري ، "ابن القيم من اثاره العلميه " (ص١١-٧٥) ،
 د. عبد العظيم شرف الدين " ابن القيم الجوزية " (ص٢٤) وما بعد ، أيمن الشوا " الامام ابن قيم الجوزية وأراؤه النحويه " (ص٠٠-٣٣) .

عبدالقادر بن محمد النعيمي الدمشقي ، " الدارس في تاريخ المدارس " ، تحقيق : جعفر الحسني ( دمشق : مطبعة الترقي ، للسنة ١٣٦٧هـ ) ، ج١ ، ص٣٣٣ . نقلاً عن الفكر التربوي عند ابن القيم " د/حسن حجاجي ص٨٨

٣ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١١٦/١٣) .

تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري وله بحلب مدرسة أخرى مثلها ...) (١) .

٢- المدرسة المستنصرية: قال ابن كثير في أحداث سنة (٣٦٦هـ): (.... فيها كمل بناء المدرسة المستنصرية ببغداد، لم يبن مدرسة قبلها مثلها، ووقفت على المذاهب الأربعة). (٢)

#### المطلب العاشر

#### وفاتسه

قال ابن كثير: (وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت آذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، إمام الجوزية وابن قيمها وصلى عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأمروي، ودفن عند والدت بمقابر الباب الصغير رحمه الله ... وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله ، شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة ، وتزاحم الناس على حمل نعشه ، وكمل له من العمر ستون سنة رحمه الله ) (٣).

١ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١١٦/١٣) .

٢ - "نفس المصادر" (١٣٩/١٣).

٣ - ابن كثير ، " البداية والنهاية " ( ٢٤٦/١٤ ) ، ابن رجب ، " الذيل على طبقات الحتابلة " ( ٢٠٠٥ ) ابن حجر ،
 "الدرر الكامنة " ( ٥/٠٤ ) ، ابن العماد ، " شذرات الذهب " ( ١٧٠/٦ ) .

# المبحث الثاني : التعريف بالفتيا : ويشتمل على ثمانية مطالب : المطلب الأول

تعريف الفتيا لغة وإصطلاحاً ، والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

أُولاً: تعريف الفتيا لغة :

قال ابن منظور:

والفُتيا والفُتوى والفَتْوى والفَتْوَى : ما أفتى به الفقيه ، الفتح في الفتوى لأهـــل المدينـــة وفُتـــىَ وفَتـــىَ وفَتـــىَ وفَتـــىَ وفَتـــى

وأفتاه في الأمر: أبانه له. وأفتى الرجلُ في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء. ويقال: أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها. والفتيا: تبيين المشكل من الأحكام (١).

جاء في المعجم الوسيط:

الفتوى : الجواب عما يُشْكِلُ من المسائل الشرعية أو القانونية . والجمع فتاو ، وفتاوى .

واستفتاه : سأله رأيه في مسألة .

والمفتى : من يتصدى للفتوى بين الناس . وفقيه تعينه الدولة ليجيب عما يشكل مــن المسائل الشرعية . والجمع مفتون (٢) .

وقال ابن فارس <sup>(۳)</sup>:

الفاء والتاء والحرف المعتل (فتي ) أصلان :

١٠ ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، الطبعة الأولى ، (بيروت : دار صادر ، ١٤١هـ) ، ج١٥ ، ص١٤٧ ، ١٤٨ . وانظر : الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ، القاموس المخيط ، الطبعة الثانية ، تحقيق : مكتب تحقيق النزاث في مؤسسة الرسالة (بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٠٠١هـ) ، ص١٠٧ ، الزبيدي : محسب الدين أبي فيض السيد ، تاج العروس من جواهر القاموس ، الطبعة : بدون ، تحقيق ودراسة : علي شيري (بيروت ، دار الفكر، ١٤١٤هـ) ، ج٢،ص٣٨ .

٢ - د. إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر ، المعجم الوسيط ، الطبعة الثانية ، أشرف على الطبع : حسن على عطية ، ومحمود شوقي أمين ، البلد بدون : ( دار إحياء النزاث العربي ، التاريخ : بدون ) ، ص٦٧٣ - ٦٧٤ .

٣ - ابن فارس ، لأبي الحسين أحمد ، معجم مقاييس اللغة ، الطبعة الأولى ، تحقيق وضبط : عبد السلام بن محمد بن هارون ،
 ( بيروت : دار الجيل ، ١٤١١هـ ) ، ج٤ ، ص٤٧٣ - ٤٧٤ .

أحدهما : يدل على طراوة وجدة ، والآخر على تبيين حكم .

والأصل الآخر الفتيا: يقال: أفتى الفقيه في المسألة، إذا بيَّن حكمها. وأستفيت، إذا ســـألت عن الحكم، قال الله تعالى: ﴿ يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلكَلاَلةِ ﴾ (١). ويقال منــــه فتـــوى وفتيا.

وحاصل ما تقدم أن الفتيا في اللغة لابدَّ فيها من الآتي  $^{(1)}$ :

-1 أن تقع جواباً عن سؤال . -7

٣- أن يكون فيها جواب عما يشكل من الأحكام .

وجاءت هذه المادة في نصوص الشرع بالمعنى اللغوي نفسه ، غير أنها جاءت أخص منه في جهات كما سيأتي في تعريف الفتيا شرعاً .

## ثانيا : تعريف الفتيا شرعاً :

عُرِّفت الفتيا شرعاً بعدة تعريفات ذكرت بعضاً منها ثم اختار التعريف المناسب ومنها:

١- عَرَّفَ ابن القيم الفتيا بأنها: الإخبار عن الحكم الشرعي من غير الزام.
وعرَّف المفتي بأنه: المخبرُ عن الحكم الشرعي حيث قال: " وبالجملة فالمفتي مخبر عـن الحكم الشرعي " (").

#### شرح التعريف:

قوله " الإخبار " : جنس في التعريف سواء أكان إخباراً بحكم الله أم إخباراً بغير حكم الله وسواء أكان عن دليل شرعي أم دليل عقلي .

١ سورة النساء ، رقم الآية ( ١٧٦ ) .

٢ - محمد بن عمر بازمول ، تغير الفتوى ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : دار الهجرة للنشير والتوزيع ،
 ٢ - محمد بن عمر بازمول ، تغير الفتوى ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : دار الهجرة للنشير والتوزيع ،

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٤٧/٤) .

الشرعي كالحكم العقلي واللغوي .

قوله " من غير إلزام " : قيد ثالث في التعريف أخرج به القضاء لأنه إلزام قـــال ابـن القيم: ( المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي ، لأنه لا يُلْزِم بفتواه .. وأما القاضي فإنــه يُــلْزِم بقوله ) (١) .

وعُرِّفَ المفتى أيضاً بأنه: مخبر عن حكم الله غير منفذ.

قال ابن القيم: (فالحاكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله ، فالحاكم مخبر منفذ ) والمفتى مخبر غير منفذ ) (٢) .

- ٢- وعرَّفها ابن حمدان بأنها: الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي. لأنه عرَّف المفسي بقوله: ( المفتى هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله ) (٣).

وقوله: " في إلزام وإباحة " قيد ثان في التعريف أخرج به القضاء لأنه إلـــزام يســـتتبعه التنفيذ، والفتوى إخبار يلزم المستفتي ديناً تنفيذها .

فالمقصود بـ " إلزام أو إباحة " : أي أن الفتيا إخبار يلزم المستفتي ديناً تنفيذهـ الله الفتيا تلزم المستفتي إذا كان مقلداً لمذهب المفتي ، ولا تلزمه إذا كان مقلداً غير مذهبه بخلاف الحكم ، فإنه يلزم الكل ، سواء كان مقلداً لمذهب القاضي أو غير مقلد . فالفتيا أعم من الحكم موقعاً وأخص لزوماً (٥) .

وعُرِّفَت الفتيا بأنها: " ( مجرد إخبار عن حكم الله تعالى المتعلق بمصالح الدنيا والآخــرة

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۱/۸۲ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢٢٠/٤ ) .

٣ - ابن حمدان ، أحمد بن حمدان الحنبلي ، صفة الفتوى والمفتى والمستفتى ، الطبعة الثالثة ، محمد بن ناصر الألباني ( بيروت - لبنان : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٧هـ ) ، ص٤ .

القرافي ، شهاب الدين أبي العباس أحمد ، الفروق ، الطبعة : بدون ، ( بيروت – لبنان : دار المعرفة ، التاريخ : بدون ،
 ج٤ ، ص٥٣٥ .

٥ - د. عبد الله بن عبد المحسن ، أصول مذهب الإمام أحمد ، الطبعة الرابعة ، (بيروت - لبنسان : مؤسسة الرسسالة ،
 ٢١٤١هـ ) ، ص٤٣٤ .

يختص لزومه بالمقلد للمذهب المفتى به ) (١) .

وقوله " المتعلق بمصالح الدنيا والآخرة " : قيد ثان في التعريف يخرج به القضاء ، فإنـــه يتعلق بمصالح الدنيا فقط ، فالعبادات لا يدخلها حكم القضاء بل تدخلها الفتيا فقط .

وقوله " يختص لزومه بالمقلد للمذهب المفتي به " : قيد ثالث في التعريف يخرج به القضاء لإنه يلزم به المتخاصمين سواء كان مقلداً لمذهب الذي عليه القاضي أم غير مقلد له ؛ وسلواء أكان اعتقده صواباً أم أعتقده خطأ فعليه قبوله والعمل به.

٥- وعُرَّفت الإفتاء بأنه: الإخبار بحكم الله تعالى بإجتهاد عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل.
 (٢).

قوله " بإجتهاد " : قيد ثاني في التعريف يخرج به قول من أخبر بالحكم عن تخيَّل منه لا عن علم، وكذا يخرج به قول من قال تقليداً لغيره ، فهو حينئذ حكاية ونقل لا فتيا ، لأنه لا يعلم أن مـــا قاله حكم الله .

وقوله: " لمن سأل عنه ": قيد رابع يخرج به الإخبار بحكم الله من غير سؤال لإنه مجرد إرشاد لا إفتاء .

وقوله " في أمر نازل " : قيد خامس أخرج به الإخبار بحكم الله عن غير أمر نازل لإنـــه تعليم لا إفتاء .

- الفتي بأنه: هو الفقيه الذي يجيب في الحوادث والنوازل فيظهر حكمها للسائل وله ملكة الاستنباط (٣).
- ٢- وقال الشوكاني : (وأما المفتى فهو المجتهد ، ومثله قول من قال : إن المفتى الفقيه ، لأن

١ - محمد بن علي ابن المرحوم مفتي المالكية ، تهذيب الفروق ، الطبعة : ( بيروت - لبنان : دار المعرفة ، التاريخ : بدون )،
 ج٤ ، ص٤٩ - ٩٥ .

٢ – د. سليمان الأشقر " الفتيا ومناهج الإفتاء " ( ص١٣ ) .

٣ – الكلبي ، لأبي القاسم محمد بن أحمد ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. محمد المختسار الشنقيطي ( جده : مكتبة العلم ، ١٤١٤هـ ) ، ص ٢٥٤ .

المراد به المجتهد في مصطلح أهل الأصول . والمستفتى من ليس بمجتهد ، أو من ليسس بفقيه ) (١)

- وقال الأصفهاني: (المفتي هو: الفقيه. والمستفتي: خلاف المفتي. والمستفتي فيه: هــو
   " المسائل الاجتهادية " لا العقلية على الصحيح) (٢).
- ع- وقال الآمدي : وقيل المستفتي فيه : هي المسائل الظنية الاجتهادية . فهي الستي يجوز
   الاستفتاء عنها ، ويجب اتباع قول المفتي فيها ، لا القضايا العلمية (٣) .

كما أن علماء الأصول متفقون على أن المستفتي هو غير المجتهد الذي ليس لـــه أهليــة الاجتهاد ، وبالنظر إلى التعاريف الأخرى نجد أنه لا فرق بينها (٢٠).

التعريف المختار : والتعريف الراجح للفتيا في نظري هو ما ذهب إليه ابـــن قيــم الجوزية ، وليس معنى هذا الاختيار أن رسالتي متعلقة بابن القيم بل الذي دفعني إلى اختياره هو وجود القيود الكثيرة في التعريف وسلامته من الاعتراضات، ومن هذه القيود ما يلي :

- إنَّ الفتيا إخبار عن الحكم .
- ٢ أن يكون هذا الحكم شرعياً .
  - ٣- أن يكون الحكم غير ملزم.

الشوكاني ، محمد بن علي ، "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" ، جزآن ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل ( القاهرة – مصر : مطبعة المدني ، ١٤١٣هـ ) ، ج٢ ، ص٤٣٠ . وانظر : د. عبد العزيز الربيعة ، المفتى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر ، الطبعة الثانية ( البلد بدون : الناشر بدون ، ٩٠٤هـ ) ، ص١١٥ ، د. وهبه الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، جزآن ، الطبعة الأولى ، ( دمشق : دار الفكر ،
 ١١٥٥هـ ) ، ج٢ ، ص١٥٥١ .

٢ - الأصفهاني ، شمس الدين أبي الثناء محمود ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، ٣ أجزاء ، الطبعة الأولى ، تحقيق:
 د. محمد مظهر بقا ( مكة المكرمة : مركز احياء النزاث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ١٤٠٦هـ ) ، ج٣ ، ص ٣٥١ .

٣ - الآمدي ، علي بن محمد ، الإحكام في أصول الأحكام ، ٤ أجزاء ، الطبعة الثانية ، تعليق : عبد الرزاق عفيفي ( بيروت - لبنان : المكتب الإسلامي ، ٢٠٤هـ ) ، ج٤ ، ص٢٢٢ .

٤ - يحيى بن صالح القايدي ، "الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية " ( رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليسا
 الشرعية، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام ١٣٩٩ - ١٤٠٠هـ ) ص٨٨٠٤٥.

- خون الإفتاء عن واقعة . وابن القيم وإن لم يذكر الواقعة في التعريف لكنه ذكرها في موضع آخر حيث قال : " القاضي والمفتي مشتركان في أن كلاً منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع في الواقعة ، ويتميز الحاكم بالإلزام به وإمضائه " (1) .
- ان تكون الفتيا عن سؤال حيث قال: (إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقــع، فهــل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاثة أقوال ...) (٢).

والشاهد من هذا القول الذي ذكره ابن القيم هو : إنَّ الفتيا تكون عن سؤال.

وقال أيضاً : ( المفتى إذا سئل عن مسألة ... )  $^{(7)}$  .

آن يكون إخبار المفتي عن حكم الله عن اجتهاد . حيث إن المفتي هو المجتهد عنده حيث قال : " المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام : أحدهم : العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ؛ فهو المجتهد في أحكام النوازل ... النوع الثاني: مجتهد مقيد في مذهب من أثتم به ... النوع الثالث : من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه...) (ئ) . إذ لا فرق عنده بين المجتهد والمفتي .

## وبهذا يكون تعريف الفتيا عند ابن القيم:

الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام باجتهاد لمن سأل عنه في واقعة.

وهذه القيود الثلاثة الاخيرة وإن لم يذكرها في تعريفه صراحة إلا أن التعريف تضمنه الأن الإخبار عن حكم الشرع لابد أن يصدر عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، وهذا القيد لا يتوفر إلا في المجتهد في أحكام النوازل لمن سأله عنها . وبهذا يكون تعريف هو الراجح في نظري والله أعلم .

## ثالثًا: العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي :

بالنظر في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي نجد أن العلاقة عموم وخصوص:

فكل جواب وقع لسؤال يُشْكِلُ ، يسمى فتوى في اللغة .

١ - " بدائع الفوائد " ( ٣١٤/٢ ) " إعلام الموقعين " ( ٦٨/١ ، ٢٩٠ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢٧٧/٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٢٤/٤ ) .

 $<sup>^{2}</sup>$  - " المصدر نفسه " (  $^{2}/^{0}$ ۲ - ۲۲۸ ) .

\_ وكل جواب صدر من عالم يبين حكم الشرع في واقعة سئل عنها يسمى فتوى في الشرع.

فالفتوى في اللغة أعم من الفتوى في الشرع ، فكل فتوى في لسان الشرع هي فتوى في اللغة ولا عكس (١) .

### رابعا : صلة الفتيا بالاجتماد :

الفتيا لها صلة قوية بالاجتهاد ، بل إن الفتيا فرع عن الاجتهاد (٢) ، إذ المفتي هو المجتهاد وتقدم ذكر ذلك (٣) ، لذا فإن كثيراً من مباحث الفتيا يرجع فيها إلى مباحث الاجتهاد فمن ذلك : أنواع المفتين كأنواع المجتهدين كما هو عند ابن القيم وسيأتي عند الكلام عن الاجتهاد وأثره على الفتيا . إذاً الإفتاء إجتهاد ، ولكنه إجتهاد فيما هو واقع من المسائل ، ومن هنا شدّد العلماء في شروط المفتي .

### المطلب الثاني

### الفرق بين الفتيا والقضاء

عُرِّف القضاء بأنه: (تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات) (1) .

وقد تقدم في تعريف الفتيا بأنها: الإخبار عن الحكم الشرعي، والمُخْبِر هـــو المفـــي، والمُخْبِر هـــو المفـــي، والمخبر هو المحبر هو المستفتي العامي، أو عامة الناس في الفتيا عامة (٥).

قال ابن القيم: ( لا فرق بين القاضي وغيره في جواز الإفتاء بما تجـــوز الفتيــا بــه، ووجوبها إذا تعينت، ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا، فإن منصب الفتيا داخل ضمـــن منصب القضاء عند الجمهور) (٦). وكذلك يشترك القاضي والمفتي في الإخبار عن الحكم ويجب

١ – محمد بازمول ، " تغير الفتيا " ، ص٢٧ .

٢ - محمد بن حسين الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : دار ابن الجوزي ،
 ٢١٦هـ ) ص ٤٧١ ، ٤٧١ .

٤ - البهوتي منصور بن يونس ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، الطبعة الثالثة ، مراجعة وتحقيق وتعليق : محمد بن عبد الرحمن عوض ( بيروت - لبنان : دار الكتاب العربي ، ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ) ، ص٥٣٧ .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٢٤٧/٤ ) ، د. عبد الله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ٣٣٧ ) .

۲ - " إعلام الموقعين " ( ۲۷٦/٤ ) .

على السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة .

قال ابن القيم: (فائدة: القاضي والمفتي مشتركان في أن كلاً منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع في الواقعة، ويتميز الحاكم بالإلتزام به وإمضائه، فشروط الحاكم ترجيع إلى شروط الشاهد والمفتي والوالي، فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته) (1). ورغم هذا إلا أن هناك بعض الفروق بين الفتيا والقضاء ومنها:

١- إن فتيا المفتي عامة للمستفتي وغيره بخلاف القاضي.

قال ابن القيم : (فالمفتي يفتي حكماً عاماً كُلِّياً أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، والقاضي يقضي قضاء معيناً على شخص معين ) (٢) .

۲ فتوى المفتي غير ملزمة وقضاء القاضي ملزم قال ابن القيم : ( فقضاءه خـــاص مـــلزم ، فتوى العالم غير ملزمة )

فالحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه ، والمفتي يظهر على لسانه معناه ، وما استنبطه من لفظه (<sup>3)</sup> .

الفتيا أوسع من الحكم ، قال ابن القيم : "الفتيا أوسع من الحكم والشهادة ، فيجوز فتيا
 العبد والحر ، والمرأة والرجل ، والقريب والبعيد والأجنبي ، والأمي والقارئ "(٥) .

كما يجوز للمفتي أن يفتي الحاضر والغائب بخـــلاف الحــاكم فليــس لــه أن يحكــم على غائب (٢).

و يجوز أيضاً للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه و(V) .

٤ - إن حكم الحاكم لا ينقض بإجتهاد مثله بخلاف الفتوى ، فلمفت آخر أن ينظر فيما أفتى

١ - " بدائع الفوائد " ( ٢/٤/٢ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٦٨/١ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٦٩/١) مع الإختصار ، محمد بن علي ، " تهذيب الفروق " ( ٦٦/٤ ) .

٣ \_ " إعلام الموقعين " ( ٧٠/١ ) ، " بدائع الفوائد " ( ١٥٨/٢ ، ٣١٤ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢٢٢/٤ ) .

المصدر نفسه " (٢٧٥/٤). عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، المسودة في أصول الفقه ، الطبعة بدون ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ( القـــاهرة : مطبعــة المدني، ١٣٨٤هــ ، ١٩٦٤م ) ، ص٥٥٥ .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٧٧/٤ ) .

٧ - " المصدر نفسه " ( ٢٦٤/٤ ) .

- فيه غيره ، ويفتي بخلافه <sup>(١)</sup> .
- الفتيا تبليغ محض واتباع صرف ، والحكم إنشاء وإلزام (٢) .
- ٦- المفتى يصــــدر الفتيا من ساعته بخلاف القاضي فشأنه الأناة والتثبت (٣).
  - ٧- المفتى أقرب إلى السلامة من القاضي .

قال ابن القيم: " المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي ، لأنه لا يلزم بفتواه ، وإنما يخبر بها من استفتاه ، فإن شاء قبل قوله ، وإن شاء تركه ، وأما القاضـــــي فإنــه يلـــزم بقولـــه "(٤) .

- ٨ القضاء يختص بالأمور التي يقع فيها التنازع بين الناس في مصالح الدنيا . أمــــا الإفتـــاء فيتعلق بمصالح الدنيا والآخرة من العبادات وغيرها (٥) .
- القضاء يتعلق بالظواهر بمعنى أن القاضي يحكم بما سمع ويحكم وينفذ ، والإفتاء يتعلق بالحلال والحرام المتحكم في الضمائر كما أنه يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون ذكراً عند جمهور الفقهاء بخلاف الإفتاء ، ومن الفروق أيضاً : القضاء لا بُدَّ له من دعوى ورفع خصومه ووجود خصم بخلاف الفتيا . (٢) .

### المطلب الثالث

## مشروعية الفتيا والحكمة من مشروعيتما

وقد ثبتت مشروعية الفتيا بالكتاب والسنة .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢٧٦/٤ ) ، ابن تيمية ، " المسودة " ( ص٥٥٥ ) .

القرافي ، شهاب الدين أبي العباس أحمد ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، الطبعــــة بدون ، حققه وخرَّج أحاديثه وعلق أحاديثه وعلق عليه : عبد الفتاح أبو غده (حلب - سوريا : مكتبة المطبوعــــات الإسلامية ، ١٣٨٧هـــ) ، ص٨٧ . القرافي ، " الفروق " ( ٤/٣٥ ، ٥٤ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٦٧/١ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١٨/١ ) .

٥ – القرافي ، " الإحكام " ص ١٠ ، ٢٩ ، القرافي ، " الفروق " ( ٤٨/٤ – ٥٤ ) ، علي حسب الله ، "أصول التشريع الإسلامي " ( ص ١٠٦ ) ، الشيخ محمد بن علي حسين " تهذيب الفروق " ( ١٩١ – ٩١ ) .

٦ - القرافي ، " الفرو ق" ( ٤٨/٤ - ٤٥ ) ، القرافي " الأحكام " ( ص ١٠ ، ٢٩) . محمد بن علي بن حسين " تهذيب بالفروق " ( ٩١ - ٩١ ) .

### أولاً : الكتاب

تعتبر الفتيا إحدى طريقتين في القرآن الكريم لبيان أحكام الشرع وتعاليمه وتوجيهاته ، لأن بيان الحكم قد يكون بغير سؤال أو إستفتاء وهو أكثر ما جاء في القرآن من أحكام وتعاليم، وقد يكون البيان في القرآن بصيغة السؤال أو الاستفتاء .

وسوف أذكر بعض الآيات التي ورد فيها السؤال أو الاستفتاء على سبيل المثال:

- (¹) ﴿ يُوسُفُ أَيُّها الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا ﴾ (¹)
- ٧ قال تعالى : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ... ﴾ (٢) .
  - ٣ قال تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ﴾ (٣) .
- ٤ قال تعالى : ﴿ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ ﴾ (1)
  - قال تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ ﴾ (٥) .

وقد نزلت آيات جواباً عن سؤال بغير صَيغة يسالونك أو يستفتونك . فعن ابن عباس حرضي الله عنهما – أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت للنساء ، وإني حرَّمت على اللحم " فأنزل الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيّبات مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ (١) .

وللقرآن الكريم طريقته في الإفتاء بالسؤال وبغير السؤال .

## ثانياً : هن السنة :

قد يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام ابتداءاً دون سؤال من أحد ، نفياً لوهم ، أو تصحيحاً لفهم ، أو تعليماً لجاهل ، أو تثبيتاً لمتعلم ، أو تخصيصاً لعام أو تقييداً لمطلق، أو نحو ذلك من أنواع البيان النبوي للكتاب العزيز . وفي السنة ما يكون جواباً لسؤال ، وهـو كثير ومن ذلك ..

١- سألته عائشة فقالت: ان قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري، أذكر اسم الله عليه أم لا؟

١ سورة يوسف : رقم الآية ٢٤ .

٢ - سورة النساء : رقم الآية (١٢٧) .

٣ - سورة النساء : رقم الآية (١٧٦) .

٤ - سورة البقرة : رقم الآية (٢١٥).

٥ - سورة البقرة : رقم الآية (١٨٩) .

٦ - سورة المائدة : رقم الآية (٨٧) .

- فقال: " سموا أنتم وكلوا " <sup>(١)</sup> .
- ٧- عن عبد الله بن عمرو بن العاص<sup>(۲)</sup> قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلَّوا وأضلَّوا "(٣).
  - ٣- قال الإمام البخاري -رحمه الله : باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها :
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال ، أفعل ولا حرج (1).
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم ، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة ، حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن (°) : ﴿ ويَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ﴾ (١) ، ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ ﴾ (١) ، ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى ﴾ (١) ما كانوا يسالونه إلا عما الشَّهْر الحَرَام ... ﴾ (٧)

عبدالله بن عمرو بن العاص ، أبو محمد ، أحد السابقين المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاء ، ابن حجـــر ، "
 تقريب التهذيب " ( ١٧/١ ) .

٣ - رواه مسلم برقم ٤ / ٢٠٥٨ برقم ( ٢٦٧٣ ) باب : رفع العلم وقبضه ، البخاري ٢٠٥١ برقــم ( ١٠٠ ) بــاب :
 كيف يقبض العلم ، الخطيب البغدادي ، أبي بكر أحمد بن علي ، الفقيه والمتفقه ، جزآن ، الطبعـــة الأولى ، تحقيــق :
 عادل بن يوسف الفرازي ( الرياض : دار ابن الجوزي ، جمادى الآخـــرة ، ٢١٤ هــــ ) ، ج٢ ، ص ٣٢١ برقــم ( ٢٠٣٢) .

٤ - رواه البخاري ٤٣/١ برقم (٨٣) باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها ، رواه مسلم ٩٤٨/٢ برقــــم (١٣٠٦)
 باب : من حلق بل النحر .

٥ - الهيشمي ، علي بن أبي بكر ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ١٠ أجزاء ، الطبعة بدون ، ( بيروت : دار الكتاب العربي ،
 ٢٠٧هــ ) ، ج١ ، ص٨٥٨ .

٦ سورة البقرة : رقم الآية (٢٢٢) .

٧ - سورة البقرة : رقم الآية (٢١٧) .

٨ - سورة البقرة : رقم الآية (٢٢٠) .

ينفعهم . قال أبو عمر : ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث .

قال ابن القيم: "قلت: ومراد ابن عباس بقوله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة المسائل حكاها الله في القرآن عنهم ، وإلا فالمسائل التي سألوه عنها ، وبيَّن لهم أحكامها بالسُّنة لا تكاد تحصى ، ولكن إنَّما كانوا يسألون عما ينفعهم من الواقعات) (1).

وفتاويه صلى الله عليه وسلم لسائليه في عامة أبواب الشريعة ، وشتى مفاهيم الحياة من السعة والكثرة والتنوع ، بحيث لا يخفى على دارسي سنته صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابـــن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" عدداً كبيراً منها. (٢)

## الحكمة من مشروعية الفتيا:

إنَّ لمشروعية الفتيا حكمة عظيمة تتلخص فيما يلي :

إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً للبشرية كلها ليكون حجة عليهم ، بعد أن يبلغهم أحكام الله تعالى ، وكذلك أوجب الله تعالى على من لا يعلم أحكامه أن يسأل عنها حتى يبلغهم ، فيعمل بها ، قال تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونْ﴾ (٣) .

ولا خير في جاهل إن لم يسأل العلماء عن أمور دينه ، ولا خير في عالم لا يفتي الجاهلين، ولا تستقيم الحياة على الخير والمصلحة إلاً إذا وجد في المجتمع من يضئ لعامتها الطريق وينقذها من مشاكلها ومسائلها ويحارب الجهل ويحول دون تفشيه وانتشاره (ئ).

ولأنَّ أمور الناس إذا جرت على شريعة الله حصل الخير لهم في أمور معاشهم ومعادهم، وفي ذلــــك تهيئة لرحمة الله تعالى لتحل بهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَـــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً للْعَالَميــــنَ ﴾ (٥) .

إنَّ في تعليم المفتي لهم ومعرفتهم بوجوه اللُّطف في أحكام الله تعالى زيادة لهم في الإيمان،

ا إعلام الموقعين " ( ١٠٨/١ ، ١٠٩ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٤٤٩ - ٣٣٠/٤ ) ، القرضاوي ، د. يوسف ، الفتوى بين الانضباط والتسيب ، الطبعـــة الأولى (القاهرة : دار الصحوة ، ١٤٠٨هــ) ، ص١٢-١٣.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  -  $^{\circ}$  سورة النحل : الآية رقم ( $^{\circ}$  ) . سورة الأنبياء : الآية رقم ( $^{\circ}$  ) .

٤ - د. عامر الزبياري ، " مباحث في أحكام الفتوى " ( ص١١٣ ، ١١٣ ) .

٥ - سورة الأنبياء ، رقم الآية (١٠٧) .

إنَّ في تعليم المفتي لهم ومعرفتهم بوجوه اللَّطف في أحكام الله تعالى زيادة لهم في الإيمان، وتمكيناً لهم في التقوى ، وتوسيعاً لمداركهم في معرفة الله وحكمته وعدله ورأفته بالعالمين وذلك كله يؤدي إلى إنتشار الإسلام وتوسيع رقعته (١).

ولو أن مجتمعاً مسلماً انعدم فيه المفتون لأدى ذلك إلى تزايد الجهل بالشريعة ، وتخبط الناس في دينهم ، فيحلون الحرام ، ويحرمون الحلال (٢) .

#### المطلب الرابع

#### حكم الفتيا

سنتكلم في هذا المطلب عن حكم الفتيا على سبيل الاجمال والتفصيل وتعلق الأحكام التكليفية (٣) بها ولذلك نقول:

حكم الإفتاء على سبيل الإجمال جائز ، والقول بجواز الإفتاء مذهب الجمهور <sup>(١)</sup> .

يقول ابن القيم: (فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر ، والذكر هو القرآن والحديث .. وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله . وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسال أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ، ليخبروه به ..،وهذا كان شأن أئمة أهل العلم) (a) (b) (a) (b) (b) (c) (c

١ - د. محمد سليمان الأشقر " الفتيا ومناهج الإفتاء "( ٣٨٠ ) .

Y - " المصدر نفسه " ( ص ۲۸ ) .

٣ - الحكم التكليفي هو : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ، ( الأسنوي ، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ، نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، ( بيروت : عالم الكتـــب ،
 ١٩٨٢م) ، ج١ ، ص٧٤ .

الشافعي ، محمد بن إدريس ، الرسالة ، الطبعة بدون ، تحقيق : أحمد بن محمد شاكر (بيروت : لبنان ، دار الكتب العلمية ، التاريخ بدون ) ص ۸۷ ، الخطيب البغدادي " الفقيه والمتفقه " (۱۹۹/۱) . ابن عبد البر ، أبي عمر يوسف بن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، جزآن ، الطبعة الأولى ، تحقيق : أبي الأشبال الزهيري ( الرياض : دار بن الجوزي ، ١٤١٤هـ) ، ج٢ ، ص٥٥ .

ا إعلام الموقعين " ( ۲۲۹/۲) مع الاختصار .

٦ - الواجب شرعا: الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. الأسنوي ، " نهاية السؤل " (٧٣/١) ، ابن النجار ، محمد بن أحمد النام ، شرح الكوكب المنير ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : د. محمد الزحيلي ، و د. نزيه حماد ( الرياض: مكتبة العبيكان ، ١٤٤٣هـ ، ١٩٩٣م ) ، ج١ ، ص٣٤٥ .

قال ابن القيم : ( وإن كان عالماً بالحكم فاللسائل حالتان ، إحداهما : أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال ، فيجب على المفيي المبادرة على الفور إلى جوابه)(١).

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الكَتَابَ لَتُبَيَّنَّنَهُ للنَّاسِ ﴾ (٢) .

وإذا سئل المفتي عن مسألة قصد السائل فيها معرفة حكم الله ورسوله ففرض المفتي أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه ، لا يسعه غير ذلك (٣) .

فمن خلال هذه النقول عن ابن القيم يتضح لنا أنَّ الفتيا في هذه الحالة تكون واجبة على المفتى وإذا امتنع عنها يكون آثماً .

٢ - ويكون الإفتاء حراماً (<sup>4)</sup> إذا كان المفتى جاهلاً .

قال ابن القيم: (فان كان جاهلاً به - أي بالحكم -حرم عليه الإفتاء بلا علم) (٥). وقال أيضاً: (فإن لم يكن عالماً بالحق فيها - أي النازلة - ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتى بما لا يعلم) (٢).

٣ - ويكون الإفتاء مستحباً (٧).

قال ابن القيم : ( وإن كان وقوعها - أي المسألة - غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت أستحب له الجواب بما يعلم) $^{(\Lambda)}$ .

وقال أيضاً: " فإن حسن قصده - أي المفتى - في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة

١ - " إعلام الموقعين " (٢٠٠/٤) . آل تيمية " المسودة " ( ص١١٥ ) . ابن حمدان ، " صفة الفتوى " ( ص٦ ) .

٢ - آل عمران : رقم الآية (١٨٧) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٢٤/٤ ) مع تصرف ، السيوطي ، جلال الدين ، أدب الفتيا ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمد بن عبد الفتاح ، سليمان ، ومحمد بن أحمد الرواشده ( بيروت – لبنان : المكتب الإسلامي ، ١٤٠٥هـــ ) ص ٤٨ .

٤ - الحرام: ما يذم شرعا فاعله. الأسنوي، " نهاية السؤل " (٧٩/١).

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٢٠٠/٤ ) ، ابن حمدان " صفة الفتوى " ( ص١٢ ) .

<sup>-7</sup> " [ -7 ] [ -7 ] .

٧ - المستحب : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه . ويسمى المندوب ، الأسنوي " نهاية السؤل " (٧٧/١) . ابن النجار " شرح الكوكب المنير " (٤٠٣/١) .

 $<sup>\</sup>Lambda = - 1$  إعلام الموقعين " (1/2/2-2/4 ) ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (1/2/2) .

لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب " (١) .

٤- وقد يكون الإفتاء مكروهاً (٢)، وذلك إذا كان المفتي في حال غضب شديد ، أو جــوع مفرط ، أو هم مقلق ، أو خوف مزعج ونحو ذلك (٣) .

ولذلك فإن للمفتي أحوال لا يجوز له الإفتاء وهو متلبس بها ، وقد تنبَّه لذلك ابن القيم كما تنبه له العلماء من قبله .

قال ابن القيم: " ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد، أو جوع مفرط، أو هم مقلق، أو خوف مزعج، أو نعاس غالب، أو شغل قلب مستول عليه ......(1) ".

وجعل لهذا الأحوال ضابط فقال ؟ " بل متى أحس من نفسه شيئاً يخرجه عـــن حـال اعتداله وكمال تثبّته وتبيّنه أمسك عن الفتوى (٥) " .

 $o^{(7)}$  الفتيا فيما عدا الحالات المذكورة  $o^{(7)}$ .

ويكون الإفتاء مباحاً: إذا كان المفتي أهلاً للفتيا، وكانت المسألة مما يمكن وقوعه، وكان الوقت متسعاً (^).

## ظابط حكم الإفتاء :

الضابط لحكم الإفتاء النظر إلى المصالح والمفاسد . قال ابن القيم : " ... هذا إذا أمــن غائله الفتوى ، فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها ، ترجيحاً لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما . وقد أمسك النبي صلى الله عليه وســـلم عـن

١ - " إعلام الموقعين" ( ٢٧٨/٤ ) .

٢ - المكروه : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله . الأسنوي ، نهاية السؤل (٧٩/١) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٨٤/٤ ) .

غ - " إعلام الموقعين " ( ٢٨٤/٤ ) .

٥ - " المصدر نفسه " ( ٢٨٤/٤ ) .

٦ - المباح: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ، الأسنوي " نهاية السؤل " (٧٩/١) .

٧ - د. عامر الزبياري ، " مباحث في أحكام الفتوى " ( ص٠٤ ) .

٨ - حسين محمد بن الجيزاني ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، الطبعة الأولى ، ( الرياض : دار ابن الجوزي ،
 ١٤١٦هـ ) ص٢٨٦ .

نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام (1), وأن ذلك وبما نفَّرهم عنه بعد الدخول فيه . وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسئول أن يكون فتنة له ، أمسك عن جوابه (7).

وقد تكلم كثير من أهل العلم عن حكم الفتيا (7).

<sup>1 -</sup> رواه البخاري برقم (١٥٠٩) ٧٤/٢ باب : فضل مكة وبنيانها من حديث عائشـــة ، مســلم " ٩٦٩/٢ " برقــم (١٣٣٣) باب : نقض الكعبة وبنائها .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢٠١، ٢٠١).

#### المطلب الخامس

أهمية الفتيا ومنزلتها وخطرها والوعيد لمن أفتى بغير علم ويشتمل على فرعين : الفرع الأول : منزلة الفتيا وأهميتها :

إِنَّ منصب الفتيا رفيع القدر ، عظيم المنزلة ؛ لأنه منصب التوقيــــع عــن رب الأرض والسموات ، فأهميته عظمى ، ومنزلته عاليه ، فحقيق بمن تولى هذا المنصب أن يُعدَّ له عُدَّتـــه ، وأن يتأهَّب له أُهبته ، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ، ولا يكون في صدره حرج من قـــول الحق والصَّدع به ؛ فإنَّ الله ناصره وهاديه ، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب ؟ فقال تعالى : ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ ﴾(١).

وكفى بما تولاًه الله بنفسه شرفاً وجلالة ؛ إذ يقول في كتابـــه : ﴿يَسْــــَنَفْتُونَكَ قُـــلِ اللهُ يُفْتَيْكُمْ في الكَلاَلَة ﴾ (٢) .

وليعلم المفتي عمَّن ينوب في فتواه ، وليوقن أنَّه مسئولاً غداً ،وموقوف بين يدي الله (٣).

ولأهميتها كان أول من قام بهذا المنصب الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين ، وكان كما قال له أحكم الحاكمين : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمَتَكَلِّفِيْنَ ﴾ (3)

ثم قام بالفتيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بين مكسشر منها ومُقِلِّ ومتوسِّط. قال ابن القيم: " فصل: ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام، وعصابسة الايمان، وعسكر القران، وجند الرحمن، أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم ألين الأمة قلوباً، واعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأحسنها بياناً، وأصدقها إيماناً، وأعمها نصيحة، وأقربها الى الله وسيلة، وكانوا بين مكثر منها، ومقل متوسط. والذين حفظت عنهم الفتوى مسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل وامرأة" (٥٠).

١ - سورة النساء : رقم الآية (١٢٧) .

٢ - سورة النساء : رقم الآية (١٧٦) .

٣ – " إعلام الموقعين " (٣٨/١) .

٤ - سورة ص : رقم الآية (٨٦) .

وقال مبيناً أن الصحابة سادة المفتين والعلماء : (وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها ، فهم سادات المفتين والعلماء ) (١) ، ثم صارت الفتيا في فقهاء التابعين وتابعيهم .

ثم صارت الفتيا في فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام ، وحاجـــة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب .

فأهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ، ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ، ويبصرون بنور الله أهل العمى ، ... (٢) .

وبهذا يتضح لنا حاجة الناس إلى المفتي وبيان أهميته ومنزلته بين الناس ، ولشرف المفتين وعظم منزلة الإفتاء كان المفتون ورثة الأنبياء لإنهم هم العلماء ، ولذلك أصبحت لهمم تلك الخاصية التي فاقوا بها سائر الأمة وأرتفعت بها منزلتهم وعلا شأنهم. (٣) .

وما أروع ما قاله الإمام ابن حزم (<sup>1</sup>): (فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها ، ويتعلم القرآن كله وما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام ، ثم يقوم بتعليمهم فإن لم يجدوا في مجلسهم من يفقههم في ذلك كله ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدية في صنوف العلم ، وإن بعدت ديارهم، وإن كانوا بالصين " (<sup>0</sup>) .

وقال الشاطبي موضحاً منزلة المفتي وأهميته:

(المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ....وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي ، وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشـــور

ا إعلام الموقعين " (٢/١٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣٦/١ ) . وانظر كذلك : ابن القيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، " الرسالة التبوكية " ، الطبعـــة
 الأولى ، تحقيق : مماد سلامه ، راجعه : د. محمد عويطة ( الزرقاء – الأردن : مكتبة المنار ، ١٤١٠هـــ ) ص٣٤-٤٧

٣ - النووي " آداب الفتوى والمفتي والمستفتي " ( ص١٣٠-١٧ ) ، ابن الصلاح، " أدب الفتوى "(ص٢٦-٣٥) ، الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ( ٣٢٧/٢ ) ، السيوطي ، " أدب الفتيا " (ص ٣٩-٤٦).

ع - هو الإمام الحافظ العلامة ، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ، ولد سنة ٣٨٤ هـ يقال أنه صنف ( ٠٠٤)
 عجلد، كان أدبيا طيبا شاعرا فصيحا ، توفي سنة (٥٦٤هـ) عن تسعين سنة ،ابن كثير " البدايـة والنهايـة "
 (٤٠٠٥/١٤).

٥ - ابن حزم " الإحكام في أصول الأحكام " ، ( ١١٤/٥ ) .

الخلافة كالنبي ....) <sup>(١)</sup> .

### الفرع الثاني : خطر الفتيا والوعيد لمن أفتى بغير علم :

القول على الله بغير علم من أعظم الحرمات ، بل جعله الله في المرتبة العليا من المحرمات قال ابن القيم : (فصل : وقد حرَّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها ، فقـــــال تعالى : ﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّل بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

فرتَّب المحرَّمات أربع مراتب ، وبدأ بأسهلها ، وهو الفواحش ، ثم ثنَّى بما هو أشدُّ تحريماً منه ، وهو الإثم والظلم ، ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريماً منهما ، وهو الشرك به سبحانه ثم ربَّع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله ، وهو القول عليه بلا علم (٣) ، وهذا يعم القول عليه بلا علم في أشد تحريماً من ذلك كله ، وفي دينه وشرعه .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أميره " بريدة " أن يُنزل عدوَّه إذا حاصرهم على حكم الله وقال: " فإنَّك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم ، أم لا ؟ ولكـــن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك (٤) " .

فتأمل كيف فرَّق بين حكم الله ، وحكم الأمير المجتهد ، ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ) (٥) .

الشاطبي ، أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة (٩٠٠هــ) ، " الموافقــــات " ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، ( الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، التاريخ بدون ) ، ج٤ ، ص٧٤٥ – ٢٤٦ .

٢ - سورة الأعراف ، رقم الآية (٣٣) .

جعل القول بلا علم أعظم من الشرك لأن الشرك ضرره مقصور على صاحبه أما القو على الله بغير علم فضرره أعظم
 وأعم ، ولعله راعى ترتيب الوعيد المذكور في الآية التي استشهد بها .

الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى ، الجامع الصحيح سنن الترمذي ، ٥ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : أحمد شاكر وآخرون ، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي ، سنة النشر بدون ) ، ج٤ ، ص١٦٢ ، برقم (١٦١٧) باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال ، مسلم ١٣٥٧/٣ برقم (١٧٣١) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ...
 الخ . من حديث سليمان بن بريده عن أبيه .

ا إعلام الموقعين " (٧٠/١) . ١) .

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكماً حكم به ، فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا تقل : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (١) .

وقد قال بعض السلف في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ الْكَذِبَ هَـــــذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الكَذِبَ ﴾ (٢) قال نزلت في علماء السوء الذين يفتون الناس بآرائهم (٣).

قال ابن القيم: " والمقصود أنَّ الله سبحانه وتعالى حرَّم القول عليه بلا علم في أسمائـــه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم (٤) " .

قال ابن القيم: " من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص ، ومن أقرَّه مـــن ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً " . (٥)

وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: " من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه (٢) " .

وفي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار (٧) قال : سمعت أبا هريرة يقول : قـــال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتاً في جهنم ، ومن أفتى بغير

١ - " سنن البيهقي " ( ١١٦/١٠ ) .

٢ - سورة النحل : رقم الآية (١١٦) .

٣ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ، الطبعة بدون ، تحقيق : سيد إبراهيم ( القاهرة - مصر : دار الحديث ، ١٤١٤هـ) ، ص٧٠٥ ، " إعلام الموقعين " ( ٧٠/١-٧١) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٧٧/١ ) .

 <sup>&</sup>quot; المصدر نفسه " ( ۲۷۱/٤) ، ابن الصلاح " أدب الفتوى " ( ص٣٤ ) ، ابن عبد البر ، " جامع بيان العلم وفضله "
 ( ٨٤٠/٢ ) ، السيوطي ، " أدب الفتيا " ( ص٠٤ ) .

<sup>7 -</sup> أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، ٤ أجزاء ، الطبعة الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٤١٣هــ ، ١٩٩٠م ) ، ج١ ، ص ٢١١٥ ، برقم (٤٣٦) . أبو داود ، سليمان بن الأشعث الأزدي ، سنن أبي داود ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد (مكان النشر بدون . دار الفكر ، التاريخ بدون ) ، ج٣ ، ص ٣٢١ برقم (٣٦٥٧) باب : التوقي في الفتيا .

علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرَّشد في غيره ، فقد خانه (١) "

# المطلب السادس: تورع السلف عن الفتيا وذم من سارع إليما

كان للسلف الصالح –رحمهم الله– مواقف خالدة في تورعهم عن الفتيا وذم من سارع إليها .

قال ابن القيم مبيناً ذلك: " فصل: وكان السلف من الصحابة، والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويؤدُّ كل واحد منهم أن يكفيه إيَّاها غيره، فإذا رأى أنها قد تعيَّنت، عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة، أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى (٢)".

وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يهابون الفتيا ويتدافعونها بينهم، ويذمون من يسارع إليها ، ويتورعون عن الفتيا بغير علم ، وإذا سئل أحدهم عمّا لا علم له به ، لم يأنف أن يقول : لا أعلم هذا ، أو يقول: لا أدري ، أو يقول : سل عن هذا غيري . مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة ، فكيف بنا بالذين غطيت الخطايا والذنوب قلوبنيا "".

وقد وردت آيات وأحاديث وآثار في الزَّجر عن التسرع إلى الفتيا وتبيَّن تورع السلف عنها وكيف كانوا يهابونها ومنها:

- ١- قال تعالى : ﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونْ ﴾ (<sup>1</sup>) .
- ٧ وقال تعالى : ﴿ لِيَسْئَلُ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِم ﴾ (٥) .
- ٣- وقال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ (٦) .

الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب ، المعجم الكبير ، ۲۰ جزء ، الطبعة الثانية ، تحقيق : حمدي بن عبد الجيد السلفي (الموصل : مكتبة العلوم والحكم ، ١٤٠٤هـ ، ١٩٨٣م ) ، ج١٧ ، ص٣٠١ برقم (٨٣٢) عن عقبة بن عـــامر ، البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي ، سنن البيهقي الكبرى ، ١٠ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، مكة المكرمة : ( مكتبة دار الباز ، ١٤١٤هـ ، ١٩٩٤م ) ، ج٠١ ، ص١١٦ ، برقم (١٤١٠) باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٦٤/١ ) .

٣ – " بدائع الفوائد" ( ٢٩١/٢ ) .

٤ - سورة الزخرف : رقم الآية (١٩).

ه ورة الأحزاب : رقم الآية ( ٨ ) .

٦ سورة ق : رقم الآية ( ١٨ ) .

فمن هذه الآيات يتبين أن الإنسان مسئول ومحاسب عن جميع ما يتلفظ به ومنهم المفتي. 3- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه قال: " أيها الناس من سئل عن علم يعلمه؛ فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم ؛ فليقل: الله أعلم ؛ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم ، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمَتَكُلِّفِينَ ﴾ (١)(٢).

• وعن شريح بن هانئ (٣) ، قال : (سألت عائشة عن المسح على الخفين ، فقالت : سل علياً فإنه أعلم مني بهذا ، وقد كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فسألت علياً فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة أيام ولياليهن يعني : للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة (٤) " .

7 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا الله عن المسألة فيردها إلى هذا وها الله عن المسألة فيردها الأول (0) " .

 $^{(7)}$ قال: "أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء، فيتكلم وإنه ليرعد " $^{(7)}$ .

١ - سورة ص : رقم الآية (٨٦) .

۲ - رواه البخاري ، ٤ /۱۷۹۱ برقم (٤٤٩٦) بلفظ : من علم فليقل ، ومسلم ٢١٥٦/٤ (٢٧٩٨) بلفظ ومن علم علماً فليقل به .

٣ - هو : شريح بن هاني بن يزيد الحارثي المذحجي ، أبو المقدام الكوفي ، مخضرم ، ثقة ، قتل مع أبي بكرة بسجستان . ابن
 حجر ، " تقريب التهذيب " ( ٢/١٤) .

على الحفين بلفظ " اثت علياً " انظر : التوقيت في المسح على الحفين بلفظ " اثت علياً " انظر : الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقة " ( ٣٦٠/٢ ) برقم (١١٠١) .

الدرامي ، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ، سنن الدارمي ، جزآن ، الطبعة الأولى ، فواز زمررلي ، خالد السبع (بيروت: دار الكتاب العربي ، ١٤٠٧هـــ) ، ج١ ، ص٦٥ برقم (١٣٥) بلفظ : عشرين ومائة من الأنصرار ... ) ،
 الخطيب البغدادي " الفقيه والمتفقه " (٢٣/٢) برقم (٠٤٤) ، ابن عبد البر ، " جامع بيان العلم وفضله " (٢٠١٢) برقم (١١٢٠/٢) ، " بدائع الفوائد " ( ٢٩٠/٢) ، سنن الترمذي ٥/٤ ، ٥ بلفظ " عشرين ومائة " .

٦ عطاء بن السائب ، أبو محمد ، ، الثقفي الكوفي ، صدوق اختلط ، مات سنة (٣٦هـــ) ابن حجر ، تقريب التهذيب "
 (٦٧٥/١) .

٧ - الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ، (٣٥٣/٢) برقم (١٠٨٥) .

 $\Lambda$  عن عقبة بن مسلم (1) قال :" أن ابن عمر سئل عن شيء ، فقال : لا أدري ، ثم أتبعها ، فقال : أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسوراً في جهنّم ؛ أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا (٢) " . P عن عبد الله بن مسعود قال :"من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون " (٣) قال ابن القيم : ( قال بعض العلماء : قلّ من حرص على الفتوى ، وسابق إليها ، وثابر عليها إلاّ قلّ توفيقه واضطرب في أمره (٤) " .

فهذه النصوص والآثار عن السلف الصالح تدل على أهمية الفتيا وعظم منزلتها ، وأنه يجب على المفتي ألا يستعجل في الفتيا أو يسارع إليها ليظهر أمام الناس ، وتورع السلف عـــن الفتيا وذم من سارع إليها يدل على سلامة منهجهم ، واقتداءهم برسولهم صلى الله عليه وسلم فإنه كان يسأل ويقول لا أدري بل ثبت أن جبريل عليه السلام قال : لا أدري .

فعن ابن عمر قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : أي البقاع خير ؟ قال : " لا أدري " ، فقال " سل ربك " فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : " يا جبريل ! أي البقاع خير ؟ " قال : لا أدري . فقال : أي البقاع شر ? " فقال : لا أدري . فقال : أي البقاع شر ؟ " فقال : لا أدري . فقال : " سل ربك " فأنتفض جبريل انتفاضه كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم فقال : ما أسأله عن شيء ، فقال الله عز وجل لجبريل : " سألك محمد أي البقاع خرير ؟ فقلت : لا أدري ، وسألك أي البقاع شر ؟ فقلت : لا أدري ، فأخبره أن خير البقاع المساجد ، وأن شر

١ عقبة بن مسلم التجيبي ، ابو محمد المصري ، إمام الجامع ، ثقة ، مات قريبا من سنة عشرين . ابن حجــــر " تقريــب التهذيب " (٦٨٢/١) .

٢ -- الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ( ٣٦٥/٢ ) برقم (١١٠٩) ، ورواه ابن عبد البر، " جامع بيان العلم وفضله "
 ٢ -- ١ - الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ( ١٥٨٥) ، العجلوني إسماعيل بن محمد ، كشف الخطاء ومزيل الألباس عما أشتهر من الأحاديث على السنة الناس ، جزآن ، الطبعة المرابعة ، تحقيق : أحمد القلاش ( بيروت : المؤسسة المرسالة ، ١٤٠٥ هــ ) ، ج٢ ، ص٨٢ برقم (١٧٤٣) .

۳ - ابن عبد البر ، " جامع بيان العلم وفضله " (۱۱۲٤،۱۱۲۳/۲) برقم (۲۲۱۳،۲۲۰۸،۲۲۰۹) ، أبـــو يوســف ،
 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، الآثار ، الطبعة بدون ، تحقيق : أبو الوفا ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ١٣٥٥هـــ) ، ص ۲۰۰ ، برقم (٩٠٣) . " بدائع الفوائد " (۲/۰۹) .

ع- "بدائع الفوائد " ( ۲۹۲/۲ ) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٥٨٨/٤ ) . ابن الصلاح ، " أدب الفتـــوى (ص٨٧) ، الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ( ٣٣٨/٢ ) ، الشاطبي " الموافقات " ( ٢٨٦/٤ ) ، هـــود بــن عبدالله التويجري ، تغليظ الملام على المتسرعين الى الفتيا وتغير الاحكام ، الطبعة الأولى ، ( الريــاض ، دار الصميعــي للنشر والتوزيع ، ١٤١٣هــ / ١٩٩٢) ، ص ٢٢ ، النووي " أدب الفتوى " ص ١٤١٧ .

البقاع الأسواق (١) " .

### المطلب السابع

### شروط المفتي وصفاته وأدابه ويشتمل على فروع

### الفرع الأول :شروط المفتي :

نظراً لأهمية الفتيا وخطورتها ، ولأن المفتي موقع عن رب العالمين ، ولأن العلماء ورثة الأنبياء كان لابُدَّ أن يشترط فيه عدة شروط من أهمها :

- ١- أن يكون عالمًا بوجوه القرآن .
- ٢- أن يكون عالمًا بالأسانيد الصحيحة وأقوال الرواة ، كالجرح والتعديل.
  - ٣- أن يكون عالماً بالسنن .

قال ابن القيم: "قال الإمام أهمد في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا همل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن، عالماً بالأسانيد الصحيحة، عالماً بالسنن (٢)".

- -2 أن يكون عالمًا بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي -2
  - أن يكون عالماً عما يبلّغ صادقاً فيه.
    - ٦- أن يكون حسن الطريقة .
    - ٧- أن يكون مرضي السيرة .
  - أن يكون عدلاً في أقواله وأفعاله .
- ٩- أن يكون متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله .

قال ابن القيم: " لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن أتصف بالعلم والصدق، فيكون عالمًا بما يبلغ صادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السميرة، عمدلاً في

۱ – ابن عبد البر ، " جامع بيان العلم وفضله " ( ۸۲٦/۲ ) برقم (١٥٥٠) ، "سنن البيهقي الكبرى" ( ٧/٠٥ ) برقــــم ( ١٣٠١ ) ، الحاكم ، "المستدرك على الصحيحين" ( ١ / ١٦٧ ) برقم (٣٠٦) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٧٨/١ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٧٨/١ ) .

أقواله وأفعاله ، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله (١) " .

• ١- أن يكون عالماً بالكتاب والسنة وبأقوال الصحابة .

قال ابن القيم: " المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام: أحدهم: العلم المختال الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ؛ فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت ... (٢) ".

11 - 1 أن يكون عالماً بناسخ القرآن ومنسوخه . قال ابن القيم : " قال حذيفة : إنحا يفتي الناس أحد ثلاثة : من يعلم ما نسخ من القرآن . . . " ( $^{(7)}$  .

وهناك من أهل العلم من زاد على هذه الشروط وفصَّل فيها (٤) .

# الفرع الثاني: صفات المفتي:

حقيق بمن أقيم في منصب الفتيا أن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يك ون كذلك حتى يتحلى بصفات في نفسه ، وفي جميع تصرفاته ومن أهمها :

 $<sup>^{1}</sup>$  - " إعلام الموقعين " (  $^{3}$   $^{4}$   $^{4}$  ) ، ابن حمدان ، " صفة الفتوى " (  $^{4}$   $^{6}$  ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٤/٥٢٧-٢٦٦ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (١/٦٦-٦٧).

وانظر: الأصفهاني، "بيان المختصر " ( ٣٠، ٣٠ ). الشوكاني، " إرشاد الفحول " ( ٢٩٧/٢ ). الشيرازي، " شرح اللمع " (٢٩٧/٢ ). ابن النجار، " شرح الكوكب المنير " (٤٩/٤ ). الآميدي، " الإحكام " (٤/٢٠ ). الشاطبي " الموافقات " ( ٤/٥٠ ). الخطيب البغدادي، " الفقيه والمتفقه " ( ٢٣٠/٢ ). السرازي، فغتر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم أصول الفقه، ٦ أجزاء، دراسة وتحقيق: د. طه فياض العلواني ( بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة، ٢١٤ ١هـ)، ج٢ ، ص٢١. الأسنوي، " نهاية السول " ( ٤٩٧٥ ). الشنقيطي، عمد الأمين محمد المختار، نثر الورود على مراقي السعود، جزآن، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد ولد سيدي ولسبحبب الشنقيطي ( مكان النشر بدون: دار المنارة، ١٥٤ ١هـ)، ج٢ ، ٢٢٢٠. السبكي، علي بن عبد الكافي وولده عبدالوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، ٣ أجزاء، الطبعة الأولى، صححه: جماعة من العلماء ( بسيروت لبنان: دار الكتب العلمية، ٤٠٤ ١هـ)، ج٣ ، ص٤٥٢. الغزائي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، ٤أجزاء، الطبعة بدون، تحقيق: د. هزة بن زهير حافظ ( المدينة المنورة، شركة المدينة المنورة، التساريخ بدون)، ج٤، ص٥٠٥٠ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، ٣ أجزاء، الطبعة الثانية، ( بيروت – لبنسان: دار الكتب العلمية، ١٥٠٤ هـ)، ج٣، ص٢٥٣. د. عبد العزيز الربيعة، " المفتي في الشريعة "، (س٠٧ - ٢٨). " الكتب العلمية، ٣ (١٤٠٥).

المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته (١). وبيّن ابن القيم أثر النية على الفتوى والمفتي حيث قال: " فكم بين مريد بالفتوى وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده ، ومريد بها وجه المخلوق ورجاء منفعته وما ينال منه تخويفاً أو طمعاً ، فيفتي الرَّجلان بالفتوى الواحدة وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب ، هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العليا ، ودينه ههو الطاع ، وهذا يفتي ؛ ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه ، وجاهه هو القائم ، سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما ، والله المستعان " (٢) .

- ۲ أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة ، فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحـــوج
   منه إلى الحلم والسكينة والوقار فإنها كسوة علمه وجماله (٣) .
- ٣- أن يكون متمكناً من العلم غير ضعيف فيه ، فالمفتي يحتاج إلى قوة في العلم وقوة في التنفيذ ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له (²) . .

وذكر العلم هنا وقد سبق ذكره في الشروط ولعله يقصد زيادة التمكن في العلم.

- ٤- أن يكون له كفاية وإلا مضغه الناس. فإنه إذا لم يكن له كفاية أحتاج إلى النساس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فلا يأكل منهم شيئاً إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه، وقسلد كان لسفيان الثوري شيء من مال، وكان لا يتروَّى في بذله ويقول: لولا ذلك لَتَمنْدَلَ رأي تمسح) بنا هؤلاء فالعالم إذا منح غناء، فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر (٥).
- وان يكون له معرفة بالناس وعوائدهم وأحوالهم وأمكنتهم وأزمنتهم (٦).
   ولأهمية هذه الخصلة والصفة ولما لها من أثر في الفتيا والمفتي فقد شرحها ابن القيم حيث قال:

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤/٠٥٢ - ٢٥١ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢٥١/٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٥١/٤ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٢٥٦/٤ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " (٢٥٧/٤).

٣ - " اعلام الموقعين " ( ٢٥٧/٤ ) مع تصرف ، ولزيادة الاطلاع على صفات المفتي انظر : الإمام محمد بن أبو زهـــرة ،
 ابن حنبل : حياته وعصرن ، أراؤه وفقهه ، الطبعة بدون ( القاهرة – مصر : دار الفكر العربي ، التـــاريخ بـــدون ) ،
 ٣٢٨. د. الأشقر ، محمد سليمان ، " الفتيا ومناهج الإفتاء " ص٧٧ .

(وأما قوله الخامسة: معرفة الناس. فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكسن فقيهاً فيه فقيهاً في الأمر والنهي، ثم يطبق أحداهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر ممسا يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم، لا يميز هذا من هذا) (١).

- 1- قال الحافظ الخطيب البغدادي (٢): " لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كـــل شيء من أمور الدنيا والآخرة ...، وأمور الناس الجارية بينهم ، والعادات المعروفة منهم فمن شرط المفتي النظر في جميع ما ذكرناه ، ولن يدرك ذلـــك إلا بملاقــاة الرجــال ، والإجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة ، ومساءلتهم ، وكثرة المذاكرة لهم "(٣) .
- ٢- قال الإمام الشاطبي: " المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود
   الوسط، فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ، ولا يميل بهم إلى طـــرف
   الانحلال . . . . " (3) .

ومن هذه النقول عن ابن القيم وغيره من العلماء يتضح لنا أثر معرفة الناس على الفتيا . وأنها أصل عظيم يحتاج اليه كل مفتي في فتياه .وسيأتي زيادة إيضاح لهذا الموضوع أثناء كلامي عن أهمية العرف ومنزلته .

واعتبر ابن القيم هذه الخصال من دعائم الفتيا ، وأي شيء نقص منها ظهر الخلـــل في المفتى بحسبه وجعلها من الأمور الواجب توفرها في المفتى .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٥٧ ، ٢٨٨ ) .

٢ - هو: أحمد بن علي بن ثابت ، أبو بكر الخطيب ، الحافظ الكبير، أحد أعلام الحفاظ ومهرة الحديث ، له مصنفات منها
 : "الفقيه والمتفقه " ، ولد سنة (٣٩٢هـــ) ، وتوفي سنة (٣٦٢هـــ)، ابن كثير ، "البداية والنهايـــة " (٣٩٢هـــ)
 ١١٠)

٣ - الخطيب البغدادي ، " الفقيه والمتفقه " ( ٢ / ٣٣٤ ) .

٤ - الشاطبي ، " الموافقات " ( ٤/ ٢٥٨-٢٦١) . "

# الفرع الثالث أداب الهفتي :

نظراً لما للفتيا من أهمية عظمى كان لابد له من آداب يتحلى بها ومن أهمها ما يلى :

- المفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك ولا يلقيه إلى المستفتى ساذجاً مجرداً عن دليله ومأخذه (١).
- ۲- ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه ؛ فإنه يتضمن الحكم ، والدليل مع البيان
   التام ، فهو حكم مضمون له الصواب ، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان (۲)
- ٣- إذا كان الحكم مستغرباً جداً مما لم تألفه النفوس، وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطني قبله ما يكون مؤذناً به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه، فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فيان النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب (٣).
- لا يجوز للمفتي الترويح وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة ، بل عليه أن يبيّ ني بياناً مزيلاً للإشكال ، متضمناً لفصل الخطاب ، كافياً في حصول المقصود ، لا يحتاج معه إلى غيره ، ولا يكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال : يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل (²).
- هـ ينبغي للمفتي أن يكون فطناً حذراً ، ولا يحسن ظنه بكل أحد ، وهذا الذي حمل بعسض
   المفتين على أنه يقيد السؤال عنده في ورقة ثم يجيب في ورقة السائل .
  - وضابط ذلك : الإعتماد على قرائن الأحوال ، ومعرفة الواقع والعادة (٥) .

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۲۰۵/٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢١٦/٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٠٨/٤ ) .

٤ - "إعلام الموقعين " (٢٢٥/٤).

a - " المصدر نفسه " ( ٣١٨/٤ ) .

بنفسه وارتفاعاً بها ، فقد أثنى الله سبحانه على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم ، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (١) .

وقد كانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيستشير لها من حضر من الله عنهما وهو إذ الصحابة ، وربما جمعهم وشاورهم ، حتى كان يشاور ابن عباس رضي الله عنهما وهو إذ ذاك أحدث القوم سناً ... (٢) " .

- حلى المفتي استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره ، لأن المفتي والمعبر والطبيب يطلعــون
   من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيرهم (٣) .
- آذا كان السؤال محتملاً لصور عديدة ؛ فإن لم يعلم المفتي الصورة المسئول عنها لم يجب عن صورة واحدة منها ، وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصها بالجواب ، ولكن يُقيّدُ لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول : إن كان الأمر كيت وكيت ، أو كيان المسئول عنه كذا وكذا ؛ فالجواب كذا وكذا ، وله أن يُفْرِدَ كيلٌ صورة بجواب ، فيفصل الأقسام المحتملة ، ويذكر حكم كل قسم (³) .
  - -9 ينبغي للمفتي ألا يفتي في مسألة يكفيه إياها غيره -9
- ١- إذا تبيَّن للمفتي خطأه في فتياه فينبغي له الرجوع وهذا من علمه ودينه ، ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه (٦)
- 11- وإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي ، وإن كان إنما ظهر له أنه خـــالف مجــرد مذهبه أو نصَّ إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي (٧).

١ - سورة آل عمران : رقم الآية (١٥٩) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣١٨-٣١٩ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣١٩/٤ ) .

٤ - "إعلام الموقعين " ( ٣١٧/٤ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٦٤/١ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٩١/٤) .

٧ - " المصدر نفسه " ( ۲۸۱/٤ ، ۲۹۱ ) .

١٢ ينبغي للمفتي أن يتقي الله في دلالة المستفتي إلى عالم غيره ، وهو موضع خطر جداً فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه أو القول عليه بلا علم فهو معين على الإثم والعدوان ، وإما معين على البر والتقوى ، فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه ، وليتق الله ربه (١).

17 - ينبغي للمفتي قبل إصدار الفتيا أن يتضرع إلى الله ليلهمه الصواب والسداد في فتياه . قال ابن القيم : (ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقال الحقيقي الحالي ، لا العلمي المجرد إلى مُلهم الصواب ، ومعلم الخير ، وهادي القلوب ، أن يلهمه الصواب ، ويفتح له طريق السداد ، ويدُلَّه على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق .

وأوضح ابن القيم بأن على المفتي إكثار التوسل بحديث الإستخارة والدعاء عند الهـم بالفتيا .

قال ابن القيم -رحمه الله- : " حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح : اللَّهُمَّ

<sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٢٠٠٤ ) . ولزيادة الاطلاع على أداب المفتى أنظر : محمد بن حسين الجيزاني ، " معالم اصول الفقه " ( ص ١٥ ) . د / يوسف القرضاوي " الفتيا بين الانضباط والتسيب " ( ص ١١٦ ) . ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٤ - ٥٨٥ - ٥٨٥ ) . د/محمد سليمان " الفتيا ومناهج الافتاء " ( ص ٠٠ ) . الشاطبي ، " الموافقات" ( ٢٥٢/٤) . النووي ، " أداب الفتوى " ( ص ٥٠ ) . د/عامر الزيباري ، " مباحث في أحكام الفتوى " ( ص ١٢٠) . الشوكاني ، " ارشاد الفحول " ( ٢٧١/٢ " ، القرافي ، " الاحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام " (ص ١٢٠) . د/محمد الدسوقي ، " الاجتهاد والتقليد في الفشريعه الاسلاميه " ( ص ١٠ ) ، ابن الصلاح، " أدب الفتوى " ص ١٠ . " إعلام الموقعين " ( ٢١٩/٤ ) .

رَبَّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشَّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .

وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك ، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول : يـــا مُعلّــم إبراهيم علّمني ويكثر الإستعانة بذلك .

وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلاَّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (١) " .

( يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه ،ولاسيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه ، وذلك من كمال علم المفتي وفقه ونصحه،وقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلُلُ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَللُوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالمَاكِيْنِ وَابن السَّبِيْلُ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

فسألوه عن المُنْفَقِ فأجابهم بذكر المصْرِف ، إذ هو أهم مما سألوه عنه ونبَّههم عليه بالسياق ، مع ذكره لهم في موضع آخر وهو قوله تعمالى : ﴿ قُلِ الْعَفُو َ ﴾ (٣) وهمو ما سهُل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه (٤) .

وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى : ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَـــنِ الأَهِلَّــةِ قُــلْ هِــيَ مَوَاقِيْــتُ للنَّاسِ وَالحَبِّ ﴾ (٥).

فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفياً ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان ، فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس

ا إعلام الموقعين " ( ٣١٩/٤ – ٣٢٩) .

٢ - سورة البقرة ، رقم الآية (٢١٥) .

٣ - سورة البقرة ، رقم الآية (٢١٩) .

<sup>؛ - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٠١ ) .

صورة البقرة ، رقم الآية ( ١٨٩) .

التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكسبر عبادتهم وهو الحسج ، وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سسألوا عنه ، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه . ولفظ سؤالهم محتمل ؛ فإنهم قالوا:ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثهم يأخذ في النقصص؟)(١).

• ١ - ينبغى للمفتى أن يجيب المستفتى بأكثر مما سئل عنه قال ابن القيم:

(يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سائله عنه ، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده ، ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عَطنه وضعف نصحه ، وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال : باب من أجاب السائل باكثر مما سائل عنه ، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يَلْبَسسُ المُحْرم ؟

فقال صلى الله عليه وسلم " لا يَلْبَـسُ القُمُـصَ ، ولا العَمَـائم ، ولا السـراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسـفل مـن الكعبـين "(٢).

فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يلبسس المحسرم ، فأجساب عمسا لا يلبس ، وتضمن ذلك الجواب عما يلبس ، فإن ما لا يلبسس محصور ، ومسا يلبسه غسير محصور ، فذكر لهم النوعين ، وبين لهم حكم لبس الخف عنسد عدم النعسل ) (٣) .

وعد ابن القيم ذلك من الجود بالعلم ثم أورد ما شهده مهن شهيخه ابن تيمية ما كان له الأثر على شخصيته حيث قهال :

( ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسالة: استقصيت لــه جوابهــا جواباً شافياً ، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفـــع بــه الضــرورة ، كمــا كــان بعضهــم يكتب في جواب الفتيا " نعم " أو " لا " مقتصـــراً عليهــا .

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قــــدس الله روحــه - في ذلــك أمــراً عجيباً:

كان إذا سئل عن مسألة حكمية ، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة، إذا

١ - " إعلام الموقعين " (٤/٢٠٢).

٢ - رواه البخاري ٩/٢٥٥ . ، سنن النسائي ١٣١/٥ .

٣ – " إعلام الموقعين " (٢٠٢/٤) .

قَدِر، ومأخذ الخلاف ، وترجيح القول الراجـــح . وذكــر متعلقــات المســألة الـــتي ربمـــا تكون أنفع للسائل من مسألته . فيكون فرحه بتلك المتعلقــــات ، واللـــوازم : أعظــم مــن فرحه بمسألته .

وهذه فتاويه – رحمه الله – بين الناس . فمن أحب الوقـــوف عليهـــا رأى ذلـــك .

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسللة السائل. بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها ، بحيث يشلفيه ويكفيله ) (١) .

17- أن المفتي إذا سئل عن مسألة وكان المقام يحتاج إلى التفصيل وجب عليه أن يفصّل ، أما إذا كان المقام لا يحتاج إلى تفصيل فإنه لا يفصّل حيث قسال ابن القيم :

(إذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث فيقول : بشرط ألا يكون كافراً ولا رقيقاً ولا قاتلاً ، وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول : إن كان لأب فله كذا ، وإن كان لأم فله كذا ، وكذلك إذا سئل عن الأعمام وبنيهم ، وبني الأخوة ، وعن الجد والجدة فلابد من التفصيل ، والفرق بين الموضعين أن السؤال المطلق في الصورة الأولى يدل على الوارث السذي لم يقم به مانع من الميراث ، كما لو سئل عن رجل باع أو أجر أو تروح أو أقر لم يجب عليه أن يذكر موانع الصحة من الجنون والإكراه ونحوهما إلا حيث يكسون الإحتمال متساوياً.

ومن تأمل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم رأه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال ، ويتركه حيث لا يحتاج إليه (٢) .

ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه مـــن شــروط الحكــم وتوابعــه ، بــل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُـــمْ ﴾ (٣) وقولــه تعــالى : ﴿ فَلا تَحلُّ لَهُ مَنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجَــاً غَــيْرَهُ ﴾ (٤) .

ولا يجب على المتكلم والمفتي أن يستوعب شرائط الحكـــم وموانعــه كلهــا عنـــد ذكــر

١ - " مدارج السالكين " ( ٢ / ٢٧٩ - ٢٨٠ ) .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٤٤٢ - ٢٤٥) .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية (٢٤) .

ع - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٣٠) .

حكم المسألة، ولا ينفع السائل والمتكلم والمتعلم قوله: بشرطه، وعدم موانعه، ونحو ذلك، فلا بيان أثم من بيان الله ورسوله، ولا هدي أكمل من هدي الصحابة والتابعين. وبالله التوفيق )(١)

وقال أيضاً: (ليس للمفتي أن يطلق الجــواب في مسالة فيها تفصيل إلا إذا علم أن السائل إنما سأل عن أحد تلك الأنـواع، بـل إذا كانت المسائلة تحتاج إلى التفصيل إستفصله.

- 1- كما إستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقـــر بالزنــا: هــل وجــد منــه مقدماته أو حقيقته ؟ فلما أجابه عن الحقيقة إســـتفصله: هــل بــه جنــون فيكــون إقراره غير معتبر أم هو عاقل ؟ فلما علم عقله ، إســتفصله بــأن أمــر بإســتنكاهه ، ليعلم هل هو سكران أم صاح ؟ فلما علم أنه صــاح إســتفصله: هــل أحْصِــن أم لا ؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليــه الحــد (٢) .
- حمن هذا قوله لمن سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال:
   نعم إذا رأت الماء (٣) ، فتضمن هلذا الجلواب الاستفصال بأنها يجلب عليها الغسل في الحال ، ولا يجب عليها في حال ) . (٤)..
- ومن ذلك أن ابن أم مكتوم استفتاه: هــل يجــد لــه رخصــة أن يصلــي في بيتــه؟
   فقال: هل تسمع النّداء؟ قال: نعـــم، قــال: فــأجب (٥)، فإســتفصله بــين أن
   يسمع النداء أو لا يســمعه.

قال ابن القيم بعد أن أورد أمثله كثيرة: (والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملاً، وبالله التوفيق، فكثيراً ما يقع غلط المفتي في هذا القسم، فالمفتي ترد إليه المسائل في قوالب متنوعة جداً، فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك ) (٢).

١ - " إعلام الموقعين " (٤/ ٢٤٥).

٢ - " المصدر نفسه " (٢٣٦/٤).

٣ - رواه مسلم (٢٥١/١) ، البخاري ، (٦٠/١) . .

٤ - " إعلام الموقعين " (٢٣٧/٤) .

صنن النسائي الكبرى (۲۹۷/۱) ، سنن النسائي ( المجتبي ) (۱۰۹/۲) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٤/ ٢٤٢).

ومن هذا يتضح أن المفتى إذ لم يلتزم بذلك فقد هلك وأهلك ، وقد فرط فيما ذهب إليه ابن القيم عدد ليس بالقليل من المفتين في عصرنا هذا هداهم الله وأرشدهم إلى الصواب .

- المنبغي للمفتي أن يدل السائل على ما هو عوض عن الممنبوع حتى لا يقع فيه حيث قال ابن القيم: ( من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه ، أن يدله على ما هو عسوض له منه ، فيسد عليه باب المخضور ، ويفتح له باب المباح ، وهذا لا يتأتى إلا من عالم نساصح مُشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه ، فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمى العليل عما يضره ، ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قــال : مــا بعــث الله مــن نــبي الا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم،وينهاهم عن شــر مــا يعلمــه لهــم(١) وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم مــن بعدهــم (٢) .

وقال ناقلا ما شاهده عن شيخه : (ورأيــت شــيخنا ( أي ابــن تيميــة ) قــدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكنه ومن تأمل فتاويه وجد ذلـــك ظــاهراً فيهــا.

وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بـــلالاً أن يشـــتري صاعــاً مــن التمــر الجيــد بصاعين من الردئ (٣) ، ثم دله على الطريق المباح ، فقال " بــــع الجمــع بــالدراهم ، ثــم اشتر بالدراهم جنيباً " فمنعه من الطريق المحرم ، وارشـــده إلى الطريــق المبــاح )(٤) .

وقال بعد أن ذكر بعض الأمثلة: (وهذا إقتداء منه بربه تبارك وتعالى ، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها ، ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منها ، وهذا غاية الكرم والحكمة ) (٥) .

١٨ - ينبغي للمفتى ان ينبه المستفتي على وجه الاحتراز ليسد عليه ممسا قد يذهب إليه

١ - رواه مسلم (١٤٧٢/٣) بلفظ آخر .

٢ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٠٢ - ٢٠٣).

٣ - رواه مسلم (٣ / ١٢١٥) ، البخاري (٨٠٨/٢) .

٤ - " إعلام الموقعين" (٤ / ٢٠٣).

o – " المصدر نفسه " ( ٤ / ٢٠٣ ) .

الوهم منه من خلاف الصواب فيقع في المحظور ويترك المباح حيث قال ابن القيم : (إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب ، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) (١) فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة ، وهذا بعينه مشتق من القرآن ، كقوله تعالى لنساء نبيه :

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فَي قَلْبَه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوْفَكًا ﴾ (٢).

فنهاهن عن الخضـــوع بــالقول ، فربمــا ذهــب الوهــم إلى الإذن في الإغــلاظ في القول والتجاوز ، فرفع هذا التوهم بقوله : ﴿ وَقُلْــنَ قَــوْلاً مَعْرُوْفَــاً ﴾ (٣) .

ومن هذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّدِي حَرَّمَهَا وَلَدُهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ (<sup>4)</sup> فلما كان ذكر ربوبيته البلدة الحرام قد يوهـــم الاختصــاص عقبــه بقولــه: ﴿ وَلَهُ كُلُّ شَــيْء ﴾ .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُوكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ مَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (٥) فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له. فلا يستجعل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم تحصل لي الكفاية ، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له ، وهو باب لطيف من أبرواب فهم النصوص (٢) .

١ - اخرجه مسلم ٦٦٨/٢ . ، صحيح ابن حبان ٩١/٦ .

٢ - سورة الأحزاب ، رقم الآية (٣٢) .

٣ -- " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٤٠٢ ) .

ع - سورة النمل ، رقم الآية (٩١) .

ه - سورة الطلاق ، رقم الآية (٣) .

٣ – " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٠٥ ) .

### المطلب الثامن

### أنصواء الفتيك

تتنوع الفتيا من حيث قصد السائل – المستفتي – ووقوع الحادثة وعـــدم وقوعهـــا إلى نوعين :

النوع الأول: من حيث قصد السائل وتحته عدة أقسام (١):

الأول: أن يكون قصد السائل في المسألة معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا .

الثاني: أن يكون قصد السائل معرفة ما قاله الإمام الذي شهر المفتي نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة .

الثالث: أن يكون قصد السائل معرفة ما ترجَّح عند ذلك المفتي ومـــا يعتقده فيهـا لاعتقاده علمه ودينه وأمانته ، فهو يرضى تقليده هو ، وليس له غرض في قول إمام بعينه.

قال ابن القيم : ( ففرض المفتي في القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلك .

وأما في القسم الثاني ، فإذا عرف قول الإمام نفسه وسعه أن يخبر به، ولا يحل له أن ينسب إليه القول ، ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه ، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم ؛ فليس كل ما في كتبهم منصوصاً عن الائمة ، بل كثير منه يخالف نصوصهم ، وكثير منه لا نص لهم فيه ، وكثير منه يخرج على فتاويهم ، وكثير منه أفتوا به بلفظه أو بمعناه ، فلا يحل لأحد أن يقول : هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقيناً أنه قوله ومذهبه .

وأما القسم الثالث، فإنه يسعه أن يخبر المستفتي بما عنده في ذلك مما يغلب عن ظنه أنه الصواب ، بعد بذل جهده واستفراغ وسعه . ومع هذا فلا يلزم المستفتي الأخذ بقوله ، وغايته أنه يسوغ الأخذ به.

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤/٤ ٢٢ – ٢٢٥ ) .

وعقد هذه الأقسام وضابطها: أن على المفتي أن ينزل نفسه في منزلة من هذه المنسازل الثلاث ، وليقم بواجبها فإن الدين دين الله ، والله سبحانه ولابد سائله عن كل ما أفتى به ، وهو موقرة عليه ، ومحاسب ولابد ، والله المستعان ) . (١)

النوع الثاني: من حيث وقوع الحادثة وعدم وقوعها وتحته أقسام:

قال ابن القيم: ( وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان:

إحداهما: أن يكون قد حضره وقت العمل-أي وقت الحادثة- وقد أحتاج إلى السؤال،

فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه ، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة (٢) .

الحالة الثانية: أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها.

وقد جعل ابن القيم لهذا القسم ضوابط وفصًّل فيها على النحو التالي :

إن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أثر عـــن
 الصحابة لم يكره الكلام فيها .

٢- وإن لم يكن فيها نص ولا أثر:

أ - فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها.

ب-وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم ، لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى (٣) .

ولابُدَّ للمفتي أن يراعي ضوابط هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم .

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٢٢٤/٤ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢٠٠/٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٧٧/٤ - ٢٧٨ ) .

# الباب الأول منهم ابن القيم في الفتيا

تأصيلاً

### الفصل الأول

# خصائص وسمات (۱) منهم ابن القيم في الفتيا ويشتمل على سبعة مباحث المبحث الأول: إتباع منهم السلف الصالح

لقد كان من أهم خصائص وسمات ابن القيم في منهجه في الفتيا الدعوة إلى إتباع منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين الذين وقفوا مسع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، ولا سبيل إلى اقتباس هذا المنهج إلا باتباع من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصر حت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الرب سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ . (٢)

ثم اتباع أصحابه الذين حازوا قصبات السّباق ، واستولوا على الأمد ، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللّحاق ، ولكن المبرّز من أتبع صراطهم المستقيم، وأقتفى منهاجهم القويم ، والمتخلّف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشّمال ، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال .

فأي خصلة خير لم يبقوا إليها، وأي خطَّة رشد لم يستولوا عليها ؟! .

تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافياً زلالا ، وأيدوا قواعد الإسلام ، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدهم بالقرآن والإيمان ، وألقوا إلى التابعين ما تلقّوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً ، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل ، عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً ، وقالوا : هذا عهد نبينا إلينا ، وقد عهدنا إليكم، وهسذه وصية ربنا ، وفرضه علينا ، وهي وصيته وفرضه عليكم (٣).

١ - اعتراض ورده : وقد يقول قائل كل من كتب في مسائل الخلاف سواء كانت أصولية أو فقهية فهذه هي مواقفهم وبهذا يكون قد شاركوا ابن القيم فيها : وللجواب على ذلك أقول : أنه ربما شاركه غيره في بعضها ولكن ابن القيم يختلف عنهم لأن هذا المزايا والسمات ظاهرة في مؤلفاته لكثرة نهجه بها ، ولغزارة ورودها في مسائله بل لعلي لا أكون مبالغاً أن قلت أنه قل أن تخلوا منها مسألة من مسائله ،بل نراه يستهل بها ويختم بها مؤلفاته، ويناشد المطلع عليها التمسك

٢ – سورة النجم ، رقم الآية (٤،٣) .

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  -  $^{"}$  إعلام الموقعين  $^{"}$  (  $^{"}$  -  $^{"}$  ) و  $^{"}$  الصواعق المرسلة  $^{"}$  (  $^{"}$  -  $^{"}$  ) .

ثم جرى التابعون لهم باحسان على منهاجهم القويم ، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم ، ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد ، وهُدُوا إلى الطَّيِّب من القول ، وهـدوا إلى صراط الحميد ، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الأُولِيْسِنَ وَلَيْسِنَ الْآخِرِيْنَ ﴾ (١)

قال ابن القيم: (ثم جاءت الأثمة من القرن الرابع، فسلكوا على آثارهم اقتصاصاً، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباساً، وكان دين الله سبحانه أجلَّ في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يُقدِّمُوا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً، فصار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من اتباعهم، ودرج على منهاجهم الموقّقون من أشياعهم (٢) ".

فهذا هو منهجه في فتاويه سار عليه وطبّقه في فتاويه ودعى غيره إلى اتباعه ، ولم يخرج عن هذا المنهج في فتاويه ، وهذا هو دأبه يرسم المنهج ثم يطبقه ثم يدعو إليه ، وهو منهج ولله الحمد سليم العاقبة ، لإنه يعتمد فيه على النصوص ، ويتبع فيه منهج السلف الصالح كما هروضح من كلامه ، وقد نذر نفسه للدعوة إليه والدفاع عنه بأسلوب مقنع ومنهج قويم ، ومن ابتعد عن هذا المنهج فإنه لا شك سوف يخالف الصواب ، ويقع في الجهل والعناد .

والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار حزب الله المفلحين ، وأتباعه من العالمين ، والتبليغ عن رسول الله عنه من عين تبليغ ألفاظه ، وما جاء به ، وتبليغ معانيه (٣)".

ولأهمية اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم جعل ابن القيم -رحمه الله- هذه الخصيصة والسمة نصب عينيه في جميع فتاويه ، لأن في تطبيقها خلو من الآراء المنحرفة المعتمدة على التشهي ومتابعة الهوى ، وفيه العود بالأمة الإسلامية إلى منابعها الصافية والنهج السليم لسلف هذه الأمة ، الذين حملوا الدعوة بصدق وإخلاص ومتابعة نبيهم صلى الله عليه وسلم .

١ - سورة الواقعة : رقم الآية (١٣ ، ١٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣٣/١ ) مع الإختصار ، و " الصواعق المرسلة " ( ١٠٦٥/٣ ) و " رسالة ابن القيم إلى أحمد إخوانمه ". (ص٢٤-٢٥) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣٥/١ ) مع الإختصار .

ويعتبر ابن القيم من أعظم أعلام المدرسة السلفية الذين نذروا أنفسهم للدفاع عنها، ونشر منهجها فتحصل له من الخير والبركة والدعاء الشيء الكثير. وإن المحاربين لدعوته السلفية ينبعث عداؤهم من أهوائهم التي لا تستند إلى دليل ولا برهان (١).

وبيَّن ابن القيم إن منهج السلف الصالح قائم على الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى لهذا اختار هذا المنهج ودعا إليه حيث قال أثناء كلامه عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى:

" ولهذا كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا البـــــاب، ثـــم يتبعونهـــا بالأحاديث الموافقة لها ، ....، ثم يتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدى (٢) " .

قوم إذا ما ناجذ النص بدا وإذا بدا علم الهدى استبقوا له وإذا هم سمعوا بمبتدع هدنى ورثوا رسول الله لكسن غيرهم وإذا استهان سواهم بالنص لم عضوا عليسه بالنواجذ رغبة ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقية

طاروا له بالجمع والوحدان كتسابق الفرسان يوم رهان كتسابق الفرسان يوم رهان صاحوا به طرا بكل مكان قد راح بالنقصان والحرمان يرفع به رأساً من الخسران فيه وليسس لديهم عهان وتسلاوة قصدا بترك فلان (٣)

ولا أدل على إتباعه لمنهج السلف الصالح من كتابه " الصواعق المرسلة" الذي أوضح فيه تقرير طريقة أهل السنة والجماعة والرد على مخالفيهم من أهل البدعة والشناعة. والذي دفع ابن القيم إلى ذلك عدة أسباب منها:

الفرق المنحرفة والتي انتشرت في ذلك إنتشاراً لم يسبق له المثيل (¹).

١ - د. أحمد الخلف " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله " ( ٧١٢/٢ - ٧١٣ ) .

٢ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ٥٠٨٠ ) .

٣ - " متن القصيدة النونية " ( ص ١٥٤ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١٥،١٤/١ ) مع تصرف .

- كان ابن القيم يرجو من وراء دعوته إلى إتباع منهج السلف الصالح القضاء على الإقتداء اختلاف المسلمين الذي قادهم إلى الضعف والتفكك ، وأن يجمعهم على الإقتداء بالسلف ، لأنه رأى أنَّ مذهب السلف الصالح أسلم مذهب (1) . .
- ٣- إعتناق ابن القيم لعقيدة السلف الصالح جعلته يعمل على نشرها ومحاربة ماسواها ، لأن السلفية تميزت بصدق الإيمان ، والمتابعة والموافقة ، والسلامة من البدع . مما جعله يدعو إلى المعتقد الصحيح ورد الشاردين إلى منهج الكتاب والسنة والانتساب إلى سليف هذه الأمة .

وأوضح -رحمه الله- أنَّ السلف الصالح كانوا يُسَمُّون أهل الآراء المخالفة للسنة بأهل الشبهات والأهواء ، لأن الرأي المخالف للسنة جهل لا علم ، وهوىً لا دين ، فصاحبه ممن أتبع هواه بغير هُدىً من الله ، وغايته الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة (٢) " .

- عاية جانب التوحيد وتجريد العبادة لله حيث قال: " ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد ، وهموا جانبه ، حتى كان أحدهم إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ، شهره أراد الدعاء ، استقبل القبلة ، وجعل ظهره إلى جدار القبر ، ثم دعا (٣) .
- هدة الغيرة على أمته والرغبه إلى العود بها الى طريق النور الذي سلكه السلف الصالح وكذلك مناشدته للحق ومحاربته للباطل دون التأثر بأي ارتباطات الا الارتباط بالحق(1).

وأوضح -رحمه الله- إن السلف الصالح ذموا الرأي الذي اشتقت منه الحيل حيث قال: "والرأي الذي أشتُقَتْ منه الحيل ، المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرَّم الله : هو الذي أتفق السلف على ذُمِّه وعَيْبه (٥) " .

ويقول ناصحاً الأمة عامة والمفتين خاصة باتباع منهج السلف وأن يزنوا أقوالهم بالقرآن والسنة حيث قال :

١ - " إعلام الموقعين " ( ١٥/١ ) مع تصرف .

٢- " إغاثة اللهفان " ( ١٧٠/٢ ) مع تصرف .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٩٢/١ - ٢٩٧ ، ٣٠٥ ) .

٤ - " اعلام الموقعين " (١٢/١-١٣ ) مع تصرف .

<sup>· (</sup> ٤٩٠/١ ) " إغاثة اللهفان " ( ١٩٠/١ ) .

من الجحيم وموقد النسيران لا تخرج عسن القسران لا تخرج عسن القسران لعقد الدين والإيمان واسطة على وهي قالت الشيطان وتعص ب وهي المسلا بقول فيهما أصلا بقول فيهما أصلا بقول فيهما أوان شياخ تنصرها بكال أوان قلدته من غير مسا برهان والقول منه إليك ذو تبيان والقول منه إليك ذو تبيان أو عكس ذا فذانك الأمران أو عكس ذا فذانك الأمران وطريق أهل الزيغ والعسدوان (١)

وقد أخذ العهد على نفسه بأنه سينصر مذهب السلف الصالح ويدافع عنه بـــالوحيين والمعقول والفطرات ، ولكن بالحسنى ، وأعلن العهود والمواثيق بينه وبين ربه على محاربة كـــل ضال مضل بكل ما أوتي من وسائل حيث قال :

لأجاهدن عداك ما أبقيتني ولأفضح على ولأفضح على وروس الملك ولأكشفن سرائراً خفيت على ولأحمل ولأحمل عليها ولأحمل عليها ولأحمل الوحين والفطرات بعساكر الوحين والفطرات حتى يبين لمن له عقال من الأولى

ولأجعلن قتالهم ديداني ولأفرين أديمهم بلساني ولأفرين أديمهم بلساني ضعفاء خلقك منهم ببيان ليست تفر إذا التقى الزّحفان بالمعقول والمنقول بالإحسان بحكم العقال والبرهان (٢)

لقد أتم -رحمه الله- عهده مع ربه فجمع الجيوش الإسلامية المتمثلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما صحَّ من أقوال سلف هذه الأمة ، وما عقله العقل ، وما فطر عليه الخلق فغزا الفرق المبتدعة ودمر كيانهم .

ا متن القصيدة النونية " ( ص٥٥٥ ) .

Y - " المصدر نفسه " ( ص ۱۷٦ ) .

ومن النقول التي تدل على مطابقة منهجه لمنهج السلف الصالح ودعوته اليه ما نقله عن أبو حاتم الرازي حيث قال :

(وقال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غــــير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألبّاء من الصحابة ما أتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفى ذلــــك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين، فعن أئمة الهدى من أتباعهم...)(١)".

واتباعه لمنهج السلف الصالح لها أهميتها في حياة المفتى والمستفتى لإنه يعتبر منهجاً واضحاً ويترجَّح على غيره من عدة وجوه :

- استناد هذا المنهج على نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ، وما صحَّ من الآثار المروية عن خير القرون من الصحابة والتابعين لأنهم أرجح عقولاً وأشهر ورعاً وجداً وقوة في الصدع بالحق.
- ٢- استناد هذا المنهج إلى الفهم والإستنباط ، وإعمال الرأي واستخدام العقل في حدود
   الشرع ، وموافقة أقوالهم للعقل والفطرة بلا تعقيد .
- ٣- كما أنه امتاز بشمول النظرة ؛ إذ اجتمع في هذا المنهج الالتفات إلى هذه الشريعة الغراء
   في مقاصدها العامة وقواعدها الكلية وفي أحكامها الفرعية وتفاصيلها الجزئية .
- ٤- اتصاف هذا المنهج بالخلو من التعقيد والإشكال ، والسمو عن التناقض والاضطراب مما
   يؤدي إلى الراحة النفسية للمؤمنين والثقة بالله تعالى (٢).

والدعوة إلى إتباع منهج السلف الصالح أصبحت من أبرز مميزات مؤلفاته في حياته وبعد ماته ، حتى أنها أصبحت منهجاً يسير عليه روَّاد المدرسة السلفية متطلباً نشر التشريع وبـــث التوجيه رداً إلى الله ورسوله وعلى أن يرد الناس منابع الشريعة الأولى، وهذا منهـــج أصيــل في عامة كتبه ومباحثه (٣).

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢٤٧/٢ ) .

عمد بن حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " ( ص ٥٢٨ ، ٥٢٩ ) ، د. أحمد الخلف ،
 منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله ( ٢٣١/١ - ٢٣٢ ) .

٣ - بكر أبو زيد ، " ابن قيم الجوزية : حياته ، آثاره ، موارده " ( ص ٨٦ ) .

لقد دعا ابن القيم إلى إتباع منهج سلف الأمة وأئمة أهل السنة في مواضع كثيرة مـــن كتبه ، فعند كلامه عن نفاة الحكمة والتعليل والأسباب يقول -رحمه الله-: " وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الأديان وعليه سلف الأمـــة وأئمتها والفقهاء المعتبرون ، من إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقـــه ســبحانه وأمـــره .... (١) " .

وثما يدل على أن ابن القيم كان حريصاً على اتباع منهج السلف الصالح والعمل به قوله -رهمه الله- " ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين ، وأها الذمة عن نفسك ومالك ، والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس ، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه ، وما عملوا به عملناه ، وما تركوه تركناه ، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا ، ونتبعهم فيما بينوا ، ونقتدي بهم فيما إستنبطوه ورأوه في الحوادث ، ولا نخرج عن ما عملوا فيه أو في تأويله (٢) " .

وبيّن ابن القيم إن الحق مع أهل السنة والجماعة وعلّل حيث قال -رحمه الله-: "غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار لأنهم أخيدوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف ، وقرناً عن قرن إلى أن أنتهوا إلى التابعين وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصراط طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلاً هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث .

وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم ، وطلبوا الدين من قبلها وما وقع لهـــم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة ، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلــوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له ، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلـــوا

١ - " إعلام الموقعين " ( ١/١٥) .

٢ - " إجتماع الجيوش الإسلامية " ( ص١١٢) .

على الكتاب والسنة ، ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ، ورأى الإنسان قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً . (١) " .

ومما يدل على أن منهج أهل السنة والجماعة هو الحق: "أنك لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد ، وأمــــا أهل البدع رأيتهم شيعاً وأحزاباً ولا تكاد تجد أثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد (٢) " .

وعندما دعا ابن القيم إلى إتباع منهج السلف الصالح جعل لمنهج السلف الصالح علامات يعرف بها عن منهج أهل الأهواء والبدع حيث قال -رهمه الله-:" إن الإتباع هو الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه والخضوع لها والتسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدنا أهل الأهواء بمعزل عن ذلك ، فهذه علامة ظاهرة ودليل واضح يشهد لأهل السنة باستحقاقها ، وعلى أهل البدع ، والأهواء بأنهم ليسوا من أهلها (٣) ".

# ثم قال أيضاً : ولهم علامات أخر ومنها :

- ١- أن أهل السنة يتركون أقوال الناس لهم ، وأهل البدع يتركونها لأقوال الناس.
- ۲- أن أهل السنة يعرضون أقوال الناس عليهم فما وافقها قبلوه وما خالفها طرحوه وأهل
   البدع يعرضونها على آراء الرجال ، فما وافق آراءها منها قبلوه وما خالفها تركوه .
- ۳- أن أهل السنة يدعون عند التنازع إلى التحاكم إليها دون آراء الرجال وعقولها ، وأهل
   البدع يدعون إلى التحاكم إلى آراء الرجال ومعقولاتها .
- إن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادرون الى
   العمل بها من غيرنظر الى من وافقها أو خالفها ، وهذا من أعظم علامات أهل السنة
- ه ان أهل السنة لا ينتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول فليس لهمم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها ، إذا انتسب سمواهم إلى المقالات المحدثمة وأربابها .

ا مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٧٠ – ٥٧١ ) .

٢ - " المصدر نفسه" ( ص٧٧٥ ) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص٥٧٥ ) .

- آن أهل السنة إنّما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية ، وأهل البدع ينصرون مقالاتهم ومذاهبهم .
- ان أهل السنة لم يؤصلوا أصولاً حكموها وحاكموا خصومهم إليها وحكموا على مـــن خالفها بالفسق والتكفير ، بل عندهم الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـــه وسلم وما كان عليه الصحابة .
- أن أهل السنة إذا قيل لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وقفت قلوبهم عند
   ذلك ولم تعده إلى أحد سواه ، وأهل البدع بخلاف ذلك .

فمن تعرف على هذه العلامات لمنهج أهل السنة والجماعة وعرف أضدادها عند أهـــل البدع لا شك أنه سيسير على منهج سليم متفق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وهو ما يسعى إليه ابن القيم -رحمه الله-.

وبعد هذه النقول من كلام ابن القيم يتضح أن المراد بالسلف هم: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن سار على منهاجهم القويم الذين وقفوا مع الحجة والاستدلال وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً ، وكان دين الله أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً .

ويكون المراد بالسلفية: إتباع طريق السلف الصالح من هذه الأمة المسلمة الذين همم أهل السنة والجماعة والإجتماع على سنة رسول الله وآثاره ظاهراً وباطنماً ، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسان ، وتنفيذ وصيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديسين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (١) ".

١ - أخرجه أبو داود ٢٠٠/٤ برقم (٢٦٠٧) ، صحيح ابن حبان ١٧٩/١ برقم (٥) . الحاكم "المستدرك" ، (١٧٩/١)
 ١ ( ١٧٦/١) برقم (٣٣٣) ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى " ( ٢٢٨/١ ) .

### المبحث الثاني

### التجرد من قيود العصبية المذهبية

تكلم ابن القيم -رحمه الله تعالى- عن فتنة التعصب وكيد المتعصبين التي هجر القـــرآن من أجلها ، وكان لهذه الفتنة الأثر الكبير في قلوب بعض المفتين والمستفتين ، حيث قال :

" تالله إنها فتنة عمَّت فأعُمَت ، ورمت القلوب فأصمت ؛ ربا عليها الصغير ، وهـــرم فيها الكبير ، واتَّخذ لأجلها القرآن مهجوراً ، وكان ذلك بقضاء الله وقــدره في الكتــاب مسطوراً. ولما عمَّت بها البلية ، وعظمت بسببها الرَّزية ، بحيث لا يعرف أكثر الناس ســواها ، ولا يعدون العلم إلا إياها ، فطالت الحق من مظانَّه لديهم مفتون ، ومُؤثره على ما سواه عندهم مغبون ، نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل ، وبغواله الغوائل ورموه عن قــوس الجهــل ، والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدّل دينكم، أو أن يظهر في الأرض الفساد (١٠)".

وحدًر من هذه الفتنة وأوصى بالابتعاد عنها وبين أن الحق مارفع له علم السنة النبويـــة التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لها من آثار سيئة من أهمها :

- ١- الجمود الفكري على آراء متبوعيهم دون العمل على تطويرها والنظر في دلالاتها ومفهوماتها والبحث عن مستندها .
- ۲- تكتل كل فئة من الناس حول مذهب معين ثما سبّب وجود الفجوة بينهم وبين الآخرين
   من متبعي المذاهب ، وأدّى إلى التعصب ولو على حساب الدين .
  - ٣- السعى لجمع كل ما من شأنه خدمة المذهب ولو كان ذلك باطلاً.
- خ ان التعصب مرض لا يرجى برؤه في غالب الأحيان ، ويفتح الأبواب ميسرة لأعسداء
   المسلمين بتحقيق كثير ما يرمون إليه من الإفساد على المسلمين وأبعادهم عن دينهم (٢).

وقد أوضح ابن القيم بأن على المسلم أن لا يغتر بذلك بل عليه الوقوف مـع الحجـة والاستدلال حيث قال: " فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ، ألا يلتفـــت إلى هـؤلاء ، ولا

ا إعلام الموقعين " (٣٥،٣٤/١) ، " مدارج السالكين " (٢٨/١) .

٢ - سعود بن صالح العطيشان ، " منهج ابن تيمية في الفقه " ( رسالة دكتوراه ، قسم الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ١٤٠٧هـ ) ص١١٩ - ١٢٢ ، مع تصرف في النقل .

يرضى لها بما لديهم ، وإذا رُفع له علم السَّنة النبوية ، شَّر إليه ، ولم يحبس نفسه عليهم . (١)" .
وقد بيَّن أن الوقوف مع الحجة والاستدلال هو منهج الصحابة وما كانوا عليه من علم وعمل حيث قال :

" وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يُقَدِّمُوا عليه رأيا أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً ... ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم ، ودرج علي منهاجهم الموفّقون من أشياعهم ، زاهدين في التعصب للرجال ، واقفين مع الحجة والاستدلال(٢)" .

وحذر من خطر الترجيح انتصاراً للمذهب ، وأن على المفتي أن يفتي بما يعتقده صواباً ومطابقاً للدليل حتى وإن خالف مذهبه حيث قال : (ليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده ، وهو يعلم أن مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه ، وأصح دليلاً ، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه أن الصواب في خلافه ، فيكون خائناً لله ورسوله وللسائل وغاشاً له ...، وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده ، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه ، ونقول هذا هو الصواب ، وهو أولى أن يؤخذ به وبالله التوفيق ) (٣) .

# إخراج المتعصب بالهوى عن زمرة العلماء:

يرى ابن القيم إخراج المتعصب عن زمرة العلماء ، فالمتعصبون الذين جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ، ورؤس أموالهم التي بها يتجرون ، بعيدون عن العلماء وذكر إجماعين على ذلك .

قال ابن القيم: "قال الشافعي قدس الله تعالى روحه: " أجمع المسلمون على أن مــن استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من النـاس ". قال أبو عمر ( ابن عبد البر) وغيره من العلماء: " أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً مــن أهل العلم ، وأن العلم معرفة الحق بدليله ، وهذا كما قال أبو عمر -رحمه الله تعــالى- ، فــإن

١ - " إعلام الموقعين " (٣٥/١) .

٢ - " المصدر نفسه " (٣٣/١).

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٤/ ٢٥٥ ) .

النَّاس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل ، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد .

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى ، والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء (١)".

وأكد أيضاً أن المتعصب ليس من ورثة الأنبياء لإنه كيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجْهد ويكْدح في ردِّء ما جاء به إلى قول مقلِّده ومتبوعه ، ويضيِّع ساعات عمره في التعصب والهوى ، ولا يشعر بتضييعه ؟! (٢).

فابن القيم نبذ التعصب الذميم ، ووصف العصبية المذهبية بأنها حمية أهل الجاهلية وطريقتهم ومن سلكها كان مضموناً له الذم إن أخطأ ، وغير ممدوح إن أصاب ، ولذلك قسال في الجواب على شبه نفاة القياس : " الآن حمي الوطيس، وحميت أنوف أنصار الله ورسوله لنصر دينه ، وما بعث به رسوله ، وآن لحزب الله أن لا تأخذهم في الله لومة لائم ، وأن لا يتحيزوا إلى فئة معينة ، وأن ينصروا الله ورسوله بكل قول حق قاله مَنْ قاله ، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم وفريقهم كائناً من كان ، ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائناً ما كان ، فهذه طريقة أهل الحصبية وحمية أهل الجاهلية ، ولعمر الله إن صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذم إن أخطأ ، وغير ممدوح إن أصاب ، وهذه حال لا يرضى بها من نصح نفسه وهدي لرشد والله الموفق (٣) ".

ولم يكن متعصباً لمذهب أولرأيه بل كان يقول: من رأى في كلامنا زيغاً أو نقصاً وخطأ، فليهد إلينا الصواب، نشكر له سعيه ولذلك قال: "ولولا أن الحق لله ورسوله، وأن كل ما عدا الله ورسوله، فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان، ومنازل السائرين كالنجوم الدراري، ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه ومن رأى في كلامنا زيغاً، أو نقصاً وخطأ، فليهد إلينا الصواب، نشكر له سعيه، ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد

١ - "إعلام الموقعين " (٣٤/١) " مدارج السالكين " (٣١٩/٢) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٣٤/١) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١/٢٤) "، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، تقي الدين أحمد " القياس في الشرع الإسلامي ، الطبعـة النالثة ، نشره : قصي محب الدين الخطيب ( القاهرة : المطبعة السلفية ، ١٣٨٥هــ ) ، ص١٣٥٥ .

والتسليم والله أعلم وهو الموفق <sup>(١)</sup> " .

وكان -رهمه الله- يسير مع الحق من غير ميل مع ذي مذهب ولا خدمة لإمامه. ولذلك قال في مباحثه المطوّلة على حديث طلاق ابن عمر رضي الله عنهما لزوجته: "فهدة كلمات نبهنا بها على بعض فوائد حديث ابن عمر ، فلا تستطلها فإنها مشتملة على فوائد جمّة، وقواعد مهمة ، ومباحث لمن قصده الظفر بالحق ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، من غير ميل معذي مذهبه ، ولا خدمة لإمامه وأصحابه ؛ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل تابع للدليل ، حريص على الظفر بالسنة والسبيل، يدور مع الحق أني توجهت ركائبه ويستقر معه حيث استقرت مضاربه ، ولا يعرف قدر هذا السير إلا من علت همته ، وتطلعت نوازع قلبه واستشرقت نفسه إلى الإرتضاع من ثدي الرسالة ، والورود من عين حوض النبوة ، والخلاص من شباك الأقوال المتعارضة ، والآراء المتناقضة ، إلى فضاء العلم الموروث عمن لا ينطق عن الهوى ، ولا يتجاوز نطقه البيان والرشد والهدى ، وبيداء التيقن التي من حلها حشد في زمسرة العلماء ، وعد من ورثة الأنبياء ، وما هي إلا أوقات محدودة ، وأنفاس على العبد معدودة" .

وهذا المنهج الذي سلكه ابن القيم استطاع من خلاله أن يحطم أركان العصبية المذهبية ، ويزرع في قلوب العامة والعلماء قواعد المدرسة السلفية ، وهذا هو المنهج السيوي والطريق المستقيم الذي يستطيع كل داعية بموجبه رد الناس إلى الأخذ بالدليل ، وبهذا المنهج وصل إلى قلوب الناس بغض النظر عن المذهب الذي يتبعونه وذلك لوضوح منهجه وسلامة عواقبه لإنه منهج يحترم الدليل ويتمشى مع قواعد الشوع أينما وجدت .

والتحرر من قيود العصبية المذهبية لا تتطلب من العالم المسلم في فهمه أن يكون مجتهداً مطلقاً وإن كان هذا غير ممنوع شرعاً ولا قدراً ، ولكن حسب العالم المستقل في هـــذا الموقــف أمور:

أ الا يلتزم رأياً في قضية بدون دليل قوي ، سالم من معارض معتبر ، ولا يكون كبعـــض الناس الذي ينصرون رأياً معيناً ؛ لأنه قول فلان ، أو مذهب فلان، دون نظــــر إلى دليـــل أو

١ - " مدارج السالكين " ( ١٣٧/٢ ) .

٢ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، تهذيب السنن ، ٨ أجزاء ، الطبعة الثانية ، تحقيق : محمد حامد الفقي (باكستان : المكتبة الأثرية ، ١٩٧٩هــ ، ١٩٧٩م ) ، ج٣ ، ص١١١-١١١ .

برهان ، ولا يسمى العلم علماً إذا كان ناشياً من غير دليل. وقد شن ابن القيم على ذلك مبينا أن الدين كله لله حيث قال : ( فإن الدين كله لله ، وأن الحكم إلا لله ، ولا ينفع في هذا المقام : قاعدة المذهب كيت وكيت ، وقطع به جهور من الأصحاب ، وتحصل لنا في المسألة كذا وكذا وجهاً ، وصحح هذا القول خمسة عشر، وصحح الآخر سبعة ، وأن علا نسب علمه قال : ( نص عليه ) فانقطع النزاع ولُزَّ ذلك في قرن الإجماع والله المستعان وعليه التكلان ) (1) .

ب أن يكون قادراً على الترجيح بين الأقوال المختلفة ، والآراء المتعارضة بالموازنـــة بــين أدلتها، والنظر في مستنداتها من النقل والعقل ، ليختار منها ما كان أســعد بنصــوص الشرع ، وأقرب إلى مقاصده ، وأولى بإقامة مصالح الخلق التي نزلت لتحقيقها شــريعة الخالق . وهذا ليس بالعسير على من ملك وسائله من دراسة العربية وعلومها ، وفهــم المقاصد الكلية للشريعة ، بجانب الاطلاع على كتب التفسير والحديث والمقارنة .

جـــ أن يكون أهلاً للإجتهاد الجزئي: (٢) وسيأتي بيان ذلك عند كلامي عــــن الاجتهــاد ودوره في الفتيا .

وابن القيم يرى أن الرّضى بآراء الرّجال أشدّ من الذنوب ؛ لإن الذنوب طريقها العفو بخلاف التمسك بآراء الرجال وتقديمها على النصوص حيث قال في نونيته :

ا فإنها لعلى طريق العفو والغفران على على على على على العفو والغفران على على على على الوحي والقرآن الوحي والقرآن لا كان ذاك بمنة الرَّحين (٣)

والله ما خوفي الذُّنــوب فإنَّهـا لكنَّما أخشــى انسـلاخ القلـب مـن ورضاً بآراء الرِّجال وخرصهـــا

من هذا يتضح جلياً أن ابن القيم حارب التعصب للمذاهب وطبَّق ذلك على نفسه فهو وإن كان حنبلي المذهب فإننا نجده في مواقف عديدة يخالف المذهب الحنبلي متى ترجَّح عنده، لأنه يسير مع الحق دون نظر إلى الرَّجال وتقدَّم ذلك مفصلاً عند الكلام عن مذهبه.

وأوضح ابن القيم أنه ينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضة السنن حيث قال: (وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب

ا - " إعلام الموقعين " (٤٠٩/١ ) .

٢ - د. يوسف القرضاوي ، " الفتيا بين الإنضباط والتسيب " (ص١٠٨) .

٣ – " متن القصيدة النونية " ( ص٣٥٥ ) .

والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة بـــالكذب البحت (١) " .

ومن منهج ابن القيم أنه لا يتعصب إلى طائفة معنية أو مذهب معين وإنما همّه إظهار الحق ومحاربة الباطل ولذلك يقول: " ونحن نساعد كل فريق على حقّه ونصير له ، ونبطل مسامعه من الباطل ونرده عليه . فنجعل حقّ الطّائفتين مذهباً ثالثاً يخرج من بين فررت ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين ، من غير أن ننتسب إلى ذي مقالة وطائفة معينة انتساباً يحملنا على قبول جميع أحوالها ، والانتصار لها بكلّ غثّ وسمين ، وردّ جميع أقوال خصومها ومكابريها على ما معها من الحقّ ، حتى ولو كانت تلك الأقوال منسوبة إلى رئيسها وطائفتها لبالغت في نصرتها وتقريرها ، وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه ، وأهّله لمتابعة الحقّ أين كان ومع من كان ، وأمّا من يرى أنَّ الحقّ وقف مؤبّد على طائفته وأهل مذهبه وحجر محجور على من سواهم ممّن لعلّه أقرب إلى الحقّ والصّواب منه فقد حرم خيراً كثيراً ،وفاته هدى عظيم (٢) "

وقال أيضاً: " وهذه حال المحقّ ، أن يؤمن بكلّ ما جمعه من الحقّ على لسان أيّ طائفة

وقد رجَّح ابن القيم عدم إلزام المستفتي بأن يتمذهب بمذهب معين ،حيث قال: " وهل يلزم العاميَّ أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا ؟

ففيه مذهبان: أحدهما لا يلزمه، وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره، وقد انطوت القرون الفاضلة مُبرَّأةً مبرأ أهلها من هذه النسبة، بل لا يصح للعامي مذهب، ولو تمذهب به، فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من لم يتأهل لذلك البتة بل قال: أنا شافعي، أو حنبلي، أو غير ذلك، لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لو قال أنا فقيه، أو نحوي، أو كاتب، لم يصر

١ - " زاد المعاد " ( ٥/٩٥٥ ) .

۲ - " مفتاح دار السعادة " ( ۲/۲۹ + ۶۶۰ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٤٤١ ) .

كذلك بمجرد قوله <sup>(١)</sup> " .

ثم قال: (يوضحه أن القائل: إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك الإمام، سالك طريقه؛ وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال، فأمام مع جهله وبعده جداً عن سيرة الإمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى الجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له مذهب، ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره، ولا يلزم أحداً قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره (٢) ".

ودعا ابن القيم الناس إلى ترك العصبية المذهبية وعدم إلزام أحد من الناس بمذهب عالم من العلماء أو أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة واعتبر ذلك بدعة قبيحة حدثت في الأمــة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وأنقل كلامه رغم طوله لنفاسته، حيث قال:

( وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة ، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام ، وهمم أعلى ) رُتبة ، وأجل قدراً ، وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك ، وأبعد منه قول من قلا : يلزمه أن يتمذهب عالم من العلماء ، وأبعد منه قول من قال : يلزمه أن يتمذهب بسأحد المذاهب الأربعة .

فيالله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام، وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة الفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل، وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله.

وذكر ابن القيم إن المتعصب إلى الذم والعقاب منه أقرب إلى الأجر والصواب. يقــول ابن القيم: ( وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به ، فما وافق قول متبوعه منها قبله ، وما خالفه ردّه ، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منــه

ا إعلام الموقعين " (٢٥/٤) .

٢ - " المصدر نفسه " (٢/٥/٤) .

إلى الأجر والصواب <sup>(١)</sup> " .

وبهذا يتضح لنا أن ابن القيم يرى أنه لامنجى من التعصب المذهبي إلا بجمع الآراء تحت راية واحدة ،ونبذ الحلافات المذهبية ،والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله ونبذ ما سواهما . والله اعلم .

١ – " إعلام الموقعين " ( ٢٢٨/٢ ) .

### المبحث الثالث

### تغمم محاسن الشريعة وحكمة التشريع وتحري فمم النصوص

من خصائص ابن القيم من منهجه في الفتيا تفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع وتحري فهم النصوص على مراد الشارع وحري بالمفتي أن يهتم بذلك غاية الاهتمام ، وخري شاهد على هذا المنهج الذي سلكه ابن القيم هو ما تحتويه كتبه من الدعوة إلى تفهم محاسن الشرع التي تبين للمطلع عليها عدم الوقوف عند الصور ، والجمود على الألفاظ .

يقول الدكتور بكر أبو زيد: " وهذا من أعظم الأسرار في تفوق مؤلفاته على غيره ومن أبرز خصائصه في التأليف بين معاصريه فمن بعدهم.

وفضلاً عن هذا فإن القارئ يجد له من المباحث العميقة المستقلة في بيان مقاصد التشريع وهذه صفة عامة في كل ما كتب والَّف ... ولولعه – رحمه الله تعالى – بهذا الفن الكمالي تمنسى من الله المانَّ بفضله أن يفرد كتاباً في محاسن الشريعة الإسلامية (١) " .

ولقد كان دأبه أن يبحث عن الحكمة في نصوص الشريعة : لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ، ويخفى على من خفى عليه يقول -ر هـ الله - : " أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة وهي الغايـــة المقصـودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه المناه سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل - أنه أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة الأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل ، بل

وقد ذكر على ذلك الكثير من الأمثلة (7).

ولكن ليس معنى ذلك أن نرد النصوص بما يفهمه العقل خطأ ؛ فمتى ثبت النص عـــن رسول الله كان احترامه واجباً بل أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح خلافاً لمن قـــال : إذا

۱ – د. بكر أبو زيد ، " ابن قيم الجوزية : حياته ، آثاره ، وموارده "، ( ص١١٠ – ١١١ ) .

٣ - أنظر: ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، التبيان في أقسام القرآن ، الطبعة الأولى ، حققه وضبط نصه وفهرسه :
 عصام فارس الحرستاني ، وخرج أحاديثه : محمد إبراهيم الزغلي (بيروت - لبنان : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٤هـ... ،
 ١٩٩٤م )، ص٥٩٧ - ٤٤١ .

تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل وعزلنا النقل (١)".

وقد نهج منهج شيخه ابن تيمية حيث اعتنيا في منهجهما بفهم النصوص على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مستعينين بفهم السلف لذلك حيث اهتما بـــاقوال ومفهومـات السلف وعلى الأخص القرون الثلاثة الأول، وهذا المنهج له مستنده وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) (٢).

لذلك يقول ابن تيمية: " فانه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول (٣) ".

وسأبين قريباً كيف أعتنى ابن القيم بهذا المنهج وضرب له الأمثلة ، ومدى عنايته بتتبع آثار السلف وبيان سلامتها وفق أصول الشريعة وقواعدها ، وكيف قسم فهم الناس للنصوص علىعدة مراتب .

ولأهمية فهم النصوص وعلو هذه المنزلة قال ابن القيم أثناء كلامه عن مراتب العلوم: ( أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة ، والفهم عـــن الله ورسوله نفـس المراد) ( أ

# وفهم الناس للنصوص الشرعية عند ابن القيم يكون على عدة مراتب ومنها:

- من الناس من يفهم من الآية حكماً أو حكمين .
- ٢ ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك .
- ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه .
- ٤ ومنهم من يضم إلى النص نصاً آخر متعلقاً به ، فيفهم من اقترانه به قدراً زائـــداً علــى

١ - " مدارج السالكين " ( ٢/ ٣١٨ ) ، " الصواعق المرسله " ( ٤ /٢٠٧ وما بعد ) .

٢ - " البخاري " (٥ / ٢٣٦٢) برقم ( ٢٠٦٤) بلفظ : خير كم قرني .... " ، " مسلم " (١٩٦٤/٤) برقم (٢٥٣٥)
 بلفظ : خير كم قرني " .

٣ - ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، ٣٥ جزءاً ، الطبعة بدون ، جمع وترتيب :
 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه محمد ( الرياض : دار عالم الكتب ، ٢١٢هـ ،
 ٩٩١ ) ، ج٣ ، ص٢٢٨ .

٤ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، فوائد الفوائد ، الطبعة الثانية ، تحقيق : علي بن حسن عبد الحميد ( الدمام : دار
 ابن الجوزي ، ١٤١٨هـ ) ص ٢٣٩٠ .

ذلك اللفظ بمفرده . وهكذا يتفاوت الناس في معرفة النصوص في الاطلاع عليها . ثم قال بعد ذكره لمراتب الناس في الفهم في النصوص (١)".

إذاً فباب فهم النصوص باب عظيم القدر، فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليـــه وسلم يتفاوتون في فهم نصوص القرآن والسنة فنحن من باب أولى .

يقول ابن القيم عند كلامه عن تفاوت الناس في فهم النصوص:

( وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم ، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به ، وهذا كما فهم ابن عباس من قوله : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُ لَهُ لَا يَشْعُر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به ، وهذا كما فهم ابن عباس من قوله : ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُ لَهُ ثَلاَتُونَ شَهْراً ﴾ (٢) مع قوله : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ ﴾ (٣) أن المرأة قد تلد لستة أشهر ، ....) (ئ) .

وبين -رهمه الله - أن خاصية الفهم عن الله ورسوله قد تفاوت فيه العلماء وهي نعم قوتيها الله من يشاء حيث قال: "ولكن الشّأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه، وما يدخل فيه، ومالا يدخل فيه، لتستبين عموم كلماته وجمعها، وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه، وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء، ويؤتيه الله من يشاء (٥) ".

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وبعض نسائه على فهمهم لبعض النصوص يقول ابن القيم: " وأنكر على عدي بن حاتم (١) فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين. وأنكر على عائشة إذ فهمت من قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

١ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٤٣٧ ) .

٢ - سورة الأحقاف ، رقم الآية (١٥) .

٣ - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٣٣) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٣٧٧ - ٤٣٨ ) .

o - " زاد المعاد " ( o / ۲۶۷ ، ۷۶۷ ) .

٦ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي ، صحابي شهير ، حضر فتوح العراق وحروب علي مات سنة ١٨هـ .
 ابن حجو " تقريب التهذيب " ، (٦٦٨/١ )، ترجمة رقم ( ٢٥٥٦ ) .

يَسيراً ﴾ (١) معارضته لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نوقش الحساب عذب ) (٢) .

وأنكر على من فهم من قوله تعالى : ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ﴾ (٣) أن هذا الجزاء إنما هو في الآخرة ، وأنه لا يسلم أحد من عمل السوء ، وبين أن هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالهم والحزن والمرض والنصب ، وغير ذلك من مصائبها ، وليس في اللفط تقييد الجرزاء بيوم القيامة (٤)" .

وبين أن بعض الناس يضع النصوص في غير مواضعها في فهمهم منها ويضعها على خلاف ما أريد بها يقول ابن القيم: " وقال الصديق – أبو بكر – رضي الله عنه: أيها النساس إنكم تقرأون هذه الآية ، وتضعونها على غير مواضعها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴿ (٥) وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر ، فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده (٢) فأخبرهم أنه مضعونها على غير مواضعها في فهمهم منها خلاف ما أريد بها (٧) " .

ولذلك ذكر أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيوردون إشكالاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها حيث قال: " أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه ، فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها ، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض ، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البته ، ولا عرف فيهم أحد عارض نصاً بعقله يوماً من الدهر ، وإنما حكى

١ سورة الإنشقاق ، رقم الآية ( ٨ ) .

٢ - البخاري (٥ / ٢٣٩٤) برقم (٦١٧١ ) باب : من نوقش الحساب عذب ، سنن أبي داود ٣٠٩٣ برقـم (٣٠٩٣) برقـم (٣٠٩٣) باب: عيادة النساء .

٣ – سورة النساء ، رقم الآية (١٢٣) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٣٣٤ - ٤٣٤ ) " الصواعق المرسلة " ( ١٠٥٧/٣ ) ، ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم ، الطبعة الثانية ، حقق نصوصه وخرج أحاديثــــه وعلـــق عليه: عبد القادر الأرناؤوط ( الرياض : دار المعراج الدولية للنشر ، ١٥١٨هـــ) ، ص١٥٠ .

٥ – سورة المائدة ، رقم الآية (١٠٥) .

٦ - " صحيح ابن حبان " ( ١/ ٠٤٠) برقم (٣٠٥) ، أحمد بن حنبل أبو عبد الله ، مسند الإمام أحمد بسن حنبل ، ٦ أجزاء، الطبعة بدون ، ( مصر : مؤسسة قرطبة ، سنة النشر بدون ) ، ج١ ، ص٢ ، برقم (١) .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ١/ ٣٥٥ - ٤٣٦ ) .

الله سبحانه ذلك عن الكفار (١) " .

ثم قال بعد أن أورد بعض الأمثلة على ذلك : " فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها (7) " .

## قيمة فهم النصوص:

عدًّ ابن القيم فهم النص نعمة عظمي وأنه عنوان الصديقية وبه يتفاوت العلماء حيث قال :

( فالفهم نعمة من الله على عبده ، ونور يقذفه الله في قلبه ، يعرف به ، ويدرك مــــا لا يدركه غيره ولا يعرفه ، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره ، مع استوائهما في حفظـــه ، وفهـــم أصل معناه .

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ، ومنشور الولاية النبوية ، وفيه تفاوتت مراتب العلماء ، حتى عُدَّ ألفٌ بواحد . فانظر إلى فهم ابن عباس ، وقد سأله عمر ، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ (٣) وما خص به ابن عباس من فهمه منها " أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه " وإعلامه بحضور أجله ، وموافقة عمر له علي ذلك ، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً . وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله ، لولا الفهم الخاص ؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس ، فيحتاج مع النص إلى غيره . ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه . وأما في حق صاحب الفهم : فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها (٤) " .

### ثمرة فهم النصوص:

بين ابن القيم أنه لو أعطيت النصوص حقها من الفهم واتباع ما تقضي به وابتعدت عن الآراء والجهل لارتفع النزاع من العالم ولذلك يقول: " فلو أُعْطِيَتِ النَّصوص حقَّها لارتفع أكثر النَّزاع من العالم، ولكن خَفِيَتِ النَّصوص، وفُهِمَ منها خلافها وخلاف مرادها، وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها، واتباع ما تقضي به، فتضاعف البلاء، وعَظُمَ الجهل، واشتدت

١ - "الصواعق المرسلة " (١٠٥٢/٣) .

٧ - "الصواعق المرسلة " (٣ / ١٠٦١ ) .

٣ - سورة النصر ، رقم الآية ( ١ ) .

٤ - " مدارج السالكين " ( ١/٥٦).

المحنة ، وتفاقم الخطب .

وسبب ذلك كلَّه الجهل بما جاء به الرسول ، وبالمراد منه ، فليس للعبد أنفع من سَـــمْعِ مَا جاء به الرسول وعَقْلِ معناه ، وأمَّا من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهـــم : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١) (٢) .

وأوضح -رحمه الله - أن من ظن أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تكميل أو قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها فذلك لخفاء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة فهمه لنصوص الشارع ولذلك يقول: " وبالجملة فجاءهم - رسول الله صلى الله عليه وسلم - بخير الدنيا والآخرة برمّته ، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه ، فكيف يُظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها ، أو إلى قياس أوحقيقة أو معقول خارج عنها ؟ ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده ؛ وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وقق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به ، واستغنوا به عمًا سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد ، وقالوا : هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم... (٣) ".

وقد أورد ابن القيم -رحمه الله- أمثلة كثيرة بين فيها محاسن الشريعة الإسلامية وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة ورعاية هذه الشريعة السمحاء لمصالح المكلفين ومنها:

#### ١ - يقول ابن القيم:

" فصل: وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة ، فمن تمام محاسين الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين ، فإن الحيض لما كان منافياً للعبادة ، لم يشرع فيه فعلها وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض ، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم ، فإنّه لا يتكرر ، .... (4) " .

٧- وقال أيضاً: " وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وتـــرك قطـع المختلـس

١ سورة الملك ، رقم الآية (١٠).

٢ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٩٣ - ٣٩٣ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٥٤ ) .

 $<sup>^{2}</sup>$  - " المصدر نفسه " (  $^{2}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{3}$  ) ، " القياس في الشرع الإسلامي " ( $^{3}$   $^{3}$   $^{3}$ 

والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضاً ، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ، فإنـــه ينقب ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالســـرًاق ، بخــلاف المنتهب والمختلس (۱) ".

٣- وقال أيضاً: " وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي عاية الحكمة والمصلحة ؛ فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء ، واحتاط لحد الزنا ، فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون ، وتجرؤا على القتل ، وأما الزنا فإنّه بالغ في ستره كما قدر الله ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره .. (٢) ".

وقال رحمه الله : " فمن تأمَّلَ حكمة الله سبحانه في خَلْقِه وأمره ، وطبق بين هذا وهـــذا فَتَحا له باباً عظيماً من معرفة الله تعالى (٣) " .

٤ - وتكلم - رحمه الله - عن الحكمة في تشريع العقوبات والحدود فقال:

" فلما تفاوتت مراتب الجنايات ، لم يكن بُدٌ من تفاوت مراتب العقوبات وكان من المعلوم أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك ، وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً ، لذهبت بهم الآراء كلَّ مذهب ... وتولى بحكمته وعلمه ورحمت تقديره نوعاً وقدراً ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة ، ويليق بها من النكال ... وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول : قتل ، وقطع ، وجلد ، ونفي ، وتغريسم مال ، وتعزير (٤) " .

وقال أيضاً: " ومن تأمل أسرار الشريعة ، وتدبّر حكمها رأى ذلك ظاهراً على صفحات أوامرها ونواهيها ، بادياً لمن نظره نافذ ، فإذا حرم عليهم شيئاً عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع ، وأباح لهم منه ما تدعو حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه : كما حرّم بيع الرطب بالتمر وأباح لهم منه العرايا ، وحرّم عليهم النظر إلى الأجنبية وأباح لهم منه نظر الخاطب

ا إعلام الموقعين " ( ۲/۹۶ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢/ ٥٣ ) .

٣ - " التبيان في أقسام القرآن " ( ص٣٧٥ ) .

غ – " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٨٩ ) .

والمعامل الطبيب ... وبالجملة فما حرم عليهم خبيثاً ولا ضاراً إلا اباح لهم طيباً بإزائه أنفع لهم منه ، ولا أمرهم بأمر إلا وأعانهم عليه ، فوسعتهم رحمه ووسعهم تكليفه (١) " .

وذكر بأن اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ هو قول أئمة الفتيا من علماء المسلمين حيث قال:

" فصل : وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ ، وأنها لا تلزم به الحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مريداً لموجباتها ، .... هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام (٢) " .

وبيَّن قاعدة شرعية في هذا المبحث وذكر لها بعض الدلائل يقول ابن القيم: "وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما همتبرة في التقرُّبات والعبادات ، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حللاً أو حراماً أو صحيحاً أو فاسداً وطاعة ومعصية ، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة (٣) ".

# ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر ومنها:

١- قوله في الخلع: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهُ ﴾ (1)
 وقوله: ﴿ فَإِنْ طَلَقْهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ (٥)
 فبيّن تعالى أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله (١٥)

٧- ويقول أيضا: ( فصل: وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم " صَيْدُ البرِّ لكم حلال،

ا إعلام الموقعين " ( ۲ / ۱۵۲ – ۱۵۳ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٨٤ ) مع الإختصار .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١٢٨/٣) . " إغاثة اللهفان " ( ١٨/١٥) .

ع - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٢٩) .

صورة البقرة ، رقم الآية (٢٣٠) .

٦ - " إعلام الموقعين " ( ١٢٩/٣ ) .

وأنتم حُرُمٌ ما لم تصيدوه أو يُصد لكم (١) " كيف حرَّم على المحرم الأكل مما صاده إذا كان قد صاده لأجله ، فانظر كيف أثر القصد في التحريم ، ولم يرفعه ظاهر الفعل(٢).

وكذلك: (لو باعه درهماً بدرهمين ، كان رباً صريحاً ، ولو باعه إياه بدرهم ، ثم وهبه
 درهماً آخر ، جاز ، والصورة واحدة إنما فرَّق بينهما القصد.

فكيف يمكن أحداً أن يلغي القصود في العقود ، ولا يجعل لها اعتباراً؟) (٣)

وأوضح أثر القصود على العقود صحة وفساداً حلاً وحرمة حيث قال: " وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته ، (٤) " .

وبين كذلك تأثير القصود في العبادات حيث قال : (أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره فإن القربات كلها مبناها على النيات ، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد ... ولو أمسك عن المفطرات عادةً وانشاعًا ، ولم ينو القربة ، لم يكن صائماً ) (٥) " .

وقد اهتم ببيان محاسن الشريعة وروح الدين من خلال عرضه لطرق الإثبات في الشريعة الإسلامية حيث قال: " وبالجملة: فالبينة اسم لكل ما يبيَّن الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين، أو الأربعة، أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة قط في القرآن مواداً بها الشاهدان وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان، مفردة ومجموعة (٢) ".

وقال أيضاً : " والبينة : استبانة الحق وظهوره .. (٧) " .

وقال أيضا : (والمقصود أن الشرع لم يلغ القرائن ولا دلالات الحال ، بل مـن اسـتقرأ

البيهقي " ( ٥/٠٩) ، " سنن الترمذي " (٢٠٣/٣) برقم (٨٤٦) ، " الدار قطيني " (٢٩٠/٢) رقيم (٢٤٣) ،
 الحاكم " المستدرك على الصحيحين " (٢١/١٦) برقم (١٦٥٩) سنن أبي داود ١٧١/٢ .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١٣٢/٣ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣/ ١٣٣ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١٤٧ - ١٤٧ ) .

o - " المصدر نفسه " ( ١٤٧/٣ ) .

٣ - " بدائع الفوائد " ( ١٣٠/٢ ) " الطرق الحكمية " (ص ٢٤،١١) .

٧ - " مدارج السالكين " ( ٢ / ٣٢٠ ) .

مصادر الشرع وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام (١) " .

ثم ضرب الأمثلة التي توضح أن الشريعة لم تقتصر على الشاهدين أو الأربعةبل اعتبرت الأمارات ودلائل الحال وأن ذلك من محاسن الشرع ومن أغفل ذلك فقد هلك وأهلك ومنها:

- قول سليمان نبي الله عليه السلام للمرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم به داود للكبرى ، فقال سليمان: أئتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل هـو ابنها ، فقال سليمان: أئتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل هـو ابنها ، فقضى به للصغرى (٢) ، لمادل عليه امتناعها من رحمة الأم ودل رضى الكبرى بذلـك على الإسترواح إلى التأسى بمساواتها في فقد الولد (٣) .
- ٢- وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ (\*) ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ ﴾ (\*) ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنَ دُبُرٍ ﴾ (\*) فذكر الله تعالى ذلك مقرراً غير منكر على قائله ، بلل رتب عليه العلم ببراءة يوسف عليه السلام وكذب المرأة عليه (٢).

ثم قال بعد ذكر عدد من الأمثلة:

( وهل تقتضي محاسن الشريعة الكاملة إلا هذا ، وهل يشك أحد في أن كثيراً من القرائن تفيد علماً أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة (٢) .

فقرر أن الله لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفي غيرها حييت قيال: (فإذا ظهرت إمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته في شيء، ونفى غيرها من الطرق التي هي مثلها أو أقوى منها، ... فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين (^) ".

١ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ١٣١ ) " الطرق الحكمية " (ص١١) .

٢ - " البخاري " (١٢٦٠/٣) برقم (٢٧٦٩) " مسلم " (١٣٤٤/٣) برقم ( ١٧٢٠ ) من حديث أبــــي هريــــــــرة
 رضــــــــي الله عنه .

<sup>. (</sup> 179/7 ) . " , white the second of the

ع - سورة يوسف ، رقم الآية ( ٢٦ ) .

صورة يوسف ، رقم الآية ( ۲۷ ) .

<sup>-</sup>  " بدائع الفوائد " ( 1 / 179 ) .

<sup>. (</sup> ص ۹ ) ، " الطرق الحكمية " ( ص ۹ ) . " الطرق الحكمية " ( ص ۹ ) . - ۷

<sup>. (</sup> 0 " بدائع الفوائد " ( 0 0 ) ، " الطرق الحكمية " ( 0 0 ) .

وقال أيضاً: " ولم يزل حُذَّاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدِّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقراراً. وقد صرَّح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم (١).

وقال ابن القيم موضحاً سماحة الشريعة وقبولها للحق محذَّراً من رد الحسق إذا ظهرت أماراته: " والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقاً ، ولا تكذب دليلاً ، ولا تبطل أمارة صحيحة... فلا يجوز لحاكم ولا وال رد الحق بعدما تبين ، وظهرت أماراته لقول أحد من الناس (٢) ".

وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وقضى بالسلب لصاحبه بشهادة واحد ، وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال . وليس هسندا الحكم بالشاهد الواحد مخصوصاً بخزيمة (٣) " .

وبين ابن القيم قصور عقول البشر عن معرفة محاسن الشرع وحكمة الله في خلقه وأمره وأن ذلك لا يمكن حصره حيث قال: " ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور أذهاننا ، ونقص عقولنا ومعارفنا وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس. وهذا تقريب وإلا فالأمر فوق ذلك .

وهل يمكن فقهياً على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقــــاده بطـــلان الحكمـــة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ .

وجناية هذا القول على الشرائع من أعظم الجنايات ، فإن العقلاء لا يمكنه ـــم إنكــار

الطرق الحكمية " ( ص ٢٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ص ٢٣ ، ٢٤ ) .

٣ - " الطرق الحكمية " (ص ٦٠ ، ٦٨ - ٧٠ ) .

الأسباب والحكم والمصالح والعلل الغائبة ... (١) " .

وقال أيضاً: " وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحموده في أفعاله. فليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع. بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم. والله الموفق للصواب (٢) ".

ومن هذه النقول عنه - رحمه الله - يتضح لنا جلياً مدى إهتمامه بتفهم محاسن الشريعة الإسلامية وحكمة التشريع وتحري فهم النصوص على مراد الشارع ، وقد أعتنى بذلك اعتناء يفوق أمثاله من العلماء وما نقلته خير شاهد على ذلك . والله أعلم .

ا شفاء العليل " ( ص ٣٦٢ - ٣٦٢ ) .

۲ - " المصدر نفسه " ( س۳۲۱ ).

#### المبحث الرابع

# محاربة التلاعب بالفتيا وأحكام الشرع باسم الحيل

### ويشتمل على عدة مطالب:

#### المطلب الأول

## تعريف الحيلة وخطرها

# قال ابن القيم معرفا الحيلة لغــة :

" الحيلَةُ فِعْلَةٌ ، من الحَوْلِ ، وهي من ذوات السواو ، وأصلها " حِوْلَــة " فسكنت الواو وانكسر ما قبلها ، فقلبت ياء ، كميزان ، وميقـــات ، وميعــاد .

فالحيلة هي : التحوُّل من حال إلى حال ، وكل من حاول أمــراً يريــد فعلــه ، أو الخــلاص منه ، فما يحاوله به : حيلة يَتُوَصل بهــا إليــه (١) .

# تعريف الحيلة اصطلاحاً: عرَّفها ابن القيم بقوله:

( فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل السندي يتحسوًّلُ بسه فاعلُسه مسن حال إلى حال ، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطسرق الخفيسة الستي يتوصَّل بها الرجل إلى حصول غرضه ، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع مسن الذكاء والفطنسة ؛ فهسذا أخص من موضوعها في أصل اللغة ، وسواء كان المقصود أمسراً جائزاً أو محرمساً .

وأخصُّ من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض المنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادة فهذا هو الغالب عليها في عُرْف الناس ، فإنهم يقولون : فلان من أرباب الحيل، ولا تعاملوه فإنه مُتَحيِّل ، وفلان يعلم الناس الحيل ، وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرهما (٢) " .

وعرَّفها الشاطبي -رحمه الله- بأنها: "تحيل على قلىب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر، بفعل صحيح الظاهر لغيو في الباطن (٣).

ا إعلام الموقعين " ( ٣٠٩/٣ ) . "إغاثة اللهفان " (١٩/١ ٥٣٠-٥٣٠) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣/ ٩ ، ٣ ) ، " إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان " ( ١ / ٢٩٥ ) .

٣ - الشاطبي ، " الموافقات " ( ٢ / ٣٨٠ ) .

#### خطر الحيال:

لقد أورد ابن القيم في مواضع متعددة من كتبه كلاماً مهمــــاً يــــــــــ خطـــورة الحيل اكتفيت ببعضه ومن ذلـــــك :

- وقال أيضاً: " فقد ظهر أن الحيل المحرمة في الدين تقتضي رفع التحريم مع قيام موجبه ومقتضيه ، وإسقاط الوجوب مع قيام سببه وذلك حرام من وجوه:
   أحدهما: استلزامها فعل المحرم وترك الواجب

والثاني : ما يتضمن من المكر والخــــداع والتلبيــس .

والثالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا يحسنها.

والرابع: إضافتها إلى الشارع وأن أصول شــرعه ودينــه تقتضيهـا .

والخامس: أن صاحبها لا يتوب منها ولا يعدهـــا ذنبـا.

والسادس: أنه يخادع الله كما يخـــادع المخلــوق،

والسابع: أنه يسلّط أعداء الدين على القَدْح فيه وسوء الظـن بـه وبمـن شـرعه. والشامن: أنه يُعْمِل فكره واجتهاده في نقض ما أبرمه الرسـول وإبطـال مـا أوجبـه وتحليل ما حرمه.

والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثـــم والعـــدوان .

العاشر: أن هذا ظلم في حق الله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه وحق العاشر: أن هذا ظلم في حق الله وحق العبد وحقوق عموم المؤمنين (٢) ".

<sup>· (</sup> ٤٧١ / ١ ) قائة اللهفان " ( ١ / ٤٧١ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٣ / ٢٤٥ - ٢٤٢) .

استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال ، وأن يعلم أنـــه لا يخلصــه مــن الله مــا أظهره مكراً وخديعة من الأقـــوال ، والأفعــال ، ... (١) ".

وبین -رحمه الله - عقوبة من أفتی بالحیل وأن صاحبها ربمـــا یکفـــر أو یرتکـــب إثمــاً
 من کبائر الذنوب علی حسب احتیاله ومکره وخداعه حیــــث قـــال :

(قلت: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائزة، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرمة، وقد تكون مكروهة، وقسد يختلف فيها

فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله تعالى ، ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفَّره الإمام أحمد وغيره من الأئمنة ) (٢)

وقال مبيناً موقفه من ذلك: (ولكن الذي ندين الله به تحريمها وإبطالها وعدم تنفيذها ، ومقابلة تعالى وحكمته وقدرته (٣) .

وكان من منهجه احترام الأئمة وعدم القول عنهم كذباً ومعرفة منزلتهم وقدرهم وكان من منهجه احترام الأئمة وعدم القول عنهم كذبا المنهج قوله: (فصل: والمتأخرون والرد على من نسب اليهم حيل كاذبة ، ويؤيد هذا المنهج قوله: (فصل: والمتأخرون أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة ، ونسبوها إلى الأئمة ، وهم عن الأئمة موقف بين يدي الله. ومن عرف سيرة عظئون في نسبتها إليهم ، ولهم مع الأئمة موقف بين يدي الله . ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم أنه لم يكن معروفاً بفعل الحيال ، ولا بالدلالة عليها ، ولا كان يشير على مسلم بها.

وأكثر الحيل التي ذكرها المتـــأخرون المنتسبون إلى مذهبه مـن تصرفاتهم ،...

۱ ــ " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢١٤ ) .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ع الإختصار .  $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٣٣ ) .

فحاشاه ثم حاشاه أن يأمر الناس بالكذب والخسداع والمكسر والاحتيسال ...) (١) .

و- ومن خطورة الحيل إنها ابطال لمقصود الشارع وتحصيل لمقصود المحتال ، يقول ابن القيم: (والواجب الني لا يجوز غيره أن يحصل مقصود الله ورسوله ويبطل مقاصد المتحيلين المخادعين ، وكذلك يعلم قطعاً أنه إنّما حرّم الربا لما فيه من الضرر بالخاويج ، وأن مقصوده إزالة هذه المفسدة ؛ فإذا أبيح التحيل على ذلك كان سعياً في إبطال مقصود الشارع وتحصيلاً لمقصود المرابي ، وهذه سبيل جميع الحيل المتوسل بها إلى تحليل الحسرام وإسقاط الواجب) (٢) . ومن هذه النقول من كلام ابن القيم تبين لنا خطورة الحيال على الدين والمجتمع والفرد ، ولذلك كله حق لابن القيم وغيره من العلماء .محاربة الحيال والمحتالين والوقوف ضدهم والله الموفق.

#### المطلب الثاني

## أنصواع الحيط

قسَّم ابن القيم الحيل وفصَّلها تفصيلاً أزال الغموض وكشف الستار عن المباح منها والحرام وذلك على النحو التالي :

## أولا : أنـواع الحيـل المحرمـة :

الحيل المحرمة عند ابن القيم تنقسم إلىعدة أقسام:

الأول: أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها المحرم أي الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه ، بحيث لا يحل بمثل ذلك السبب بحسال ، فمتى كان المقصود بها محرماً في نفسه فهي حرام باتفاق المسلمين ، وذلك كسالحيل على أخذ أموال الناس ، وظلمهم في نفوسهم ، وسفك دمائهم ، (٣) " .

الثانى : أن تكون مباحـة في نفسـها ويقصـد بهـا الحـرم : فيصـير حرامـاً تحريـم

الصدر نفسه " ( ٣ / ٣٥٦ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٣٨ ) . " التبيان في أقسام القران " ( ٣٣٣ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٤١٨،٤١١ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ٨٣/٢ - ٨٤ ) .

الوسائل كالسفر لقطع الطريق وقتل النفـــس المعصومــة.

وهذان القسمان تكون الحيلة فيهما موضوعة للمقصود الباطل المحرم ، ومفضية إليه ؛ كما هي موضوعة للمقصود الصحيح الجائز ومفضية إليه ، فإن السفر طريق صالح لهذا وهذا (١) .

الثالث : أن تكون الطريق لم توضيع للإفضاء إلى المحسرم ، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع ، فيتخذها المتحيل سلماً وطريقاً إلى الحسرام ، مثل إقسرار المريض لسوارث لا شيء له عنده ، قصداً لتخصيصه بالمقر به ، وهذا حسرام باتفاق الأمة .

قال ابن القيم: " والقصد: أن التوصُّل إلى الحرام حسرام ، سواء توصل إليه عيلة خفية أو بأمر ظاهر (٢) " وهذا ضابط مهم في بساب الحيل .

الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل ، لكن تكون الطريق إلى حصول ذلك محرَّمة . مثل أن يكون له على رجل حق فيجحده ، ولا بينة له ، فيقيم شاهدين لا يعرفان غريمه، ولم يرياه يشهدان له بما أدعاه . فهذا محرم أيضا (٣) " .

الخامس: أن يقصد حل ما حرَّمه الشارع ، أو سقوط مـــا أوجبــه ، بــأن يــأتي بســبب نصبه الشارع سبباً إلى أمــر محــرم مقصود ، فيجعله المحتــال المخــادع ســبباً إلى أمــر محــرم مقصود اجتنابه .

فهذه هي الحيل المحرمة التي ذمها السلف ، وحرمــوا فعلهـا وتعليمهـا .

والمقصود: أن أهل المكر والحيل المحرمة يخرجـــون البـاطل في القوالــب الشــرعية ويأتون بصور العقود، دون حقائقهـــا ومقاصدهــا (<sup>1)</sup>.

وهذا القسم من أقسام الحيل - أي القسم الخيامس - أنواع:

١- الاحتيال لحلِّ ما هو حرام في الحال ، كالحيل الربويـــة ، وحيلــة التحليــل.

٧- الاحتيال على حلِّ ما انعقد سبب تحريمه ، فهو صـائر إلى التحريــم ولابــدُّ ، كمـــا

١ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٨ ٤ ) . " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٨٥ ) .

٧ - " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٨٤ ) " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٨ ٤ ) . مع الاختصار

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  -  $^{"}$  [غاثة اللهفان  $^{"}$  (  $^{"}$  /  $^{"}$  )  $^{"}$  ، [علام الموقعين  $^{"}$  (  $^{"}$  /  $^{"}$  ) .

٤ - " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٩٢ ، ٤٩ ) .

إذا علَّق طلاقها بشرط محقق ، تعليقاً يقع به ، ثم أراد منسع وقسوع الطلاق عنسه الشرط ، فخالعها خلع الحيلة ، حتى بانت ، ثم تزوجها بعسمه ذلسك .

- ۳- الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحال ، كمن يدخل عليه رمضان ولا يريد صومه ، فيسافر ولا غرض له سوى الفطر .
- 2- الاحتيال على إسقاط ما أنعقد سبب وجوبه ولم يجب ، لكنه صائر إلى الوجوب ، ، فيحتال حتى يمنع الوجوب ، كالاحتيال على أسقاط الزكاة بتمليك مال قبل مضيّ الحول لبعض أهله ، ثم استرجاعه بعد ذلك . وهذا النوع ضربان:
  - أ- إسقاط حق الله تعالى بعد وجوبه ، أو انعقــــاد ســـــــــا .
- ب- إسقاط حقّ المسلم بعد وجوبه ، أو انعقد سببه . كالاحتيال على السقاط الشفعة التي شُرعت دفعاً للضرر عن الشريك ، قبدل وجوبها أو بعده .
- ٥- الاحتيال على أُخْذِ حقه أو بعضه أو بدلـــه بخيانــة . مشــل أن يجحـــده دينــه كمــا
   جحده ، وأن يسرق ماله كما ســرق مالــه (١) .

#### ثانيا : الحيـل المباحة :

قسم ابن القيم الحيل المباحة إلى قسم معتمداً في ذلك على الطريقة التي يتوصل بها إلى الحق أو دفع الباطل.

### القسم الأول:

أن يكون الطريق مشروعة ، وما يفضي إليـــه مشــروع ، وهــذه هــي الأســباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبّباتها كالبيع والإجارة والمســـاقاة والمزارعــة والوكالــة. ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفــــع المضــار .

يقول ابن القيم بعد أن ذكر القسم الأول: (وليسس كلامنا ولا كلام السلف في ذم الحيل متناولاً لهذا القسم. بل العاجز من عجز عنه، والكيِّس من كان به أفطن، وعليه أقدر، ولاسيما في الحرب فإنها خَدْعة . والعجز كل العجز ترك هذه الحيلة ... ومن لم يحتل وقد أمكنته هذه الحيلة أضاع فرصته وفرط في مصالحه ) (٢).

<sup>·</sup> ا إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٥٥ – ٩٦ ) .

٢ - "إعلام الموقعين " ( ١٩/٣ ٤ - ٢٠٤ ) .

### القسم الثــاني :

التوصل إلى الحق بطريق مباحة ، وذلك بأن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع مُوصلة إلى ذلك ، بل وضعت لغيره ، فيتخذها هو طريقاً إلى هذا المقصود الصحيح ، أو قد يكون قد وضعت له لكن تكون تكون خفية ولا يفطن لها (١) .

# وقال مبيناً الفرق بين القسمين:

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الـــذي قبلــه نُصِبَــت مفضيــة إلى مقصودها ظاهراً ، فسالكها سالك للطريق المعهــود ، والطريــق في هــذا القســم نصبــت مفضية إلى غيره فيتوصل بها إلى ما لم توضـــع لــه ؛ فهــي في الفعــال كــالتعريض الجــائز المقال ، أو تكون مفضية إليه لكــن بخفــاء (٢) .

وقد ذكر ابن القيم للقسم الثاني من أقسام الحيل المباحـــة أكــشر مــن مائــة مثــال اكتفيت بمثالين منهــا:

المثال الأول : إذا خاف رب الدار أو الدابة أن يُعَوقها عليه المستأجر بعد المدة.

فالحيلة في أمنه في ذلك أن يقول: متى حبستها بعد إنقضاء المدة فأجرتها كل يوم كذا وكذا، فإنه يخاف من حبسها أن يلزمه بذلك (٣).

ا إعلام الموقعين " ( ٣/٧٢٤ - ٢١٤) .

۲ - "المصدر نفسه " ( ۲ / ۲۱۱ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣/ ٢٢٤) .

غ - " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ١٤ ) .

# ثالثًا: أنواع الحيل من حيث دفع الظلم أو رفعه أو مقابلته (١):

قسَّم ابن القيم الحيل من حيث دفع الظلم أو رفعه أو مقابلتـــه إلى ثلاثــة أنــواع:

- ١- حيلة على دفع الظلم والمكر حتى لا يقع.
  - ٧- حيلة على رفعه بعد وقوعـــه.
- ٣- حيلة على مقابلته بمثله حيث لا يمكن رفعه.

فالنوعان الأولان جائزان ، وفي الثالث تفصيل : فلا يمكن القول بجوازه على الإطلاق ، ولا بالمنع منه على الإطلاق ، بل :

- أ- إن كان المتحيل به حراماً لحق الله لم يجز مقابلته بمثله، كما لـــو جرَّعــه الخمــر.
- ب وإن كان حراماً لكونه ظلماً له في ماله ، وقدر على ظلمه بمثل ذلك ، فهي مسألة الظفر .

وهذه الفقرة الأخيرة ( ب ) للعلماء فيها ثلاثـــة أقــوال :

- ١- فقد توسع فيها قوم حتى أفرطوا وجوَّزوا قلع الباب ، ونقب الحائط ، وخرق
   السقف ، ونحو ذلك لمقابلته بأخذ نظير ماله .
- ٢- ومنعها قوم بالكلية ، وقالوا : لو كان عنده وديعة أو له عليه ديـــن ، لم يجــز لــه أن
   يستوفى منه قدر حقه إلا بإعلامه بــــه .
  - ٣- وتوسط آخرون ، وقالوا:
- أ- إن كان سبب الحق ظاهراً كالزوجية ، والأبوة ، والبنوة ، وملك اليمين الموجب للإنفاق ، فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه .
- ب وإن لم يكن سبب الحق ظاهراً كالقرض ، وثمن المبيع ، ونحو ذلك لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه .

وقد رجّع ابن القيم -رحمه الله- هذا القسم الأخير وقال رحمه الله: (وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل السنة دلالة صريحة، والقائلون بهم أسعد بهما)(٢).

ا إعلام الموقعين " (٣٥/٥٣ - ٣٦) . مع الاختصار .

٢ - " المصدر نفسه " (٣٦/٤) .

# الفرق بين الحيل المحرمة والحيل المباحة:

ومن خلال هذا العرض اليسير لأنواع الحيل المحرمة والمباحة يبين لنا ابين القيم الفرق بينهما حيث قال : (وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيسل التي يتوصل بها إلى تنفيذ أمر الله تعالى ورسوله وإقامة دينه ، والأمر بالمعروف ، والنهي عسن المنكر ، ونصر المحتق وكسر المبطل . والحيل التي يتوصل بها إلى خلاف ذلك . فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها شيء وتحصيل المقاصد الفاسدة بالطرق التي جعلت لغيرها شيء آخر .

فالفرق بين النوعين ثابت من جهة الوسيلة والمقصود ، اللذين هما : المحتال به والمحتال عليه .

فالطرق الموصلة إلى الحلال المشروع هي الطرق التي لاخداع في وسائلها ، ولا تحريم في مقاصدها وبالله التوفيق (١) .

#### موقف ابن القيم من الحيل:

كان لابن القيم موقف واضح من الحيل فهو لم يقلل بتحريمها مطلقاً أو جوازها مطلقاً حيث قال: (فان الحيلة لا تُذَمَّ مطلقاً ولا تحمَدُ مطلقاً ولفظها لا يشعر بمدح ولا ذم) (٢). وقال ابن القيم مؤكدا موقفه من الحيلة :

( فالحيلة : معتبرة بالأمر المحتال بها عليه إطلاقاً ، ومنعاً ، ومصلحة ، ومفسدة ، وطاعة ، ومعصية ، فإن كان المقصود أمراً حسناً كانت الحيلسة حسنة . وإن كان قبيحاً كانت الحيلسة عليه كذلك ، وإن كانت الحيلة قبيحة ، وإن كان طاعة وقربة ، كانت الحيلة عليه كذلك ، وإن كانت معصية وفسوقاً كانت الحيلة عليه كذلك ) (٣) .

وكل حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى ، أو لأدمى ، فهي مما يستحل بها الحارم.

ولم يكن ابن القيم من القائلين بالمنع مطلقاً ولكنه توسط في ذلك وذكر ضوابط ذلك وبين الممدوح والمذموم في ذلك حيث قال : (فالحيلة جنس تحته التوصل

ا إغاثة اللهفان " ( ۲ / ۱۰۱ ، ۱۰۱ ) .

۲ - " إعلام الموقعين " ( ۲/۱۱) .

إلى فعل الواجب ، وترك المحرم، وتخليص الحق ، ونصر المظلوم ، وقهر الظالم ، وعقوبة المعتدي ، وتحته التوصل إلى استحلال المحسرم ، وإبطال الحقوق وإسقاط الواجبات ، وكما يذم الناس أرباب الحيل ، فهم يذمُّون أيضاً العاجز الذي لا حياة عنده لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه .

فالأول ماكر محادع ، والثاني عاجز مفرط ، والمسدوح غيرهما ، وهو من له خبرة بطرق الخير والشر خَفِيّها وظاهرها ، فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة السي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل ، ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفيسة السي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به فيحترز بها ولا يفعلها ولا يسدل عليها ) (١) .

والمنهج الذي سار عليه ابن القيم هو: أنه ليسس كل ما يسسمى حيلة تكون حراماً. واستدل على ذلك من كتاب الله وأفعال الصحابة والسلف الصالح. قال ابن القيم: ليس كل ما يسمى حيلة حراماً، قال تعالى: ﴿إِلَّا المُسْتَضْعَفَيْنَ مِنْ الرّجالِ والنّسَاءِ وَالوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ حِيلةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيْلاً ﴾ (٢) أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب فاعلها، وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا كعب بن الاشرف (٣) .... فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له) (٤) "...

٣ - " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " ( ١ / ٣٠٠) .

اإعلام الموقعين " ( ٣١٠/٣ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ٤٧١/١ ) .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية ( ٩٨ ) .

٣ – أنظر قصة كعب ابن الأشرف: ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، أحكام أهل الذمة ، ٣ أجزاء ، الطبعة الأولى،
 تحقيق: يوسف بن أحمد البكري، وشاكر العاروري (الدمام: رمادى للنشر ، ١٤١٨ هـ )، ج٣، ص ١٤١٥ – ١٤١٧.

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٣٠٨ ) باختصار ، " إغاثة اللهفان " ( ٣١/١ ) .

#### المطلب الثالث

# الأدلة على تحريم الحيل المحرمة

لا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلانها.وقد تظافرت الأدلة وقوى بعضها بعضاً على ذلك وسأكتفى ببعض منها:

# أولاً: من الكتاب:

- الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَومِ الآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِيْنَ . يُخَادِعُونَ اللهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) .
  - ٧- وقال في أهل العهد : ﴿ وَإِنْ يُرِيْدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فِإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ (٢) .

فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخدوعون ، وهم لا يشمعرون أن الله تعمالى خادع من خدعه ، وأنه يكفي المخدوع شَرَّ من خدعه (٣) .

والمخادعة : هي الإحتيال (٢) .

٣- وقال تعالى في آية الرجعة : ﴿ وَلا تُمْسكُوهُنَّ ضِرَاراً لِيَعْتَدُوا ﴾ (٥) .

وذلك نصَّ في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح ، دون الضرار ، فإذا قصد الضرار للم يُمَلِّكُه الله تعالى الرَّجعة (٦) .

وبهذا يتبين لنا أن من خرج عن طاعة الله عكس عليه مقصوده شرعاً وَقَـــدَراً ، دنيـــا وأخرى ، وقد أطَّردت سُنَّته الكونية سبحانه في عباده ، بأن من مكر بالباطل مكر به ، ومــن احتال احتيل عليه ، ومن خادع غيره خُدع . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ (٧) . وقال تعالى: ﴿ وَلا يَحِيْقُ المَكْرُ السَّيءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ (٨) .

١ - سورة البقرة ، رقم الآية (٩،٨) .

٢ - سورة الانفال ، رقم الآية (٦٢) .

٣ - " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٢٧٤ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١ / ٢٧٢ ) .

صورة البقرة ، رقم الآية (٢٣١) .

<sup>. (</sup> ١ / ١٨ / ١ ) " إغاثة اللهفان " ( ١ / ١٨ ٥ ) .

٧ - سورة النساء ، رقم الآية ( ١٤٢ ) .

٨ - سورة فاطر ، رقم الآية ( ٤٣ ) .

فلا تجد ماكراً إلا وهو ممكور به ، ولا مخادعاً إلا وهو مخدوع ، ولا محتالاً إلا وهو محتال عليه (١) .

## ثانياً: من السنة

-1 إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل إمرئ مانوى .. الحديث  $\binom{7}{}$  .

قال ابن القيم: (وهو أصل في إبطال الحيل: فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه ، لا ما أعلنه وأظهره ... ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل؛ ولهذا صدَّر به البخاري باب إبطال الحيل (٣).

عن ابن عباس قال: " بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراً. فقال: قاتل الله فلاناً
 ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله وسلم قال: قاتل الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشحوم
 . فجملوها فباعوها " متفق عليه (²) .

قال الخطابي : في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوصل إلى المحرم ، وأنسبه لا يتغسير حكمه بتغيير هيآته ، وتبديل اسمه (٥) .

٣- وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بحديث أنس (١) رضي الله عنه قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين مُتفرِّق ، ولا يُفَرَّق بين مجتمـــع ، خشــية الصدقة " (٧).

وجه الاستدلال : فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده وهذا نص في تحريم الحيلة

ا إغاثة اللهفان " ( ۱ / ۱۹۹۸ ٥ ) . مع الإختصار .

٢ - " البخاري " ١/٨٥ باب : بدء الوحي ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . برقم (١) ، سنن أبــــي داود
 ٢٦٢/٢ .

<sup>. &</sup>quot; إغاثة اللهفان " ( 1 / 1 / 1 ) ) " إعلام الموقعين " (1 / 1 / 1 ) مع الاختصار .

٤ - " البخاري " ٧٧٤/٢ برقم (٢٢٢٣ ) و " مسلم " ١٢٠٧/٣ برقم ( ١٥٨٢ ) .

و - " إغاثة اللهفان " (٤٨٣/١) .

جو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري ، الخزرجي ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحابي مشهور ،
 مات سنة اثنتين وقيل : ثلاث وتسعين ، وقد جاوز المائة . ابن حجر ، " تقريب التهذيب " (١١١/١) .

٧ - البخاري ٩ / ٦٣٦ كتاب الحيل باب: في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ... " صحيح ابن خزيمة ٢٦/٤ .

المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق (١).

# ثالثاً: الإجماع

قال ابن القيم : (ومما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها وإجماعهم حجة قاطعة ، بل هي من أقوى الحجج وآكدها ، ومن جعلهم بينه ، وبين الله فقد استوثق لدينه .

وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك ....، فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو المربها أو دلَّ عليها ، بل المحفوظ عنهم النهي والزجر عنها (٢) .

# رابعاً: الأدلة العقلية على تحريم الحيل:

- وحرم الخرمات لما تتضمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم ...، فإذا احتال العبد على تعليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله وتعطيل ما شرع الله كان ساعياً في دين الله بالفساد (٣) . .
- ٧- وقال أيضاً: (كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغة في المنع منه وقتل فاعله شر القتلات وأقبحها وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عليه بان يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضى غرضه منها ؟ وهل يعجز عن ذلك زان أبداً ...؟) (3).
- وقال أيضاً: (وكذلك إن الشارع حرم الصيد في الإحرام وتوعّد بالانتقام على مـــن عاد إليه بعد التحريم ... ومعلوم قطعاً أن هذه المفسدة لا تزول بنصب الشباك له قبل الإحرام بلحظة ... (٥٠) .

# رد ابن القيم على أصحاب الحيل على التقصيل:

لم يكتف ابن القيم بذكر الأدلة على تحريم الحيل المحرمة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل بل أتبع ذلك ببيان بطلان الحيل على التفصيل وذكر أجوبة تفصيلية رد بها على

ا إغاثة اللهفان " ( ١٨/١٥) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٢٦ - ٢٢٨ ) مع تصرف في النقل .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٣٦ ) .

ء - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٤٣) .

a - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٤٢ ) .

أصحاب الحيل متحرِّياً في ذلك العدل والإنصاف منزهاً لشـــريعة الله عــن المكــر والخــداع والاحتيال المحرم حيث قال:

( فصل : فلنرجع إلى المقصود ، وهو بيان بطلان هذه الحيل على التفصيل وأنها لا تتمشى لا على قواعد الشرع ومصالحه وحكمه ولا على أصول الأئمة ) (١) .

ثم ذكر بعض الأمثلة لأرباب الحيل ورد عليها ومنها:

1- قال ابن القيم: (فصل: ومن الحيل المحرمة الباطلة التحيل على جواز مسألة العينة (٢) ، مع أنها حيلة في نفسها على الربا، وجمهور الأئمة على تحريمها. وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل منها: أن تكون السلعة قابلة للتجزئ فيمسك منها جزءاً ما ويبيعه بقيتها، ومنها: أن يحدث المشتري في السلعة حدثاً ما تنقص به أو تتعيب، فحينئذ يجوز لبائعها أن يشتريها بأقل مما باعها.

ولا ريب أن العينة على وجهها أسهل من هذا التكلف ، وأقل مفسدة ، وإن كان الشارع قد حرَّم مسألة العينة لمفسدة فيها فإن المفسدة لا تزول بهذه الحيلة ، بل هي بحالها وانظم إليها مفسدة أخرى أعظم منها ، وهي مفسدة المكر والخداع واتخاذ أحكام الله هيزواً ، وهي أعظم المفسدتين (٣) .

وقال أيضاً: (ومن الحيل الباطلة الحيل التي فتحت للسُّراق واللصوص التي لو صحت لم تقطع يد سارق أبداً ، ولعمَّ الفساد ، وتتابع السُّرَّاق في السرقة ، فمنها : أن ينقسب أحدهما السطح ولا يدخل ، ثم يدخل عبده أو شريكه فيخرج المتاع من السطح .

وكل هذه حيلة باطلة لا تسقط القطع ، ولا تثير أدنى شبهة ، ومحال أن تأتي شـــريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها ، بل ولا سياسة عادلة ، فإن الشرائع مبنية على مصالح العبــاد ، وفي هذه الحيل أعظم الفساد (<sup>4)</sup> .

١ - " إعلام الموقعين " (٣٦٧/٣) .

العينة: أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ، ويسلمه إلى المشري ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقـــل مـــن ذلك القدر . البهوتي ، " الروض المربع " ( ص ٢٥٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٣٠٤ - ٤٠٥ ) .

غ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٣٨٢-٣٨٣ ) .

وبعد أن تكلم ابن القيم عن بيان بطلان الحيل على التفصيل في حوالي (٤٣) صفحـــة قال : ( فهذا فصل في الإشارة إلى بيان فساد هذه الحيل على وجه التفصيل .. ولو تتبعناها حيلة حيلة لطال الكتاب ، ولكن هذه أمثلة يُحتذى عليها ، والله الموفق للصواب)(١) .

#### المطلب الرابع

### لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة

يرى ابن القيم عدم جواز تتبع المفتي للحيل المحرمة والمكروهـــة حيــث قــال :

" لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرُّخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق ، وحرم استفتاؤه ، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب (٢) " .

### وقد ذكر مثالين للحيل الجائزة:

المثال الأول: أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص مـــن الحنــث بــأن يــأخذ بيده ضغثاً – قضبة حشــيش مختلطــة الرطـــب باليــابس أو قبضــة ريحــان أو قضبــان – فيضرب به المرأة ضربة واحــــدة (٣) " .

وبين -رحمه الله- أن في الطرق الشرعية غنيـــة عـن الإحتيــال والمكــر والخــداع

١ – "إعلام الموقعين " ( ٢٠ /٣ ) ومن أراد الإطلاع على بقية الردود فلينظر : " إعلام الموقعين " (٣٦٧/٣ - ٤١٠)

٢ - " المصدر نفسه " (٤ / ٢٧٨ ) .

 $<sup>\</sup>Upsilon$  — " المصدر نفسه " (  $2 / \Lambda VY$  ) .

عو: بلال بن رباح المؤذن ، أبو عبدالله ، مولى أبي بكر ، من السابقين الأولين ، شهد بدراً والمشاهد ، مات بالشمام
 سنة سبع عشرة وله بضع وستون سنة . ابن حجر ، " تقريب التهذيب " (١٤٠/١) .

 <sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧٨ ) .

۲ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ۲۷۸ ) .

حيث قال : (أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة ، وما يسسره من الدين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسهّله للأمة عن الدخول في الآصار والأغلال، وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والإحتيال)(1).

# بعض ضوابط الحيل المحرمة والحيل الجائزة عند ابن القيم:

- إنَّ الحيلة المحرَّمة الباطلة هي التي تتضمن تحليل ما حرمـــه الله، أو تحريــم مـــا أحلـــه
   الله ، أو إسقاط ما أوجبـــه .
- ٢- الحيلة الجائزة هي التي تتضمن الخلاص من الآصار والأغلال والتخلص من لعنة
   الكبير المتعال . (٢) " .
  - ٣- ومن الضوابط المهمة قولــه:

فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قــولاً أو فعـلاً ، مقصـوده بــه مقصـود و فلا إشكال أنه يجوز للإنسان أن يظهر قــولاً أو فعـلاً ، مقصـود ما خالف ما قصد به ، إذا كانت فيــه مصلحـة دينيـة ، مثـل دفـع الظلم عن نفسه ، أو غيره ، أو إبطال حيلــة محرَّمــة .

وإنما المحرم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله تعالى ورسوله له ، فيصير مخادعاً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كائداً لدينه ، ماكراً بشرعه . فإن مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله تعالى ورسوله بتلك الحيلة . وإسقاط الذي أوجبه بتلك الحيلة .

وهذا ضِدُّ الذي قَبْلَهُ . فإن ذلك مقصــوده التوصـل إلى إظهـار ديـن الله تعـالى ودفع معصيته ، وإبطال الظلم ، وإزالة المنكر ، فهذا لــون ، وذاك لــون آخــر. (٣)

### المطلب الخامس

# يحرم على المفتي التحيل لمعصية الله بأي وجه كان

تصديقاً لموقفه من محاربة التلاعب بالفتيا وأحكام الشرع بإسم الحيل يرى أنه لا يجـــوز

<sup>- (</sup> ۱ / ۸۰ / ۲ ) " إغاثة اللهفان " ( ۲ / ۸۰ ) -

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ١٤٢ ) .

٣ - " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٣٣٥ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٥٥ - ١٥٧ ) .

للمفتي أن يعين المستفتي على إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات أو يدله عليها . بل يجب علسى المفتي أن يكون حذراً فطناً بأمور الناس ويتنبه إلى مكر الناس وخداعهم . حيث قال : (يحسرم عليه – أي المفتي – إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محسرم أو مكسر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ، ويرشده إلى مطلوبه ، أو يفتيه بالظاهر السذي يتوصل به إلى مقصوده ، بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ، ولا ينبغي له أن يحسن الطن بهم ، بل يكون حذراً فطناً فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم ، يوازره فقهه في الشرع ، وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل ، وباطنها مكر وخداع وظلم عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم ، والثاني يخرج زيفها كما يخرج عليه زغل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل الدراهم ، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زيف النقود ، وكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق ؟ وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل ؟ ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفسي عليه ذلك ، بل هذا أغلب أحوال الناس ، ولكثرته وشهرته يستغنى عن الأمثلة . بل من تسأمل المقالات الباطلة والبدع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظاً يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها ) (1).

ويرى –رحمه الله– إن الإفتاء بالحيل المحرمة مضادة لله في أمره حيث قال :

" والمقصود أنه لا يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة ، ولا يعين عليها ، ولا يسدل عليها ، فيضاد الله في أمره (٢) " .

وقد ذكرنا من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة على أنه يحرم على المفتى أن يفتى بالحيل المحرمة أو الإعانة عليها أو أن يدل أحد عليها ، ولا داعي لتكرار الأدلة .

وقد بين ابن القيم المفاسد الناتجة عن الفتيا المعتمدة على الحيل المحرمة وإنها مشتملة على المفاسد المضرة بالدين والدنيا لإن مفاسدها ناشئة من المفتى حيث قال:

وأنت إذا تأملت الحيل المتضمنة لتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى ، وإســـقاط مــا أوجب وحلٌ ما عقد وجدت الأمر فيها كذلك ، ووجدت المفسدة الناشئة منهــا أعظــم مــن

ا إعلام الموقعين " (٤/ ٢٨٦ – ٢٨٧).

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٨٧ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٩٢ ، ٩٥ - ٩٦ ) .

المفسدة الناشئة من المحرمات الباقية على صورها وأسمائها ، والوُجْدَانُ شاهد بذلك .

فالله سبحانه إنما حرم هذه المحرمات وغيرها لما اشتملت عليه من المفاسد المضرة بالدنيا والدين ، ولم يحرمها لأجل أسمائها وصورها ، ومعلوم ان تلك المفاسد تابعة لحقائقها ، لا ترول بتبدّل أسمائها ، وتغير صورتها ، ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لعن الله سبحانه اليهود على تغيير صورة الشحم واسمه بإذابته ، حتى استحدث اسم الودك وصورته ثم أكلوا ثمنه ، وقالوا : لم نأكله ، وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد . فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حُرَّمت لأجلها ، مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ، ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه ، وأنه يُحرِّمُ الشيء لمفسدة ، ويبيحه لأعظم منها (١) .

وقال أيضاً : " وبالجملة : فإذا قصد بالفعل استباحة محرَّم لم يحلَّ له ، وإن قصد إزالــــة ملك الغير ليَحلَّ له ، فالأقيَسُ : أن لا يحل له أيضاً ، وإن حل لغيره (٢) ".

وخُلاصة القول: يحرم التحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورة لأنـــه مكــر وخديعة وهما محرمان للأدلة السابقة (٣).

وقال ابن القيم منزها الشريعة الإسلامية عن إسقاط الفرائس والحقوق والأمر بالمحرمات: (فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع فيها الحيل التي تُسقط فرائضه ، وتحل محارمه ، وتبطل حقوق عباده ، ويفتح للناس أبواب الإحتيال وأنسواع المكر والخداع ، وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأمور المحرمة الممنوعة، وأن يجعلها مضغة لأفواه المحتالين ، عرضة لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لايفعلون ، ويظهرون خلاف مسايطنون ، ... ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فساداً مما يحرمونه ويسقطون بها ما هسو أعظم وجوباً مما يوجبونه (ئ) " .

<sup>. (</sup> ٤٨٩ – ٤٨٨/١ ) " ( ٤٨٨/١ ) . ( ٤٨٩ – ٤٨٤ ) .

٢ - " إغاثة اللهفان " ( ١ / ١٥٥ ) .

٣ - أحمد بن حمدان ، " صفة الفتوى والمفتي والمستفتي " ( ص٣٣ -٣٣ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٦٦ ) ، الشاطبي ، " الموافقات " ( ٣٨٧/٢ - ٣٨٩ ) .

# المبحث الخامس: محاربة التقليد ويشتمل على ثمانية مطالب: المطلب الاول

# تعريف التقليد وبيان موقف ابن القيم منه:

أولا: تعريف التقليد:

التقليد لغة : جعل القلادة في العنق ومنه قوله تعالى : ﴿ الهدى ولا القلائد ﴾ (١) ، يعـــني مـــا يقلده الهدى في عنقه من النعال ونحوها .

قال أحمد بن حمدان : ( لأن المستفتى يتقلد قول المفتى كالقلادة في عنقه ، أو أنه قلَّد ذلك للمفتى وتقلَّد المفتى عنقه حكم مسألة المستفتى ) (٢) .

## التقليد إصطلاحاً:

عُرَّف بعدة تعريفات منها:

- -1 عرَّفه ابن القيم بأنه: المعرفة الحاصلة بدون الدليل  $^{(7)}$ .
  - ٢ وعرَّفه الغزالي بأنه: قبول قول بالا حجة (٤).

وتكاد تتفق كلمة الأصوليين في تعريف التقليد أنه: قبول قول الغير من غير حجة (٥)

- وقال ابن حمدان : التقليد هو : الأخذ بقول الغير من غير حجة ملزمة - -

# ثانياً: موقف ابن القيم من التقليد والمقلدين:

كان من أهم خصائص وسمات ابن القيم في منهجه في الفتيا محاربة التقليد والمقلدين إلا أنه لم يذم التقليد مطلقاً بل بيَّن أنه إن وافق قول العالم الكتاب والسنة فعلى المقلد الأخذ به وإن

اسورة المائدة ، رقم الآية (٢) .

۲ - ابن حمدان " صفة الفتوى " ص ۲۸ .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٣٤ ) .

٤ - الغزالي ، " المستصفى " (٤ / ١٣٩ ) .

الطوفي ، نجم الدين أبي الربيع سليمان ، شرح مختصر الروضة ، ٣ أجزاء ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. عبد الله بين عبد الحسن التركي ( بيروت -لبنان : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٧هـ)، ج٣ ، ص ٢٥٠ - ٢٥١ ، ، الشيرازي " شرح اللمع " ( ٢ / ٢ / ٢ ) ، " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٦٩ ) ، ابن النجار "شرح الكوكب المنسير " ( ٥٣٠ - ٥٣٠) .

٦ - ابن حمدان " صفة الفتوى " ( ص ٦٨) . الآمدي " الإحكام " (٢٢١/٤) .

لم يوافق لم يأخذ به ، وهذا هو الذي أوصى به أئمة الإسلام وهو منهجهم وهديهم في التقليد ، وبيَّن أن التقليد الأعمى خلاف المنهج الصحيح . وقد ذكر ذلك مفصلاً عند كلامه عن جــواز المسابقة بغير محلل حيث قال :

(... فتأمل أيها المنصف هذه المذاهب ، وهذه المآخذ ؛ لتعلم ضعف بضاعة من قمسش شيئاً من العلم من غير طائل ، وأرتوى من غير مورد ، وأنكر غير القول الذي قلّده بلا علم وأنكر على من ذهب إليه ، وأفتى به ، وانتصر له ، وكأن مذهبه وقول من قلّده عياراً على الأمة ، بل عيار على الكتاب والسنة فهو المحكم ونصوصهما متشابهة ، فما وافق قول من قلده منهما ؛ أحتج به ، وقرره ، وصال به ، وما خالفه ؛ تأوّله ، أو فوّضه ، فالميزان الراجع هو قوله، ومذهبه ، قد أهدر مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وائمة المسلمين ، فلا ينظر فيها الا نظر من ردّها راغباً عنها ، غير متّبع لها ، حتى كأنها شريعة أخرى ) (1).

وبيَّن أنه بريء ممن خالف الكتاب والسنة لقول متبوعه ومقلده وأن منهجه هو الأخذ بما وافق الكتاب والسنة دون النظر إلى من خالفه أو قال به حيث قال :

(ونحن نبرأ إلى الله من هذا الخلق الذميم ، والمرتع الذي هو على أصحابه وخيم ، ونوالي علماء المسلمين ، ونتخيَّر من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ، ونزنها بهما ، لا نزنهما بقول أحد ؟ كائناً من كان ، ولا نتخذ من دون الله ورسوله رجلاً يصيب ويخطئ، فنتَّبعه في كل ما قال ، ونمنع - بل نحرِّم - متابعة غيره في كل ما خالفه فيه . وبهذا أوصانا أئمة الإسلام ، فهذا عهدهم إلينا ، فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقهم وهديهم ؛ دون من خالفنا وبالله التوفيق). (٢)

( وأعلم أن المخالف للنص – لقول متبوعه وشيخه وَمُقَلَّدِه ، أو لرأيه ومعقوله ، وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذوراً ، ولا والله ما هو بمعذور – فالمخالف لقوله لنصوص الوحيي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته ، والمؤمنين من عباده ) (٣) .

ثم بين ابن القيم منهج الأئمة الأربعة ونقل بعض أقوالهم في النهي عن تقليدهم حيـــــث

الفروسية " ( ص ٣٤٢ – ٣٤٣ ) .

۲ — " المصدر نفسه " ( ص ۳٤٣ ) .

٣ – " مدارج السالكين " ( ٢ / ٣١٩ ) .

قال: (وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أقواهم بغير حجة )  $^{(1)}$ 

ثم حكى أقوال الأئمة فقال : (قال أبو حنيفة : هذا رأيي فمن جاءنا بخير منه قبلناه ، ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه. وكذلك مالك استشارة الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك ، وقال : قد تفرَّق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين . وهذا الامالفعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه ، وهذا الإماله أهمد ينكر على من كتب فتاواه ودوَّنها ويقول : لا تقلدني ، ولا تقلد فلاناً ولا فلاناً ، وخذ من حيث أخذوا . ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم عنافتهم ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء ، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك . فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه . والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه .

وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله ، فلا يحل تنفيذه ولا العمـــل بــه ، ولا يسوغ اتباعه ، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم ) (٢) .

وبين أنه لا عذر للمقلد إذا خالف السنة ، حيث قال :

( وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هـــذا البــاب وغيره من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره ، وقلّد مــن نهـاه عـن تقليده، وقال له لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ، وحتى لو لم يقل له ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه ، وحتى لو قال لـــه خلاف ذلك لم يسعه إلا إتباع الحجة....)(٣).

ومن هذا يتبين لنا أن ابن القيم فرَّق بين معرفة المذهب والتقليد له ، وأوضح أن المعرفة

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٩٢ ) .

ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، الروح ، الطبعة بدون ، نقحه ووضع حواشيه : مكتب البحوث والدراسات بالمكتبة التجارية ( مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، ١٤١٢هـــ) ، ص٩٥٩ . ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، رسالة التقليد ، الطبعة الأولى ، تحقيق وتعليق : محمد عفيفي (الرياض: مكتبة مصطفى اسامه ، ١٤٣٠هـــــ) ، ( ص٥٧٥) ، " مدارج السالكين " (٣٤/١) ، "وإعلام الموقعين" (٣٤/١) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٣ / ٣٦٦ ) .

مع الانقياد للدليل هو منهج أصحاب الأئمة وهو مقام مدح لامقام ذم ، بخلاف التقليد بلا دليل.

وحدّر ابن القيم من زلة العالم وتقليده فيما زل فيه ، وأوضح أنه لا يجوز اتباع العالم إذا زل باتفاق المسلمين وأن ذلك أصل بلاء المقلدين حيث قال:

(قلت: والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطاله، وبيان زلة العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد، وإن العالم قد يزل، ولابد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كـــل مـا يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم.

فهذا الذي ذمه كل العالم على وجه الأرض وحرموه ، وذموا أهله ، وهو أصل بلاء المقلّدين وفتنتهم ، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه ، وفيما لم يزل فيه ، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولابد ، فيحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويشرعون ما لم يشرع ، ولابد لهم من ذلك ، إذ كانت العصمة منتفية عمَّن قلَّدوه، فالخطأ واقع منه ولابد) (١) ومن المعلوم ان المخوف في زلة العالم تقليده فيها ، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم

ومن المعلوم ان المخوف في زلة العالم تقليده فيها ، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العـــــالم على غيره.

فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين ؛ فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه ، وكلاهما مُفرِّط فيما أمر به .

قال أبو عمر (ابن عبد البر):

(وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه)(٢).

ونبذ ابن القيم التقليد وأوصى بتقديم النصوص والتحذير من تركها لأجل كلام من قلد حيث قال :

م كلامه نصاً بتقليه به برهان مم النصو صعليه من خبر ومن قرآن عند السُّؤال لها من الدَّيَّان

بل قد نهانا عن قبول كلامه وكذاك أوصانا بتقديم النصو نصح العباد بذا وخلّص نفسه

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٨٢ ) " رسالة التقليد " ( ٣٠ ١ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٨٤ ) .

والخوف كل الخوف فهو على الذي وإذا بغى الإحسان أوَّها عالى الإحسان أوَّها الماه بالدَّاء العضال منالياً

ترك النَّصوص لأجلل قول فلان لو قاله خصم له ذو شان بفساد ما قد قاله بأذان (٣)

وفرَّق ابن القيم بين تقليد العالم في كل ما قال ، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه حيث قال: (....ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال ، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه ، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل ، الذي يلقيه في عنقه يقلده به ، ولذلك سمي تقليداً ، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول ، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى ). (1)

#### المطلب الثاني

### أقسام التقليد:

قسم ابن القيم التقليد باعتبار ما يحرم القول فيه والإفتاء به إلى ثلاثة أنواع:

أحدهما : الإعراض عما أنزل الله ، وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء .

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله .

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد ، والفرق بين هذا الثالث وبين النوع الأول :

أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة ، وهذا قلد بعد ظهور الحجــة ، فهــو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله (٢) .

وذكر الأدلة على ذم هذه الأنواع من التقليد حيث قال:

(وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير من موضع من كتابه:

٣ - " متن القصيدة النونية " ( ص٢٧١ ) .

١ – "الروح" ، ص٢٥٩ .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٧٧/٢) . " رسالة التقليد " ( ص ٩ ) .

- الله عَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ الله قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَوَلَلَ الله قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَوَلَا لَهُمْ الله عَلَيْهِ عَالَمَ الله عَلَيْهِ عَالمَا عَلَيْهِ عَالَمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَالَمَ الله عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَالمَا عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَوْلَ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء ، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه ، (٣) .

### المطلب الثالث

## الرد على حجم القائلين بالتقليد:

وبعد أن ذكر كثيراً من الأدلة على النهي عن التقليد أخذ يوضح أن المقلد خالف أمــــر الله ورسوله ، وبيَّن كذلك منهج الصحابة والتابعين فيما خفي عليهم من أمور دينهم.

وأعجب من هذا: أن أئمتهم نهوهم عن تقليدهم ، فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على مذاهبهم ، وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه ؛ فإنهم بنوا على الحجاة ، ونهوا عن التقليد ، وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه ، فخالفوهم في ذلك كله ، وقالوا نحن من أتباعهم تلك أمانيهم وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم ، وأقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم .

وأعجب من هذا : أنهم مصرُّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه ، وأنه لا يحل القول

١ - سورة البقرة ، رقم الآية ( ١٧٠ ) .

٢ – سورة الزخرف ، رقم الاية ( ٢٣ ، ٢٤ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ١٧٧/٢-١٧٨) .

به في دين الله .

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجالاً منهم يقلده في جميع أقواله ، فلم يسقط منها شيئاً ، وأسقط أقوال غيره ، فلم يأخذ منها شيئاً ، ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ، ولا تابعي التابعين ، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .. )(1).

وذكر ابن القيم أن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله ورسوله ، وهدي الصحابـــة وأحوال أثمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم،حيث قال :

(إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله ، وهدي أصحابه وأحول ألمتهم ، وسلكوا ضد طريق أهل العلم ، أما أمر الله فإنه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله ، والمقلدون قالوا: انما نرده إلى من قلدناه ، وأما أمر رسوله فإنه صلى الله عليه وسلم أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين ، وأمر أن يتمسك بها . . وقال المقلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ، ونقدمه على كل ما عداه وأما هدي الصحابة فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً في جميع اقواله ، ويخالف من عداه من الصحابة ... ، وأما مخالفتهم لأثمتهم ، فإن الأثمهة نهوا عن تقليدهم . وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم ، فإن طريقهم طلب أقوال العلماء ، وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال خلفائه الراشدين ، فما وافق ذلك منهم قبلوه ، ودانوا لله به ، وقضوا به ، وافتوا به ، وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا إليه وردوه ... هذه طريقة أهل العلم سلفاً وخلفاً) (٢) .

ثم فنَّد -رحمه الله - أدلة القائلين بالتقليد ورد عليها ودحض حججهم التي استدلوا بها وسأذكر بعضها رغبة في الاختصار:

١ – استدل القائلون بالتقليد بقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونْ ﴾ (٣) .

<sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٢٠٠٦ ١ - ٢٠٠ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٣ ) . " رسالة التقليد " ( ص٥٩ ) .

٣ - سورة النحل ، رقم الآية (٤٣) .

فردً ابن القيم على هذا الاستدلال بقوله : (أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم ، فإن الله سلمانه أمر بسؤال أهل الذكر ، والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نسماء نبيمه أن يذكرنه بقوله: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ آيَاتِ اللهِ وَالحِكْمَةِ ﴾ (١) ، فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه . وأمر من لا علم عنده أن يسال أهله .

وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ، ليخبروه به فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه (٢) .

-7 وقال في رده على حجج القائلين بالتقليد : (قولكم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " (7) .

فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد ، فإنه خلاف سينتهم ، ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره ، كائناً من كان، ولم يكن له معها قول البتة ، وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك ) (ئ) .

وقال أيضاً (وبالجملة فما سنة الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة، فهو حجة لا يجـــوز العدول عنها ، فأين هذا من قول فرقة التقليد ليست سنتهم حجة ولا يجوز تقليدهم فيها ؟) (٥) - وقال في أثناء رده على حجج القائلين بالتقليد :

قولكم إن عمر كتب إلى شريح أن اقض بما في كتاب الله ، فإن لم يكن في كتاب الله ، فبما في سنة رسول الله ، فإن لم يكن في سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون

فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد ، فإنه أمره أن يقدم الحكم بالكتاب على كل ما سواه ، فإن لم يجده في الكتاب ، ووجده في السنة لم يلتفت إلى غيرها، فإن لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة ، ونحن نناشد الله فرقة التقليد : هل هم كذلك أو قريباً مسن ذلك ... فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها لقولهم ، وهذا كان سير السلف المستقيم

١ - سورة الأحزاب ، رقم الآية (٣٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٢٩-٢٣٠ ) .

٣ - سبق تخويجه .

٤ - " إعلام الموقعين " (٢ /٢٤٢ ) .

 <sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٢٤٣/٢ ) .

وهديهم القويم <sup>(١)</sup>

ومنهج ابن القيم واضح وهو الدوران مع الحق حيث كان وعدم التحيز إلى شخص معين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن هذا المنهج هو الذي يتفق مع تحكيم كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما حيث قال بعد أن دحض أدلة القائن بوجوب التقليد :

( فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وأدخلوها معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليها وترك أقوال الرجال لهما ، وأن ندور مع الحق حيث كان ، ولا نتحيز إلى شخص معين غير الرسول نقبل قوله كله ، ونرد قول من خالفه كله ، وإلا فاشهدوا بأنا أول منكر لهذه الطريقة ، وراغب عنها داع إلى خلافها والله المستعان ) (٢) .

وقال أيضاً موضحاً بيان فساد زعوم المقلدة الذين أوجبوا تقليد أئمتهم وتحريم تقليله عيرهم بعد أن ذكر الردود عليهم:

(ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم ، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم ؟ وكيف حرَّمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة رسوله ، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه، وأوجبتم على الأمة تقليده، وحرمتم تقليد من سواه، ورجحتموه على تقليد من سواه؟

فما الذي سوَّغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا قول صاحب،وحرَّم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ؟) (٣).

ومن هذه النقول يتضح لنا منهج هذا العالم الفذ الموافق لهدي رسول الله وصحابته ومن سار على نهجهم ودعوته إلى منهج أهل السنة والجماعة .

ا إعلام الموقعين " ( ٢٤٤/٢ ) ، "رسالة التقليد " ( ص٨٢،٨١).

٢ – " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٧ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢/٤٨٢ ) .

#### المطلب الرابع

#### متى يسوغ التقليد ومتى يجب:

## أولا: متى يسوغ التقليد:

بعد أن عرفنا موقف ابن القيم من التقليد وأدلة تحريمه وأنواع التقليد المحرم وردوده على القائلين بالتقليد نود أن نوضح أن ابن القيم لا يحرم التقليد مطلقاً ولكنه أوضح إن للتقليد حالات يسوغ التقليد فيها

وفي معرض رده على استدلال المقلدة بأنه لا يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليلـــه والرد عليهم ، بين –رحمه الله– متى يسوغ التقليد حيث قال :

(قولكم : إن الله سبحانه فاوت بين قوى الأذهان ، كما فاوت بين قوى الأبدان ، فــــلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة إلى آخره .

فنحن لا ننكر ذلك ، ولا ندعي أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقّة وجلّه ، وإنّما أنكرنا ما أنكره الأئمة ، ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصب رجل واحد ، وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع ، بل تقديمها عليه ، وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع علماء أمته ، والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله ، وأقـــوال الصحابــة ... إذا عرفت هذا ، فنحن إنّما قلنا ، ونقول : إن الله تعالى أوجب على العبـــاد أن يتقــوه بحسب استطاعتهم ، وأصل التقوى معرفة ما يتّقى ثم العمل به ، فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه ثما أمره الله به ، ونهاه عنه ، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله ، وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثاله ثمن عدا الرسول ، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء بــه ولم يخرجــه فيه أسوة أمثاله ثمن عدا الرسول ، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء بــه ولم يخرجــه فيه أسوة أمثاله ثمن عدا الرسول ، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء بــه ولم يخرجــه فيه أسوة أمثاله ثمن عدا الرسول ، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء بــه ولم يخرجــه فيه أسوة أمثاله ثمن عدا الرسول ، فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء بــه ولم يخرجــه فيه أسوة أمثاله عن كونه من أهل العلم ، ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق ، وأتباعه (1)

فالواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢٦٧/٢ - ٢٦٨ ) ، " رسالة التقليد " (ص٩٩-١٠٠) .

تدعوه الحاجة إلى معرفته (١).

وهذه الأحكام – التي يجب على العباد معرفتها والعلم بها فرض عين على كل عبد – هي أنواع :

النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة،الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر (٢) النوع الثاني : علم شرائع الإسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها ؛ كعلم الوضوء والصلاة والصيام وتوابعها وشروطها ومبطلاتها .

النوع الثالث: علم المحرمات الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّم رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِـــهِ سُــلْطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِـــهِ سُــلْطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِـــهِ سُــلْطَاناً وَأَنْ تَشُوكُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) .

النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصاً وعموماً، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم ....)(1).

هذه الأنواع التي ذكرها ابن القيم يرى أن معرفتها فرض عين أما ما سوى ذلك مسن الأحكام فعليه أن يبذل جهده في اتباع ما أنزل الله عليه فإن خفي عليه بعض منها فقلد فيه مسن هو أعلم منه فهذا جائز .

### يقول ابن القيم:

( وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله ، وخفى عليه بعضه ، فقلد فيه من هو أعلم منه ، فهذا محمود غير مذموم ، ومأجور غير مأزور ) (٥) .

ويقول شيخ الإسلام بن تيمية:

ا إعلام الموقعين " ( ۲ / ۲۰۸ ) .

٢ - (تنبيه: ابن القيم لم يترك الركن السادس للإيمان وهو الإيمان بالقدر لأنه يوى أن الذي علم كتاب الله وأدرك ما فيه وجد فيه النص على الإيمان بالقدر).

٣ - سورة الأعراف ، رقم الآية (٣٣) .

٤ - " مفتاح دار السعادة " ( ١/١٨١ - ٤٨١).

و - " إعلام الموقعين " ( ۲ / ۱۷۸ ) .

( وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور ) (١) .

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:

( أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً الفتيا في نازلة نزلت به ) (٢٠ .

وإذا نظرنا في كلام ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما من العلماء عند الحديث عن الموطن التقليد ، نجد ذلك مرتبطاً بالعجز عن الاستدلال والاجتهاد ، ومعنى ذلك أن الموطن الذي يصح فيه التقليد هو الموطن الذي يصح فيه الاجتهاد ، وما لا مجال للاجتهاد فيه فلا مجال أيضاً للتقليد فيه . والذي يسوغ فيه الاجتهاد هو مسائل الاجتهاد وبالتالي فالذي يسوغ في التقليد هو مسائل الاجتهاد ، وكثير من الناس لم يتفطن لذلك ، فأخذ كلمة مبتورة عن سوابقها ولواحقها وهي ( جواز التقليد ) .

فأجاز تقليد العلماء في كل ما قالوه - حتى لو خالف النصوص وحتى لو كان للع\_الم الواحد أكثر من قول في المسألة الواحدة - فوقع من ذلك فساد عريض وهو في الوقت نفسه مخالف لأقوال من قلدوهم من العلماء .

وحتى هذه المواطن التي يجوز فيها التقليد لا يجوز للإنسان أن يختار منها مـــا اشـــتهت نفسه، بل يجب عليه أن يتحرى الصواب قدر استطاعته (٣).

## ثانياً: متى يجب التقليد:

أوضح ابن القيم متى يكون التقليد واجباً وحدد ضوابطه حيث يرى أنه إذا بحث العالم عن النص في المسألة ولم يظفر بنص عن الله ورسوله ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلمه وجب تقليده :

الشريف ، " الدرر البهية في التقليد والمذهبية " ، ( ص١٦ ) .

٢ – محمد الأمين الشنقيطي ، القول السديد في كشف حقيقة التقليد ، الطبعة الأولى ، ( بنارس – الهند : إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية ، ١٤٣٠هـ ) ، ص٣ .

٣ - محمد شاكر الشريف ، " الدرر البهية في التقليد والمذهبية " ، (ص١٧) .

٤ - د. أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى " ، ( ٢٩/٢ ٢ - ٤٧٠) .

قال ابن القيم في أثناء رده على القائلين بالتقليد أثناء قولهم. قد صرَّح الأئمة بجواز التقليد ، فرد -رحمه الله – قائلاً : (أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم ، ولا سوعوه ألبتة ، بل غاية ما نقل عنهم التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه ، وهذا فعل أهل العلم ، وهو الواجب ، فإل التقليد إنما يباح للمضطر ، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكّى ، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل عند الضرورة )(1).

ثم بين ابن القيم ما هو الواجب علينا في كتاب ربنا وسنة نبينا ، وأقوال الصحابة تجهاه التقليد حيث قال : ( فإن كل أحد بعد الرسول لابد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به، وكل من اشتبه عليه شئ وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه ، فإن تبين له صار عالماً مثله ، وإلا وكله إليه ، ولم يتكلف ما لا علم له به .

فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، وأقوال أصحابه ، وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم ، فمن خفي عليه بعض الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقلد أصاب ، فأي شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة)(٢).

وثما تقدم يتضح لنا أنه يجب على العامي أن يقلد العالم بالأحكام ، غير إنه لا يجب عليه أن يلتزم مذهباً معيناً في جميع الفروع بل لا يتأتى أن يكون من مذهب معين إلا لمن له نوع نظر واستدلال ، على أن يلتزم مذهب معين دون غيره من المذاهب يؤدي في الغالب إلى التقليد في أحكام قام الدليل على خلافها (٣).

#### المطلب الخامس

## الفرق بين الاتباع والتقليد

قد فرَّق الله ورسوله وأهل العلم بين التقليد والاتباع ، كما فرَّقت الحقائق بينهما فــــان الاتباع سلوك طريق المتبع ، والإتيان بمثل ما أتى به .

ولذلك فرق العلماء بين الاتباع والتقليد ، واعتبروا الاتباع من لـــوازم الشــرع دون

١ – " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٦٢ – ٢٦٣ ) ، ابن تيميه " مجموع الفتاوي " (٢٠٩،١٧،١٥/١ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ /٥٥٠ ، ٢٦٦/٤) . أ

٣ - الشنقيطي ، عبد الله بن عمر التقليد في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الأولى ، ( المدينة المنورة : دار البخاري للنشر والتوزيع ، ٤١٤ هـ ) ( ص٤٢ ) .

التقليد ، وقد ذكرت الآيات التي تدل على ذم التقليد عند كلامي عن أقسام التقليد المذمــوم ، وفي هذا المطلب سوف أذكر بعض الفروق التي ذكرها أهل العلم بين التقليد والاتباع ومنها :

- الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن أصحابه ، ثم هــو من بعد التابعين مخيَّر ... وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال ) (1) .
- Y— التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول Y حجة لقائله عليه ، وذلك Y الشريعة ، والاتباع ما ثبت عليه حجة Y.
- وقال ابن القيم: (كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده ، والتقليد في دين الله غير صحيح ، وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله ، فأنت متبعه ، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع ) (٣) .
  - ٤- محل الاتباع هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

أما محل التقليد فهو محل الاجتهاد ، فلا اجتهاد ولا تقليد في نصوص الوحي الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض . (<sup>4)</sup>

وبين ابن القيم إن الذي من لوازم الشرع هو الاتباع وليس التقليد ، بـــل توصــل أن
 بطلان التقليد المذموم وفساده من لوازم الشرع . (٥)

# قال ابن القيم مبيناً ذلك:

( والمقصود : أن الذي هو من لوازم الشرع ( المتابعة ) والاقتداء ، وتقديم النصوص على آراء الرجال ، وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء ، وأما الزهد في النصوص والإستغناء عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها ، والإنكار على من جعل كتاب الله وسنة رسوله ، وأقوال الصحابة نصب عينيه ، وعرض أقوال العلماء عليها ، ولم يتخذ من دون

ا إعلام الموقعين " ( ۲ / ۱۹۲ ) .

٢ - "المصدر نفسه" (٢ / ١٨٨).

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ١٨٨ ) ، " رسالة التقليد " ( ص ٢٢) .

عمد حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " ( ص٥٠٥) .

٥ -- " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٧١ - ٢٧٢ ) ، " رسالة التقليد " (ص٣٠٣).

الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه ، فبطلانه من لوازم الشرع . ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله . فهذا لون . والاتباع لون ، والله الموفق ) (١) .

## المطلب السادس

#### هل تجوز الفتيا بالتقليد

ذكر ابن القيم ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد في مسألة الفتيا بالتقليد وصحَّح القول الثالث وأن عليه العمل حيث قال: (قلت: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد (٢):

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم ، والفتوى بغير علم حرام ، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم ، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم ، وهـــذا قــول أكــشر الأصحاب وقول جمهور الشافعية .

والثاني : أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه ، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه ، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره وهذا قول ابن بطـــة وغــيره مــن أصحابنا.

وكلام أصحاب أهمد في ذلك يخرَّج على وجهين ؛ فقد منع كثير منهم الفتوى والحكم بالتقليد ، وجوَّزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد ، كما قال أبو إسحاق بن شاقلا (<sup>(7)</sup> ، وقد جلس في جامع المنصور ، فذكر قول أهمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ أربعم النصور ، فذكر قول أهمد أن المفتي ينبغي له أن يحفظ هذا فأنا أفتي بقول من ألف حديث ثم يفتي فقال له رجل : أنت تحفظ هذا ؟ فقال : إن لم أحفظ هذا فأنا أفتي بقول من كان يحفظه ) (<sup>3)</sup> .

ا إعلام الموقعين " ( ۲ / ۲۷۲ – ۲۷۳ ) ، " رسالة التقليد " (ص٤٠٤).

۲ – " إعلام الموقعين " (۲۹/۱).

٣ - ابن شاقلا هو : شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر المتوفى سنة ٣٦٩هـ

٤ - " إعلام الموقعين " (٤/٩٤) .

قال القاضى أبو يعلى <sup>(1)</sup>:

( وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره ، وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى ، ثم ذكر حكايـــة أبــي السحاق لما جلس في جامع المنصور قال : وليس هذا من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلــــد أحمد فيما يفتي به ، لأنه قد نص في بعض تعاليقه على كتاب العلل على الدّلالة على منع الفتوى بغير علم لقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (٢).

# ومن الأدلة على تحريم الإفتاء بالتقليد:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (... ومن أفتى بفتيا بغير ثبت،
 فإنما إثمها على من أفتاه " (٣) .

قال ابن القيم:

أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد المستفتين كصاحب الشَّجَّة بالسؤال عن حكمه وسنته فقال: " قتلوه قتلهم الله (٥) " فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم. وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد، فإنه ليس علماً باتفاق الناس، فإن ما دعا رسول الله صلى الله عليم وسلم على فاعله، فهو حرام (٢).

ويرى ابن القيم كذلك أنه لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليسس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه .

١ - وأبو يعلى ، هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي (ت ٤٥٨هـــ) شيخ الحنابلة ، ومجهد مذهبهم في الفقه
 ، له تصانيف كثيرة في المذهب وانتهت إليه رئاسة المذهب " ابن كثير " ، البداية والنهاية (١٠١/١٢) .

٢ - سورة الإسراء ، رقم الآية (٣٦) .

٣ \_ سنن ابن ماجه ٢٠/١ برقم (٥٣) ، مسند أحمد ٣٢١/٣ برقم (٨٢٤٩) ، سنن الدرامي ٩/١ برقم (١٥٩).

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١٨٧/٢).

سنن أبي داود (٩٣/١) عن جابر ، مستدرك الحاكم (٢٨٥/١) ، سنن ابن ماجه (١٨٩/١) عن ابن عباس سنن البيهقي (٢٢٧/١) .

٣ – " إعلام الموقعين " ( ٢٣٠/٢) .

واستدل على رأيه بالإجماع من السلف حيث قال:

( لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه ، وليس على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه ، هذا إجماع من السلف كلهم ، وصرَّح به الإمام أحمد والشافعي رضيي الله عنهما ، وغيرهما ) (1)

ثم نقل كلام ابن الصلاح (7) في هذه المسألة ورد عليه ، حيث قال :

( وقال أبو عمرو : من قال : لا يجوز له أن يفتي بذلك ، معناه : لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى غيره ، ويحكيه عن إمامه الذي قلده ؛ فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين ، ولكنهم قاموا مقام المفتين ، وادعوا عنهم ، فعدوا منهم ، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلاً : مذهب الشافعي كذا وكذا ، ومقتضى مذهبه كذا وكذا ، ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه ، فإن كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس ) (٣) .

ثم رد ابن القيم على قول ابن الصلاح حيث قال: (قلت: ما ذكره أبو عمرو: حسن ، إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول: مذهب الشافعي ، لما لا يعلم أنه نصه الذي أفتى به ، أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصه كشهرة مذهبه في الجهر بالبسملة ، والقنوت في الفجر ، ..... ونحو ذلك ، فأما مجرَّد ما يجد في كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه بمجرد وجودها في كتبهم ، فكم فيها من مسالة لا نص له فيها البتة ولا ما يدل عليه .... فلا ندري كيف يسعل المفتى عند الله أن يقول: هذا مذهب الشافعي ، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة ؟.

وأما قول الشيخ أبي عمرو: إن لهذا المفتي أن يقول: هذا مقتضى مذهب الشافعي مثلًا، فلعمر الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا، حتى يكون عالمًا بمأخذ صاحب

ا إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٤٥ ) .

٢ - ابن الصلاح هو : الإمام الحافظ المحدث أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة ٣٤٣هـ صاحب كتاب " أدب المفتى والمستفتى " و " طبقات الشافعية " ( أدب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ص ١١) ، ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١٧٩/١٣) .

٣ - ابن الصلاح ، " أدب الفتوى " (ص٠٥-٥١) " إعلام الموقعين " (٤٦/٤) ، النووي ، " آداب الفتوى والمفتى والمستفتى " (ص٣٣ - ٣٤) .

المذهب ومداركه وقواعده جمعاً وفرقاً ، ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى ، مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمبلغ علمه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) (1)

ثم ذكر ابن القيم رأيه في المسألة حيث قال:

( وبالجملة فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي ، وهو إما مخبر عمًّا فهمه عن الله ورسوله ، وإما مخبر عمًّا فهمه من كتابه أو نصوص من قلده دينه ، وهذا لون وهذا لون، فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلاَّ بما علمه ، فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامه الذي قلده دينه إلاَّ بما علمه وبالله التوفيق ) (٢) .

كل هذا فيما إذا سئل المفتى عن مذهب معين أما إذا لم يسأل عن مذهب معين بل سئل عن حكم الله تعالى في مسألة فإن عليه أن يفتى بالراجح عنده وبما يراه أقرب إلى الصواب حسب نظره سواء في مذهبه هو الذي يقلده أو في مذهب غيره (٣).

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٤٧ - ٢٤٧ ) .

Y - " المصدر نفسه " ( ٤ / ٢٤٧ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٣٠١/٤) ، عبد الله بن محمد الشنقيطي ، " التقليد في الشريعة الإسلامية " ، (ص٢٥٢- ٣ - ٣ ).

#### المطلبالسابع

#### هل يجوز للمفتي تقليد الهيت

ذكر ابن القيم في تقليد المفتي للميت وجهان الأصحاب أحمد والشافعي حيث قسال في الفسائدة الرابعة والستين من الفوائد التي تتعلق بالفتوى:

هل يجوز للمفتي تقليد الميت إذا علم عدالته ، وأنه مات عليها من غير أن يسأل الحي ؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي .أصحهما له ذلك – أي الجواز – فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابهما ، ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدي الناس من النفقة عن أئمتهم ، ولم يسغ هم تقليدهم والعمل بأقوالهم ، وأيضاً لو بطلت أقوالهم بموتهم لم يعتد بهم في الإجماع والنزاع ، وذكر مثالين استدل بها على جواز تقليد الميت حيث قال :

- ١- لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما .
  - ٧- وكذلك الرواي لا تبطل روايته بموته ، فكذلك المفتى لا تبطل فتواه بموته .

ومن قال تبطل فتواه بموته قال: أهليته زالت بموته ، ولو عاش لوجب عليه تجديد الاجتهاد ، ولأنه قد يتغير اجتهاده لو كان حيا ؛ فإنه كان يجدد النظر عند نزول هدف النازلة إما وجوباً وإما استحباباً وعلى النزاع المشهور ، ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله –أي بالمنع – ) (1).

ومن كلام ابن القيم يتضح لنا أن رائه جواز ذلك لإنه عليه العمل ، ولو ترك العمل بجواز تقليد الميت لكان في ذلك حرج ومشقه لإن المذاهب لا تموت بموت أصحابها . حيث قال : (فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي أصحهما له ذلك – أي الجواز – فلا المذاهب لا تبطل بموت أصحابها ...) (٢) .

وممن قال بالجواز الإمام النووي (٣) حيث قال :

 $<sup>^{-1}</sup>$  إعلام الموقعين " ( $^{-2}$   $^{-2}$   $^{-2}$  ) . ابن الصلاح ، " أدب الفتوى " ( $^{-2}$ 

Y - Y = 1 إعلام الموقعين " (Y + Y + Y = 1) ابن حمدان ، " صفة الفتوى " (Y - Y + Y = 1) .

٣ – النووي هو : أبو زكريا يحيى بن أبي يحيى شرف ابن مري بن حسن الحزامي النووي ولد سنة (٣٣١هـ) وتوفي سنة (٣٧٦هـ) له أكثر من خسين مصنفاً منها " رياض الصالحين " و " الأذكار " وغيرهما " النووي أدب الفتـــوى " (٣٣٠) ، ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١٢١،١١٩،٣٣،٣٢/١٤) .

وفي جواز تقليد الميت وجهان : الصحيح جــوازه لأن المذاهــب لا تمــوت بمــوت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف .

والثاني: لا يجوز لفوات أهليته ، كالفاسق ، وهذا ضعيف ، لاسيما في هذه الأعصار)(١).

وأكد ابن القيم ما ذهب اليه بأنه عمل جميع المقلدين ثم رد على المانعين حيث قال مبيناً جواز ذلك: ( الجواز ، وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض ، وخيار ما بـــايديهم مـن التقليد تقليد الأموات ، ومن منع منهم تقليد الميت فإنما هو شيء يقوله بلسانه، وعمله في فتاويه وأحكامه بخلافه ، وأقوال لا تموت بموت قائلها ، كمــا لا تمـوت الأخبـار بمـوت روايتهـا وناقليها)(٢). والله أعلم .

## المطلب الثامن

# هل يجوز تقليد قاصر في معرفة الكتاب والسنة

تكلم ابن القيم عن هذه المسألة وحكى الخلاف فيها على أربعة أقوال ولم يأخذ بأحدها بل تفرد برأي مستقل وهو التفصيل وصوّب ما ذهب إليه وعلّل له وضرب الأمثلة على ذلك حيث قال حاكياً هذه المسألة: (إذا تفقه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثر، وهو مع ذلك قاصر في معرفة الكتاب والسنة، وآثار السلف والاستنباط والترجيح فهل يسوغ تقليده في الفتوى.

فيه للناس أربعة أقوال:

القول الأول : الجواز مطلقاً .

القول الثاني: المنع مطلقاً.

القول الثالث : الجواز عند عدم المجتهد ، ولا يجوز مع وجوده .

القول الرابع: الجواز إن كان مطلعاً على مأخذ من يفتي بقولهم، والمنع إن لم يكن مطلعاً " (٣). وبعد أن ذكر هذه الأقوال الأربعة تفرد برأي مستقل حيث قال:

النووي " آداب الفتوى " (ص٧٤) .

٧ \_ " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧٠ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٤ / ٢٤٧ ) .

(والصواب فيه التفصيل ، وهو أنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه السبيل لم يحلل له استفتاء مثل هذا ، ولا يحل لهذا أن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا العالم ، وإن لم يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه ، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم ، أو يبقى مرتبكاً في حيرته متردداً في عماه وجهالته ، بل هللناه المستطاع من تقواه المأمور بها ) (1).

وهذا التفصيل الذي ذكره يدل على إستقلاله وعدم تقليده لغيره مادامت المسألة موضع اجتهاد ، ولم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ، وفيما ذهب إليه بيان لسعة الشريعة وعدم تضييقها على الناس وذلك برفع الحرج عنهم ، فهو بهذا التفصيل لم يضيق على الناس وفي نفس الوقت لم يفتح الباب على مصراعية للتلاعب بالفتيا ، وهذا ما يرمي إليه شرعنا الحنيف. والله أعلم .

ولم يقف ابن القيم عند القول فقط بل تعدى إلى ذكر الأمثلة على ما ذهب إليه ليوضح المقال بالمثال وهذا هو دأبه ومنهجه حيث ذكر أمثلة كثيرة على ذلك ومنها:

#### المثال الأول:

إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضياً عارياً من شروط القضاء ، لم يعطل البلد عن قاض ، وولى الأمثل فالأمثل (٢) .

### المثال الثاني :

لو كان الفسق هو الغالب على أهل تلك البلد ، وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت ، قبل شهادة الأمثل فالأمثل (٣) .

المثال الثالث: لو غلب الحرام المحض أو الشبهة حتى لم يجد الحلال المحض ، فإنه يتناول الأمثــــل فالأمثل.

۱ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٤٧ ) .

٢ - " المصدر نفسه " (٤ / ٢٤٨ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (٤ / ٢٤٨ ) .

#### الهبحث السادس

# محاربة التأويل الفاسد المستجيب للأهواء ويشتمل على أربعة مطالب : المطلب الاول :

### حقيقة التأويل عند ابن القيم:

قبل أن نبين موقفه من التأويل أحببت أن أبدأ ببيان معـــاني التـــأويل عنـــده حيـــث قال : التأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المـــراد بـــه :

- ١- حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه ، وهي الحقيق للوجودة في الخارج (١) .
- ٢- والتأويل في عرف المتأخرين من أهــــــل الأصـــول والفقـــه: صـــرف اللفـــظ عـــن
   ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخـــالف ظــــاهره.
  - ولهذا يقولون : التأويل على خلاف الأصل ، والتــــأويل يحتـــاج إلى دليــــل(٢).
- ٣- وأما التأويل في اصطلاح أهــل التفسير والســلف مــن أهــل الفقــه والحديــث
   فمرادهم به معنى التفسير والبيــان (٣).

## وقال أيضاً:

٤- التأويل الاصطلاحي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره وعن المعنى الراجع إلى
 المعنى المرجوح (<sup>1)</sup> .

# وفرق بين الفقه والتأويل فقال:

( والفرق بين الفقه والتأويل أن الفقه هـو فهـم المعنى المـراد ، والتـأويل إدراك الحقيقة التي يؤول إليها المعنى التي هي أخيته وأصلـه ، وليـس كـل مـن فقـه في الديـن عرف التأويل ، فمعرفة التأويل يختص به الراسخون في العلـم ، وليـس المـراد بـه تـأويل التحريف وتبديل المعنى ، فإن الراسخين يعلمون بطلانـه ، والله يعلـم بطلانـه " (٥) .

الصواعق المرسلة " ( ۱۷۷/۱) ، " مختصر الصواعق المرسلة ": (ص۲۳) .

٢ - " الصواعق المرسلة " ( ١٧٨/١) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " (ص٢٣).

٤ - " مدارج السالكين ": ( ٨٥/٢ ) . ابن تيمية " مجموع الفتاوي " (١/١٧ ) ، الغزالي " المستصفى " (٨٨/٣ )

o -- " إعلام الموقعين " ( 1 / 11 - 113 ) .

## التأويل عند السلف:

ثم بين ابن القيم التأويل في عرف السلف وضرب أمثلة على ذلكك حيث قال :

فإن التأويل في عرف السلف المراد به التأويل في مثل قولـــه تعـــالى : ﴿ ذَلِــكَ خَــيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلاً ﴾ (١) وقول يعقوب : ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِـــنْ تَــأُويْلِ الأَحَــادِيْثِ ﴾ (١) .

وكذلك الصحابة والتابعون فسَّروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات ، ... فمن قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق ، وأما من قال : إنَّ التأويل الذي هو تفسيره ، وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله فهذا غلط ، والصحابة والتابعون وجمهور الأمة على خلافه (٣) ،قال عبد الله بن مسعود: "ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت "(١).

١ - سورة النساء ، رقم الآية ( ٥٩ ) .

٢ – سورة يوسف ، رقم الآية (٦).

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  " الصواعق المرسلة  $^{"}$  (  $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$   $^{"}$ 

ي رواه البخاري " (٦ / ٥٨٧) برقم (١٤٢٧) كتاب فضائل القرآن باب : القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مسروق ، مسلم (١٩١٣/٤) في كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل عبد الله بدن مسعود رضي الله عنه برقم (١١٦) .

#### المطلب الثاني :

#### أقسام التأويل

قسَّم ابن القيم التأويل إلى صحيح وباطل وقسم الباطل إلى أقسام حيث قال: ينقسم التأويل إلى صحيح وباطل:

# أولاً: التأويل الصحيــح:

قال ابن القيم : (فالتأويل الصحيح هو حقيقة المعنى ومـــا يــؤول إليــه في الخـــارج، أو تفسيره وبيان معناه . وهذا التأويل يعم المحكم والمتشـــابه والأمـــر والخــبر .

قال جابر بن عبد الله (١) في حديث حجة الوداع: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ينزل عليه القرآن، وهو يعلم تأويله فما عمل به من شميء عملنه بيه " (٢)

فعلمه "صلوات الله وسلامه عليه" بتأويله هو علمـــه بتفسيره ومـا يــدل عليـه، وعمله به هو تاويل ما أمر به ونهــى عنــه (7).

ثانياً: التأويل الباطل وهو أنــواع:

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى يضع رب العزة عليها رجله " (<sup>1)</sup>. بأن الرجل جماعة من الناس فيان هيذا لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة.

الثاني : ما لم يحتمله اللفظ ببنيت الخاصة من تثنية أو جمع ، وإن احتمله مفرداً كتأويل، قوله : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ ﴾ (٥) بالقدرة .

ابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري صحابي ابن صحابي مات بالمدينه بعد السبعين وهـــو ابــن أربعــة وتسعين. ابن حجر ، أحمد بن علي ، تقريب التهذيب ، جزآن ، الطبعة الأولى ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ( بيروت ، لبان : دار الكتب العلمية ، ١٤١٣هــ ، ١٩٩٣م ) ، ج١ ، ص١٥٣ .

٢ - " رواه مسلم " ( ٢ / ٨٨٧ ) في " كتاب الحج " باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح١٤٧ . " سنن أبي داود
 " ( ٢ / ١٨٣ ) ) " سنن البيهقي " ( ٥ / ٧ ) .

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  -  $^{"}$  الصواعق المرسلة  $^{"}$  لابن القيم : ( 1  $^{'}$  1  $^{'}$  ) .

٤ - صحيح مسلم (٤ / ١٨٧ ) بلفظ آخر ، البخاري ، ٤ / ١٨٣٦ بلفظ آخر .

صورة ص ، رقم الآية (٧٥) .

الثّالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه ، وإن احتمله في غير ذلك السياق . كتأويل قوله : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيْهُمُ اللَّائِكَ لَهُ أَو يَاتِي رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضَ ءَايَاتِ رَبُّكَ ﴾ (١) .

بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره ، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك ، مع التقسيم والسترديد والتنويسع .

الرابع: ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الإصطلاح الحادث، كما تأولت طائفة قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَفَلَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

الخامس: ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير الستركيب السذي ورد بسه النص فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئة في تركيب آخر يحتمله وهذا من أقبح الغلط والتلبيس كتأويل اليدين في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ ﴾ (٣) بالنعمة ... فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة ، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك . فلا يلزم من صلاحية اللفيظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب .

السادس: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل. كتاويل قوله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل (٤٠٠٠).

بحمله على الأمة ، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفت لظاهر اللفظ يرجع على النص بالإبطال وهو قوله: " فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها "

١ - سورة الأنعام ، رقم الآية (١٥٨) .

٢ - سورة الأنعام ، رقم الآية (٧٦) .

٣ - سورة ص ، رقم الآية (٧٥) .

وواه أحمد في المسند ٢٧/٦ ، وابن ماجه ١ / ٥٠٥ في كتاب النكاح ، باب لا نكاح إلا بولي، .وأبو داود برقـــم
 (٢٠٨٣) ، والترمذي (٢٠٧٣) برقم ( ١١٠٢ ) ، صحيح ابن حبان (٣٨٤/٩) ، " الحاكم المســـتدرك علـــى
 الصحيحين " ( ٢ / ١٨٢ ) ، سنن البيهقي الكبرى ( ٧ / ١١٣ ) .

ومهر الأمة إنما هو للسيد فقالوا نحمله على المكاتبة ، وهذا يرجع على أصل النص بالإبطال من وجه آخر فإنه أتى فيه به " أي " الشرطية التي هي من أدوات العموم (١) ... وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضى لوجود الحكم بوجوده وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهي افتياتها على وليها ، وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادراً يرجع على مقصود النص بالإبطال .

السابع: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادراً فتأويله حيث ورد وهمله على خلاف المعهود من استعماله باطل فإنه يكون تلبيساً وتدليساً يناقض البيان والهداية ، بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف ، ومن تأمل لغة القوم... تبين له صحة ذلك . وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا من أمحل المخال مثاله قوله تعالى : ﴿ وكلّم الله مُوسَى تكليماً ﴾ (٢) ، وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها يراها قد حفت من القرائن والمؤكدات بما ينفي عنها تأويل المتأول .

الثّامن: تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عنه إطلاقه سواه، بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهمل النظر، والكلام، كتأويل لفظ الأحمد بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجمه ما.

التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غايـــة العلــو، والشــرف ويحطــه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة، مثل: تأويل الجهمية قولـــه تعــالى: ﴿ وَهُــوَ القَــاهِرُ فَــوقَ عَبَاده ﴾ (٣) ونظائره بأنها فوقية الشرف، كقولهم الدرهم فـــوق الفلــس، فتــأمل تعطيـــل

١ - يرد على الحنفية لأنهم هم الذين قالوا به .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية (١٦٤) .

٣ – سورة الانعام ، رقم الآية ( ١٨ ) .

المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي خصائص الربوبية وهمي المستلزمة لعظمة السرب جلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف منهم .

العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه من السياق ولامعه قرينة تقتضيه ، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائس تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطط فإن الله سبحانه أنزل كلامه بياناً ، وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائس تدل على المعنى الحذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد ، لم يكن بياناً ولا هدى .

# ثم قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأقسام:

( فهذه بعض الوجوه التي يفرق بها بين التــــأويل الصحيــــح والبـــاطل " (١) .

#### اصناف المتأولــه:

ذكر ابن القيم بأن المتأولين أصناف عديدة ، بحسب الباعث لهم على التأويل ، وبحسب قصور أفهامهم ووفورها ، وأعظمهم توغلاً في التأويل الباطل من فسد قصده وفهمه فكلما ساء قصده وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافاً ولذلك فهم أصناف حيث قال :

- ١- منهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة ،بل يكون على بصيرة من الحق
  - منهم من یکون تأویله لنوع شبهة عرضت له أخفــت علیــه الحــق .
- ۳- منهم من یکون تأویله لنوع هدی من غیر شبهة، بل یکون علی بصیرة من الحق
  - 2- ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى في القصد والشبهة في العلم (7).

<sup>·</sup> انظر هذه الأقسام: " الصواعق المرسلة " ( 1 / ١٨٧ - ٢٠١ ) . " مختصر الصواعق المرسلة " (ص٢٥-٢٩) .

ا إعلام الموقعين " (٤ / ٣١٢ ) .

#### المطلب الثالث

## موقف ابن القيم من التأويل

كان لابن القيم موقف واضح من التأويل فلهم يقل بفاسده مطلقاً أو صحته مطلقاً وإنما جعل المعيار هو الموافقة والمخالفة للكتاب والسنة فما وافقهما فهو تأويل صحيح مقبول وما خالفهما فهو تأويل فاسد مردود ولذلك يقول: (وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح. والتأويل الذي يخالف مادلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد...، وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود)(۱).

ولم يكتف بذلك بل أوضح متى تصح دعسوى المتسأول ، وذكسر شسروط ذلك ، وبيَّن كذلك أقسام التأويل وخطره وما يقبل التأويل من الكسلام ومسا لا يقبله ، وضابط التأويل عند كل فرقة المذهب الذي ذهبت إليه ثما يسمدل علمى عظمة همذا العسالم الفذ وقدرته على بيان ما نهجه في فتاواه . وإليك بيسان ذلك .

# أولاً: متى تصح دعوى المتأول (شروط التأويل الصحيح):

بيّن ابن القيم أن كل مــؤول لا تصــح دعــواه ولا يتــم لــه التــأويل إلا بأربعــة شروط حيث قال:

( لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر كـــان العــدول بــه عــن حقيقتــه وظاهره مخرجاً له عن الأصل فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ لـــه إخراجــه عــن أصلــه فعليه أربعة امور لا تتم له دعواه إلا بهـــا:

الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب السذي وقع فيه والاً كان كاذبا على اللغة منشئاً وضعاً من عنده فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة.

الأمر الثاني: أن يأتي بدليل على تعيين ذلك المعنى ، فإنه إذا أخرج عن حقيقته

١ - "الصواعق المرسلة " ، (١٨٧/١) .

قديكون له معان فتعيين ذلك المعنى يحتــاج إلى دليــل.

الأمر الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظهاهره ، فهان دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه.

الأمر الرابع: الجواب عن المعارض ورد حجته. ( بمعنى أن يسلم الدليل الصارف للأمر الرابع : الحفظ عن حقيقته وظاهره عن معارض ) .

وبين أنهم لايمكن أن يأتوا بواحد من هذه الأربعة ، فضللاً على أن يلاً توا ببعضها أو جميعها ) (١) .

# ثانياً: ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله:

لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم ، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام :

أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غــــيره . وهــــذا يســـتحيل دخـــول التـــأويل فيـــه، وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم ، وهذا شــــأن عامـــة نصـــوص القـــرآن الصريحـــة في معناها ، كنصوص آيات الصفـــات والتوحيـــد .

فهذا القسم إن سلط التأويل عليه ، عــاد الشـرع كلـه متـاولاً ، لأنـه أظهـر أقسام القرآن ثبوتاً وأكثرها وروداً ، ودلالة القرآن عليه متنوعــة غايـة التنـوع ، فقبـول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثــير .

الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم، ولكنه يقب التأويل ... والقصد أن الظاهر في معناه إذا أطرد استعماله في موارده مستوياً أمتنع تأويله وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله، ومشال ذلك إطراد قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ ﴾ (٣) في جميع موارده من أولها إلى آخرها استوى فذا اللفظ فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أن لو كان أثر مجيئة بلفظ " أستولى " ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ " استوى " فهذا كان يصح تأويله

<sup>1 - 1</sup> الصواعق المرسلة " ( 1 / 200 - 200 ) . " مختصر الصواعق المرسلة " <math>(20 - 20).

٢ - سورة طه ، رقم الآية (٥) .

٣ - سورة الأعراف ، رقم الآية (٤٥) .

باستولى فتفطن لهذا الموضع ، وأجعله قاعدة فيما يمتنع من كلام المتكلم وما يجوز تأويله.

الثالث : الخطاب المجمل (١) الذي أحيل بيانه على خطــــاب آخــر ، أي مــا ليــس بنــص ولا ظاهر في المراد ، بل هو مجمل يحتـــاج إلى البيــان . فهـــذا أيضــاً لا يجــوز تأويلــه إلا بالخطاب الذي بينه وقد يكون بيانه معه ، وقد يكون منفصـــــلا عنـــه .

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل ، قد يكون له عدة معان وليسس معه ما يبين مراد المتكلم ، فهذا للتأويل فيه مجسال واسع ، وليسس في كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة ، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور ، بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لرفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره ، وهذا موضع لطيف جداً في فهسم القرآن (٢) .

وبيَّن ابن القيم ضابط التأويل عند كل فرقة حيث قال: ( وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها ، فالعيار على ما يتأول ، وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تاولوه .

ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل مـــا جـاء في فضائلهم والثناء عليهم أو تــاولوه ... ) (٣) .

#### وقال أيضاً:

( فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين أعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول ما خالف المذهب أو وافقه. ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عياناً وبالله التوفيق) (4).

١ المجمل : ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما ، ابن النجار " شرح الكوكب المنير" (٢١٤/٣) .

٢ - " الصواعق المرسلة " ( ١ / ٣٨٢ - ٣٨٩ ) " مختصر الصواعق " (ص٢٦-٢٤).

٣ - " الصواعق المرسلة " ( ١ / ٢٣٠ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١ / ٢٣٢ ) .

## المطلب الرابع

# خطر التأويل وجنايته على أديان الرسل

عقد ابن القيم فصلاً في كتابه " الصواعق المرسلة " بين فيه جنايات التأويل على أديان الرسل ، أن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل وأنه إبطال للحق ، وتحقيق للباطل حيث قال :

إذا تأمل المتأمل فساد العالم وما وقع فيه مـن التفـرق والاختـلاف ، ومـا دفـع إليه أهل الإسلام ، وجده ناشئاً من جهة التأويلات المختلفـة المسـتعملة في آيـات القـرآن ، وأخبار الرسول صلوات الله وسـلامه عليـه .

وبالجملة فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير محصورة ولا متناهية، بل هي متزايدة نامية بحسب سوانح المتاولين وخواطرهم وما تخرجه إليه ظنونهم وأوهامهم) (١).

وقال ايضاً: (فالتأويل هو الذي فرّق اليهود إحـــدى وســبعين فرقــة، والنصــارى ثنتين وسبعين فرقــة، والنصــارى ثنتين وسبعين فرقــة.

وبالتأويل استحلوا محارم الله بأقل الحيل ، وبالتأويل قتلوا الأنبياء . ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعها ... (٢) ).

ثم ذكر ابن القيم أمثلة على ما جرَّه التــــأويل مــن جنايــات في عهـــد رســول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وإلى يومنا هــــذا ومنهــا:

الصواعق المرسلة " ( ٣٤٨/١ - ٣٥٠ ) " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣٠٥ ) .

٢ - " الصواعق المرسلة " ( ٢/ ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٧٢ ) . " شفاء العليل " ( ص ١٦٧) .

٣ - خالد بن الوليد بن مغيرة المخزومي ، سيف الله ، يكنى ابا سليمان من كبار الصحابه ، كان أميرا على قتـــال اهـــل الرده مات سنة ٢١ هـــ . ، ابن حجر ، " تقريب التهذيب " ( ٢٦٤/١ ) .

ع - صحیح البخاري (٩/٧١٨-٧١٩)، برقم (٤٠٠٤) (٧٠٣٠) باب رقم (١١٣١): إذا قضى الحاكم بجور أو
 خلاف أهل العلم فهو رد .من حديث عبدالله بن عمر .

۲ ومنع الزكاة من منعها من العرب بعد مــوت رسـول الله صلــ الله عليــه وســلم
 بالتأويل .

وقالوا : إنما قال الله لرسوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَــةً تُطَهِّرَهَــمْ وَتُزَكِّيهِــم بِهَــا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُـــمْ ﴾ (١) .

وهذا لا يكون لغيره فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على الإسلام وأهلــــه مـــا جـــرى

- ٤- ولا ضُرِبَ الإمام أحمد بالسياط، وطلب قتلـــه إلا بالتــأويل.
- ولا جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حبسوا وشردوا وأخرجوا
   من ديارهم إلا بالتأويل .

ثم قال ابن القيم في نهاية كلامه عـن جنايـات التـأويل. ( فقـاتل الله التـأويل البـاطل وأهله ، وأخذ حق دينه وكتابه ورسـوله وأنصـاره منهـم ، فمـاذا هدمـوا مـن معـاقل الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا مـن قواعـده ؟ ... (٢).

فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذراً له فيمـــا تأولـــه هـــو .

فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التــــأويل الـــذي لم يــرده الله ورســوله بكلامــه ولا دل عليه أنه مـــراده (٣) .

وقال أيضاً مبيناً أن التأويل عدو كـــل الأديان : (وليـس هــذا مختصـاً بديـن الإسلام فقط ، بل سائر أديان الرسل لم تـــزل علــى الاســتقامة والســداد حتــى دخلهـا التأويل ، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمـــه إلا رب العبـاد .

وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب

١ - سورة التوبة ، رقم الآية ( ١٠٣ ) .

۲ - " الصواعق المرسلة " ( ۱ / ۳۷۱ - ۳۸۱) .

المتقدمة ، ولكن سلَّطوا عليها التأويلات فأفسدوها ، كما أخبر سبحانه عنهم من التحريف والتبديل والكتمان ؛ فسالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها ، والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر ، والكتمان جحده . وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملسل ) (١) .

وقال ابن القيم في نهاية كلامه عن خطر التاويل: (ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأمم قديماً وحديثاً بسببه من الفساد الاستدعى ذلك عدَّة أسفار) (٢). والله الموفق.

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣٠٩ - ٣١٣ ) . مع الإختصار .

۱ – " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣١١ ) .

٢ - "نفس المصدر " (٤ / ٣١٥ ) .

#### المبحث السابع :

# العبارات التي استخدهما ابن القيم في ترجيحاته واختياراته وامتاز بها عن غيره في منهجه في الفتيا :

استعمل ابن القيم عبارات واضحة في ترجيحاته واختياراته امتاز بها عن غيره فنجـــده بعد ذكر أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتهم يضع عبارة واضحة تبين ترجيحه أو اختياره وهذا الأسلوب والمنهج قل ما تجده عند غيره .

وإذا نظرنا في هذه العبارات نراه أحياناً يكتفي بلفظة واحدة وأحياناً يجمع بين لفظتين أو أكثر وإليك بعض هذه العبارات والاستشهاد عليها من قوله :

ابن القيم في مسألة حكم رجوع المفتي عن فتياه : ( إذا أفتى المفتي بشئ ثم رجع عنه فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول فقيل : يحرم عليه العمل به .

وعندي في المسألة تفصيل ، وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي بل يتوقف حتى يسأل غيره ، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به ، وإن أفتاه بموافقة الثاني ، ولم يفته أحد بخلافه ، حرم عليه العمل بالأول ، وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به ، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليسه ، وإن رجع لخطأ بان له وأن ما أفتاه به لم يكن صواباً حرم عليه العمل بالأول ،هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي ، فإن كان رجوعه لمجرد ما بان له أن ما أفتاى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتى ما أفتاه به أولاً إلا أن تكون المسألة إجماعية )(١) .

عبارة " والحق التفصيل " : وقال في مسألة إذا سأل المستفتى عن مسألة لم تقع ، فه لل تستحب إجابته أو تكره أو تخير ؟ فيه ثلاثة أقوال ... قال ابن القيم : ( والحق التفصيل : فإن كان في المسألة نص من كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها ، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر ، فإن كان بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها ، وإن كان وقوعها غير نسادر ولا الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها ، وإن كان وقوعها غير نسادر ولا

ا إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧٨ – ٢٧٩ ) .

مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت أستحب له الجواب بما يعلم ، لاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرَّع عليها ، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى ) (١) .

- عبارة " بل هو الصواب المقطوع به " : قال ابن القيم في مسألة : وهل للمجتهد أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه ؟ فيه ثلاث أوجه : أصحها الجواز ، بل هو الصواب المقطوع به. والثاني : المنع ، والثالث : الجواز في الفرائض دون غيرها ) (٢) .
- عبارة " والتحقيق " : قال أثناء كلامه عن إضاعة الصلاة : ( والتحقيق : أن إضاعتها تتناول تركها ، وترك وقتها ، وترك واجباتها وأركانها ... ) (٣) .
- ٥- عبارة " والصواب التفصيل " : وقال في مسألة لو تغير اجتهاد المفتي ، فهل يلزمه إعلام المستفتي ؟ بعد أن ذكر الخلاف في المسألة : ( والصواب التفصيل : فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي ، وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أونص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتى " (3) .
- ٢- عبارة " والمقصود " : وقال في مسألة لا تحل الفتوى بالحيل المحرمة : " والمقصود أنه لا
   يحل له أن يفتي بالحيل المحرمة ، ولا يعين عليها ، ولا يدل عليها، فيضاد الله في أمره "(٥) .
- ٧- عبارة " والصحيح خلاف ذلك " : قال في مسألة أخذ الأجرة والهدية والسرزق على الفتوى بعد أن ذكر الخلاف : ( والصحيح خلاف ذلك ، وأنه يلزمه الجواب مجانساً لله بلفظه وخطه، ولكن لا يلزمه الورق ولا الحبر ) (٢) .

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧٧ - ٢٧٨ ) .

٣ - "كتاب الصلاة وحكم تاركها " (ص٥٧) ، " إعلام الموقعين " (٤/ ٢٦٩) ، " إغاثة اللهفان " (١/ ٥ ، ١٢٠)
 ٢٠٠٠ ) . "الداء والدواء" (ص٢٢٣ ، ٢٧٠) .

 $<sup>^2</sup>$  - " إعلام الموقعين " ( $^2$  / ٢٨١) ، " إغاثة اللهفان " ( $^4$  / ٩٢/١) .

و - " إعلام الموقعين " ( ٢٨٧/٤ ، ٢٠٩ ، ٢١٨ ) ، " إغاثة اللهفان " (٢١/١، ٢٩ ، ٣٦١) ، " مختصـــر الصواعــق المرسلة " (ص٤٥٥) ، " الوابل الصيب " ( ٢٢٠٣٨ ) " التبيان في أقسام القرآن " ، " جلاء الافهام " (ص٠٩٠) .

 $<sup>\</sup>tau = 1$  [ علام الموقعين " ( $\tau = 1$ ) ، " إغاثة اللهفان " ( $\tau = 1$ ) .

- ٨- عبارة " والصحيح " : حيث قال في مسألة هل يلزم المستفتى البحث عن الأعلم : "فيه مذهبان، والصحيح أنه يلزمه؛ لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد "(١).
- عبارة " الاظهر أنه يتوقف " : قال في مسالة إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخر بعد أن ذكر الخسلاف : " قلت : الأظهر أنه يتوقف ، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما " (٢).
  - ١- عبارة " وبالجملة ": قال عند حديثه عن منزلة المروءة:

( وبالجملة : فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملأ ، إلا ما لا يحظره الشرع والعقل ، ولا يكون إلا في الخلوة ،كالجماع والتخلي ونحو ذلك ) (٣) .

١١ - عبارة " وجماع ذلك " : وقال عند حديثه عن ترك المحاسبة :

و جماع ذلك : أن يحاسب نفسه أو لا على الفرائس ، فإن تذكر فيها نقصاً  $(2...)^{(2)}$ .

- ١٢ عبارة " وهذا هو المختار " : وقال عند كلامه عن النضال على الإصابة وأنه إذا شرط الخسق، فخرق الغرض ، ونفذ عنه لقوته ؛ أنه يحتسب له به ؛ (قلت: وهذا هدو المختار)<sup>(٥)</sup>.
- 1 و الحاسوس وهل المحيح الذي عليه العمل ": وقال عند كلامه عن الجاسوس وهل المحيح الذي عليه العصر له على أهل الذمة أو يكفي شرط عمر رضي الله عنه حيث رجح عدم الاشتراط وأنه يكفي شرط عمر فقال: (وهذا هو الصحيل الذي عليه العمل من أقوال أئمة الإسلام) (٢).

 $<sup>^{-}</sup>$  ( $^{2}$  )  $^{-}$  [علام الموقعين " (  $^{2}$  /  $^{2}$   $^{2}$  )  $^{-}$  هداية الحيارى " ( $^{2}$ 

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢٩٧/٤ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٧٧ ، ١٥٠ ) ، " زاد المعاد " ( ٣ / ٢٦ ) ، " التبيان في أقسام القران" (ص٢٧٥) ، " أجتماع الجيوش " (ص٣٠٠) .

٣ - " مدارج السالكين " ( ٢ / ٣٣٥ ) ، " بدائع الفوائد " ( ٢٥٥/١ ) ، " إغاثة اللهفان " (٢٦/١) " ، هداية الحيارى (ص٦٠١) ، " الدواء والدواء" (ص٣٠٢٧ ) ، " حادي الأرواح " (ص٠١٠) " زاد المعاد " (٣/٤،١٠٥٠). " مفتاح دار السعادة (٢٥٨/١) . "

ع - " إغاثة اللهفان " (١٩/١) ، " شفاء العليل " (ص٢٦١) ، " فوائد الفوائد " (ص٧٢) .

o - " الفروسية " (ص ١٠٤) .

 $<sup>\</sup>tau = -$ " أحكام أهل الذمة " ( $\tau$  /  $\tau$ ) .

- ١٤ عبارة " والصواب " : وقال أثناء كلامه عن تارك الزكاة والصيام والحج : ( .. صورة المسألة : أن يعزم على ترك الحج ويقول : هو واجب علي ، ولا أحج أبــــدا . فهـــذا موضوع النزاع ، والصواب ، القول بقتله ... ) (١) .
- ١٥ ومن عبارات الترجيح عنده قوله: (وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غييره "حييث رجح انتقاض عهد أهل الذمة إذا كتموا غشاً للمسلمين بعد علمهم إياه وقال:
   (وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره ، وبالله التوفيق) (٢).
- ١٦٠ ومن عبارات الترجيح ما جاء في قوله أثناء كلامه عن العبد من أهل الذمة إن أسلم في أثناء الحول حيث قال: (... والصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطها أي الجزية...)(٣).
- 1٧- ومن عبارات الترجيح عنده: (وهذا هو الفصل في هذه المسألة وهو الصواب حيث قال: (... وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ....فهذا هو الفصل في هذه المسألة، وهو الصواب) (٤).
- 1 1 مبارة " وهذا القول أرجح وأصح " : وقال أثناء كلامه عن مسألة من اشتبهت عليه القبلة حيث ذكر ثلاثة أقوال للعلماء ورجح الثالث بسقوط فرض الاستقبال في ههذه الحال حيث قال : (قلت : وهذا القول أرجح وأصح من القول بوجوب أربع صلوات عليه) (٥) .
- ١٩ ومن عبارات الترجيح عند ابن القيم: (هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب
   فيه ألبته ) حيث قال:

( والصحيح : أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة ، والحراج الرقيق عن ملكه ، لا يقع به طلاق ولا عتاق ، هذا هو الصواب الذي نديــن

الصلاة وحكم تاركها " (ص٢٩) ، " الداء والدواء " (ص٣٣) ، " إغاثة اللهفان " (٣٦٣/١) .

٢ - " أحكام أهل الذمة " ( ٣ / ١٢٣٥ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٧٦ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٢٢٧ ) .

a - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٧٣ ) .

الله به ولا نرتاب فيه ألبته ) (١) .

• ٢- عبارة "وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع ": قال أثناء كلامه عن فضل العلماء وأنهم يفضلون عن غيرهم يوم القيامة وأنه لا يستوي العالم والجاهل ثم عدد فضل العلماء، وقال ( ... وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع ... وأن كل واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله ... ) (٢).

وأقول إن هذه العبارات ميزت ابن القيم عن غيره ولذلك نجده في معظم المسائل يصنع لنفسه عبارة اختيار أو ترجيح ويعلل لذلك حتى يفهم غيره أنه لم يتوصل إلى ذلك إلا بعد بحث تام وتأمل ودراسة للمسألة من جميع جوانبها .

<sup>- &</sup>quot; زاد المعاد " ( ٣ / ٥٨٣ ) ، " رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه " (ص١٦) .

٢ - " مفتاح دار السعادة " ( ١ / ٣٢٥ ، ٥٣٧ ) .

# الفصل الثاني

الأصول التي اعتمد عليما ابن القيم في منهجه في الفتيا

#### نەھبىد:

ربما يتساءل البعض ويقول هل هناك فسرق أو خسلاف ظساهر بسين أصول ابسن القيم في الفتيا وأصول الإمام أحمد ، وللجواب علسى ذلك أقول ليسس هناك خسلاف ظاهر فأصول أحمد كما ذكرها ابن القيم خسس هي:

أولاً: النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى من خالفه كائنــــاً مــن كــان .

ثانياً: ما أفتى به الصحابة ، إن لم يعرف له مخــالف منهـم .

ثالثاً: الإختيار من أقوال الصحابة إن اختلف ويختار ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

رابعاً: الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بل هو قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ، فإن لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس .

خامساً: القياس للضرورة عند فقدان الأصـول السابقة . (١)

كما يلاحظ أن هناك بعض الأصول التي اعتمدها الإمام أحمد كما اعتمدها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم كما سنرى ذلك إن شاء الله لم يعدها ابن القيم في أصول أحمد وهي الإجماع والمصالح المرسلة ، والإستصحاب وسلا الذرائع . وتعليل هذا بأن نقول : أن هذه الأصول معتمدة على الأصول السابقة لا تفتقر عنها فلا إجماع بغير نص وكما أن بقية الأصول هي من باب الرأي المعتمدة على القياس على الأصول السابقة (١) .

١ – " إعلام الموقعين " (١/٩٥–٦٣) .

٢ - د/ أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعوه الى الله تعالى " ( ٢٧٤/٢ - ٧٥ ) .

# المبحث الأول: في النصـــوص ويشتمل على اثني عشر مطلباً: المطلب الأول

#### تعريف النصوص وبيان منزلتما

#### تعريــف النصـوص:

النصوص: جمع نص، والنص في اللغـــة معنــاه: الكشــف والظهــور (١)، ومنــه نصت الظبية رأسها أي: رفعته وأظهرتـــه.

والنص في اصطلاح الأصوليين: ما أفاد بنفسه من غير احتمال ، وقيل: هو الصريح في معناه (٢).

وقال الإسنوي: ما يدل على معنى لا يحتمـــل غــيره (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (أ) والنص قد يطلق على الظاهر كما هو عند الشافعي (٥) وقد يطلق على الوحي ، وقد يطلق على على مادل (٦) ، والمراد بالنص عند ابن القيم هو الوحي وقد استعمله كثيراً في نونيته (٧) ، وقد يعبر عنه بالكتاب والسنة مطلقاً ، وهما في الحقيقة واحد ولا فرق .

۱ – ابن منظور ، محمد بن مكرم المصري ، <u>لسان العرب</u> ، ۱٥ جزء ، الطبعة الثالثة ، (بيروت – لبنان : دار صــــادر ، على المستصفى " (٣ / ٢٥ ، ٨٥ ) .

٣ - الأسنوي ، " نهاية السول في شرح منهاج الأصول " ( ٢٠/٢ ) ، الغزالي " المستصفى " ( ٣ / ٣٧ ) .

ع - سورة البقرة ، الآية رقم (١٩٦) .

الغزالي ، " المستصفى " ( ٨٤/٣ ) .

۲ - الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ( ص١٧٦ ) .

٧ - " متن القصيدة النونية " ( ص ١١) .

#### منزلة النصوص:

من منهج ابن القيم في الفتيا اعتماده على النصوص فهي الأصل الأول من أصول فتاويه بل هي الأصل الأصيل لفتاويه وما يستنبطه من أحكام ولا يمكن أن يحيد عنها أو يتجاوزها إلى ما سواها إذا صح النص عنده كما أن الكتاب مقدم على السنة، فهو يجعل الكتاب والسنة مدار أقواله وفتاويه ، ومنع اعتماده على النصوص فإنه لا يحمّل النص ما لا يحتمل، ونجده - رحمه الله - ينص في أكثر من موضع بأن الحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتراه في باب التطبيق يقول ثبت ذلك بالكتاب والسنة (١٠).

والذي جعله يجعل النصوص أصلاً واحداً هو أنهما من عند الله وإذا كانا من الله فلا يمكن أن يحصل التعارض بحال من الأحوال وهما متطابقان يعضد بعضهما بعضاً ، أما من حيث التطبيق فإن القرآن يعتبر الأصل الأول من أصول فتاويد (٢) .

وللنصوص منزلة عظمى عند ابن القيم حيث اعتبر النصوص الأصل الأول من أصول الفتيا حيث قال أثناء كلامه عن أصول فتاوى الإمسام أحمد:

( وكانت فتاويه مبنيةً على خمسة أصول : أحدها : النصـــوص فــإذا وجــد النــص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنـــاً مــن كــان ) (٣).

وأمر ابن القيم المفتي وغيره بالذهاب إلى النص والتمسك به وترك من خالفه وحذّر من ترك النصوص وهجرها وتقديم الأقوال عليها حيث قال :

( فصل : والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائناً من كان ، بل تنظر في صحة الحديث أولاً ، فإذا صح ذلك نظرت في معناه ثانياً ، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على

ا إعلام الموقعين " ( ۱ / ۲۸۵ ، ۲۸۸ ، ۲ / ۲۶۲ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٣٢٣ ) . " الطرق الحكيمة " ( ص٦٥ ) " د. أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعــوة إلى الله " ( ٢ / ٤٧٤ - ٤٧٤ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٩/١٥).

مخالفة ما جاء به نبيها ، بل لابد ان يكون في الأمة من قال به ، ولسو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله ، بل اذهب إلى النصص ولا تضعف، وأعلم أنه قد قال به قائل قطعا ، ولكن لم يصل إليك ، هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه ، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك ، فإن كان كذلك فمنه ذهب إلى النصوص ووزنها بها فهلا وافقته إن كنت صادقا ، فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم ، بيل اقتدى بهم ،

وقال ابن القيم محذراً من هجر نصوص الكتـــاب والســنة :

( اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئــــلا يعديـــك خســـرانه ) (٢).

وأوضح أن منهجه هذا يتفق مع منهج أهل السنة والجماعــــة حيــث قــال: (وأمــا أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الديـــن مــن قبلهــا ...) (٣) . وقال ابن القيم موضحاً سبب النزاع بـــين النــاس :

( فلو أعطيت النصوص حقها لأرتفع أكثر السنزاع مـن العـالم ) <sup>(1)</sup> .

وقد نزَّه ابن القيم كغيره من العلماء النصوص الشرعية عن أقوال اولئك المتعصبين الذين أعماهم التعصب حتى جعلوا قول أئمتهم بمنزلة النصوص حيث قال: (ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص الله ورسوله بحيث يجب اتباعه ويحرم خلافه ) (٥).

١ - " الروح " ( ص٢٥٧ - ٢٥٧ ) .

۲ - " فوائد الفوائد " ( ص ٤٤٨ ) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٧١ ) .

٤ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٩٣ - ٣٩٣ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " (٤/ ٢٨٠).

فهذا يدل على اهتمامه - رحمه الله - بنصوص الكتاب والسنة وتمسّكه بها وعدم الميل عنها ، وذلك بناء على المنهج الذي التزم به وسار عليه أئمة الهدى قبله ، فلا قوام لعلم وإيمان ما لم يرتبط بهما .

ويرى ابن القيم أنه لا يحصل مسمى الإيمان إلا بقبول النصوص ودعوة الخلق اليها حيث قال: ( والمقصود: أن الواجب الذي لا يتم الإيمان ، بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به ، مقابلة النصوص بالتلقي والقبول والإظهار لها ودعوة الخلق إليها ، ولا تقابل بالاعتراض تارة وباللي أخرى ) (١).

وقال أيضاً : ( ومن ظنَّ أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يُلْقَى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو أعظم الناس كفراً ... ) (٢) .

لإن كلام الله ورسوله يبعد الظلمة ، وينير الطريق ، وكلام الله لا مكان للاجتهاد البشري فيه ، ولا يحتمل الخطأ ، لإن المسلمين بنوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على الكتاب ، وأنه سبيل الهدى لمن أتبعه والشقي من أعرض عنه ، وهو صراط الله المستقيم الذي لا تميل به الآراء ولا تزيع به الأهواء (٣).

ودعا ابن القيم إلى التمسك بالنصوص حيث قال في نونيته:

كن في أمورك كلّها متمسّكاً بالوحي لا بزخارف الهذيان وانصر كتاب الله والسنان التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كلَّ معطّل ضرب المجاهد فوق كل بنان (٤) وقال مبيناً عدم معارضة النصوص أو الإعراض عنها: (إن ما في النصوص من الخبر فهو صدق ، علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا نعرض عنها...) (٥) .

الرسالة التبوكية " ( ص٢٤ ) .

<sup>· (</sup> ١٧٦ – ١٧٥ / ١ ) . [غاثة اللهفان " ( ١ / ١٧٥ – ١٧٦ ) .

 <sup>&</sup>quot; مدارج السالكين " ( ۲۷/۱) . وانظر : " إعلام الموقعين " ( ۲ / ۲٤٦ ، ۳٤٨ ) ، ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، الطبعة الثالثة ، خرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الشلبي ، ( جدة : مكتبة السوادي ، ١١٢٨ هـ ) ص٢٢٦ ، " الصواعق المرسلة " ( ٣ / ١١٢٨ ) .

٤ - " متن القصيدة النونية " (ص١٦) ، وانظر : وانظر كذلك : ( ص ١٠-١١ ، ٣١١) .

o - " مختصر الصواعق المرسلة " ، ( ص١٦٣ ) ، " مدارج السالكين " (٢٨/١-٢٩) .

وذكر تلازم النصوص مع العقل الصحيح والفطرة وذلك أثناء رده على النفاة المعطلين حيث قال :

يا قوم تدرون العداوة بينسا من أجل ماذا في قديم زمان الناتجيزنا إلى القرآن (١) والنقل الصحيح مفسر القرآن

وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبطل تغير الإنسان

هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزان (٢)

و مما يدل على استقلالية ابن القيم في منهجه في الفتيا وأعتماده على النصوص وترك ما خالفها أنه لا يتأثر بكثرة القائلين وقلتهم وإنما المعيار عنده ما دل عليه الكتاب والسنة ، ولو كان لم يذهب إليه إلا الواحد من الأمة ولم يلتفت إلى مخالف الكتاب والسنة ولو كان قد ذهب إليه جهور الأمة ، وأن القول الشاذ عنده ما خالف الكتاب والسنة ولذلك يقول :

( أن القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو القول الشاذ ، ولو كان عليه جمهور أهل الأرض ، وأما قول ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فليس بشاذ ، ولو ذهب إليه الواحد من الأمة ؛ فإن كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيادٍ وميزان للحق يُعيّرُ به ويوزَن به " (٣).

القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي للاعجاز بأقصر سورة منه ، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. في تعريف القران انظر: أمير حاج ، " التقرير والتحبير " ( ٢٣/٢ ) ، محمد بن زكريا البرديسي ، أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة الثالثة ، ( بيروت : – لبنان : دار الفكر ، ٧٠٤ هـ) ، ص٧٠١ ، ١٦٧ الأسنوي ، " نهايسة السول " للأسنوي ( ٣/٢) ، د. بدران أبو العينين بدران ، أصول الفقه الإسلامي ، الطبعة بدون ، ( الأسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة ، التاريخ بدون ) ، الغزالي ، "المستصفى " ( ٩/٢) ، د. زكريا شعبان ، أصول الفقه مدون ، ( الكويت : مؤسسة على الصاعدي ، ٨٠٤ هـ) ، ص٤١ .

Y - " متن القصيدة النونية " (ص ٠٤ ٢) .

٣ - " الفروسية " (ص٢٩٩ - ٣٠٠).

وبين - رحمه الله - إن الإعتماد على كـــشرة القـــائلين والتعويــل علـــى ذلــك دون نظر إلى النصوص هي طريقة غير الراســـخين في العلــم ، ثــم بــين طريقــة أهـــل العلــم وضابطهم في معنى الشذوذ والمخالفة حيـــث قــال :

وهذه غير طريقة الراسخين في العلم ، وإنما هي طريقة عاميَّة ، تليق بمن بضاعتهم من كتاب الله والسنة مزجساة .

وأما أهل العلم الذين هم أهله ؛ فالشذوذ عندهم والمخالفة القبيحة هي الشذوذ عـــن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومخالفتها ، ولا اعتبار عندهم بغير ذلك؛ مالم يُجْمِع المسلمون على قول واحد ، ويُعْلَم إجماعهم يقيناً ، فهذا الذي لا تحلُّ مخالفته ) (١) .

## المطلب الثاني

## الأدلة على تحريم الإفتاء بما يخالف النص

يرى ابن القيم تحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص مادام النص موجوداً ، وكان أميناً وحريصاً على تطبيق هذا المنهج في فتاويله . حيث قال :

( فصل : في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصص...)(٢) .

ثم أورد الأدلة على ذلك ومنها:

## أولاً: الأدلة من القرآن الكريسم:

١- قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَــــــى اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــراً أَنْ يَكُــونَ
 لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَــل فَصَــلاً لاَ مُبِيْنَــاً ﴾ (٣) .

قال ابن القيم: (فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخيّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب

الفروسية " (ص٠٠٠). وانظر: "محتصر الصواعق " (ص٢٢٥). "زاد المعاد" (٤٩٤/٥): ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ، الطبعة بدون ، إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة الباز (مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز ، ١٤١٨هـ) ، ص٣٠٣- ٣٢١، ٣١١) ، "شهدفاء العليل" ( ٤٥٩- ٢٦٤) ، "مدارج السالكين" (٣٢٣/١) ، "مفتاح دار السعادة " ( ١٩٤/١) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢٨٧/٢) .

٣ - سورة الأحزاب ، رقم الآية (٣٦) .

- إليه ، وأنَّ ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً ، فدلَّ على أنَّ ذلـــك منــاف للإيمــان" (١) .
- ٢ قال تعالى : ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنَ رَبِّكُمْ وَلا تَتَبِعُوا مِـــن دُوْنِــهِ أُوْلِيَــاءَ قَلِيــلاً
   مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢).
- ٣- وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس به على فقال تعالى :
   ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمٌ تَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُ سُونَ ﴾ (٣) .
- ونهى أن يقول أحد: هذا حلال ، وهذا حسرام لما لم يحرمه الله ورسوله نصاً ، وأخبر أن فاعل ذلك مفتر على الله الكذب (ئ) ، فقسال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُ وا لِمَا تَصْفَ أَلْسَنَتُكُمْ الكذبَ هَذَا حَلالٌ وَهَا لَمَا حَسَرَامٌ لِتَفْسَرُوا عَلَى الله الكذبَ إِنَّ اللهِ الكَذبَ إِنَّ اللهِ الكَذبَ إِنَّ اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَا اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَا اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَا اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَم اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَم اللهِ الكَذبَ لاَ يُفْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مَ عَالَم اللهِ اللهِ الكذبَ لا يُعْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مِ عَالَم اللهِ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ لا يُعْلِحُونَ . مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُ مِ عَالَم اللهِ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهِ اللهِ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكُذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكُذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهِ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ الكَذبَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وبعد أن ذكر عدد الآيات قال : ﴿ وَالْآيَاتِ فِي هَـَـذَا الْمُعنَــــــى كَثُـــيرة ﴾ . (1)

ثانياً: من السنة

ذكر ابن القيم الدليل من السنه على تحريم الإفتاء بغير النصص حيث قال:

وأما السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عبياس ، أن هيلال بين أمية قيدف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديث اللعان ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " أبصروها ، فيان جاءت به أكحل العينين سابغ الأليّتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به كنذا وكنذا ، فهو لهلال بن أمية )(١) فجاءت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

١ - " الرسالة التبوكية " ( ص٤٤) ، وانظر : " زاد المعاد " ( ٣٨/١) .

۲ - سورة الاعراف ، رقم الآية (٣) .

٣ - سورة آل عمران ، رقم الآية (٦٦) .

٤ - " إعلام الموقعين " ، (٢٨٨/٢) .

اسورة النحل " الآيات (١١٦-١١٧) .

<sup>- &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢٨٨/٢) .

۷ - " مسند أحمد " برقم (۱۶۲) . سنن البيهقي ۲۰/۱۵ برقم (۲۱۷٤۸) ، ســـنن أبــي داود (۲۷۰/۲) برقــم (۲۲۹۸) . (۲۲۵۵) ، سنن الترمذي (۲۹/۹) برقم (۳۲۹۳) .

(لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) (١) .

قال ابن القيم : (يريد ، والله ورسوله أعلم بكتاب الله ، قوله تعالى : ﴿ وَيَدْرِؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ﴾ (٢) .

ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحُدُّها لمشابهة ولدها لـــــلرجل الــــذي رُميـــت بـــه، ولكن كتاب الله فَصَلَ الحكومة ، وأســـقط كــل قـــول وراءه ، ولم يبـــق للاجتهــاد بعـــده موقع (٣) .

## ثالثاً: من أقوال الصحابة والتابعين وأقـوال الأئمـة:

الم صحيح مسلم: أن أبا هريرة (ئ) وابن عباس وأب اسلمة بن عبد الرهن (م) المناوقي عنها الحامل ، تضع عند وفاة زوجها ، فقال ابن عباس: تعتد وفاة آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: تحل حين تضع ، فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى أم سلمة ، فقال الله عليه وسلم أن تعتزوج (٢) .

فهذا رجوع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتهادهم إلى السنة ، وهذا هو الواجب على كل مسلم . إذ لا يجوز له الإفتاء بما يخالف النص إذا وجد (^) .

البخاري " (۱۷۷۲/٤) وبرقم (۱۷۷۲/۲۷ (۳۳۰۷،۲۷۲۷) ، " سنن الترمذي " ۲۹/۹ برقم (۳۲۹۳) سنن البيهقي ۱/۰۲۵ برقم (۲۱۷٤۸) سنن أبي داود ( ۲ / ۲۷۵ ) برقم (۲۲۵۵) .

٢ – سورة النور ، رقم الآية (٨) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢٨٩،٢٨٨/٢) .

٤ - أبو هريرة الدوسي الصحابي ، حافظ الصحابه ، قيل عبدالرحمن بن صخر ، مات سنة سبع وقيل سنة ثمان عن ٧٨ سنه [ ابن حجر ، "تقريب التهذيب" ٤٨٣/٢ ] .

 <sup>&</sup>quot; أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ، المدني، المتوفى سنة ٤ ٩هـ. ابن حجر ، "تقريب التهذيب "
 " أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ، المدني، المتوفى سنة ٤ ٩هـ. ابن حجر ، "تقريب التهذيب "

٣ هي : سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، زوج سعد بن خولة ، لها صحبة ، وحديث في عدة المتوفى عنها زوجها . ابن
 حجر ، " تقريب التهذيب " ( ٢٤٤/٢ ) .

البخاري (١١٠/٧) كتاب العدة ، باب رقم (١٦٤) رقم الحديث ( ٢٤١) ، (٢٤٢) ( ٣٤٣) " سنن الترمذي "
 وقال حديث حسن صحيح ، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٧/٣) ، سنن النسائي ( المجتبي ) ( ١٩٢/٦) .

٨ - " إعلام الموقعين " (٢٩١/٢) .

- ٢ وقال عبد الله بن أحمد قال أبي (١): قال لنا الشافعي: إذا صح لكم الحديث
   عن النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لي ، حتى أذهب إليه (٢).
- وقال الإمام أحمد: كان أحسن أمر الشافعي عندي: أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به ، وترك قوله (٣) .

ثم ذكر ابن القيم نصاً عن الشافعي يبين فيه أن المنهج الذي يجب أن يتبعه أهل العلم هو تقديم النص على القول بالرأي حيث قال :

قال الشافعي : (وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم ، فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة وغيرها ، وترك ذلك لغير شيء . بل لرأي أنفسكم فالعلم إذاً إليكم ، تأتون منه ما شئتم ، وتدعون ما شئتم ) (أ) .

وبعد أن ذكر الأدلة عل تحريم الإفتاء بما يخالف النص قال : (وهاذا باب واسع . وأما المنقول فيه عنه من بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى ) (٥)

ثم بين ابن القيم منهجه الذي يسير عليه في الفتيا وأنه موافق لما ذهب إليه الشافعي وهو تقديم النص على القول بالرأي وترك الاجتهاد للنص وأن اجتهاد الرأي لا يباح إلا عند الضرورة حيث قال المنابع الرأي لا يباح إلا عند الضرورة حيث قال المنابع الرأي لا يباح المنابع المنا

( وهذا هو الواجب على كل مسلم إذ اجتهاد الرأي إنمــــا يبـــاح للمضطــر، كمـــا تباح له الميتة والدم عند الضرورة ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَـــادٍ فَــلا إِثْــمَ عَلَيْـــهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ (٦) وكذلك القياس إنما يصار إليــه عنـــد الضــرورة ) (٧)

ثم شدد ابن القيم على الاعتماد على النص والتنديد بمن يخالف أو يعرض عنه،

١ - هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، أبو عبدالرحمن ، ولد الإمام ، ثقة ، مات سنة ( ٢٩٠هـ ) وله
 بضع وسبعون . ابن حجر " تقريب التهذيب " ( ٤٧٧/١) . وقوله " أبي " يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٩٥ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٦ ) .

<sup>£ - &</sup>quot; المصدر نفسه " ( ۲۹۸/۲ ) .

٣ - سورة البقرة ، رقم الآية ( ١٧٣ ) .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٩٣ ) .

وبين أن على العبد التواضع للدين والانقياد له والدخول تحت رِقَّـــه حيـــث قـــال :

( التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاستسلام له ، والإذعان . وذلك بثلاثة أشياء .

الأول : أن لا يعارض شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم ، المسماة : بالمعقول ، والقياس ، والناوق ، والسياسة .

الثاني : أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين ، بحيث يظنه فاسد الدلالة ، أو ناقص الدلالة والثاني الثاني الثاني المنه ، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه ، وليعلم أن الآفة منه ، والبلية منه .

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً البتـــة لا بباطنــه ، ولا بلســانه ولا بفعلــه ولا بخاله ولا بغلـه ولا بخاله ولا بغلـه ولا بخاله ولا بغلـه ولـه ولـه ولا بغلـه ولـه ولـه ولـه ولـه ولا بغلـه ولا بغلـه ولا بغلـه ولـه ولـه ولا بغلـه ولا بغلـ

وقال أيضاً: (التواضع: أن يتواضع العبد لصولة الحق. يعني: أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له، والذل، والانقياد، والدخول تحت رقَد. بحيث يكون الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه ) (٢).

ومن هذا النقول عن ابن القيم يتضح لنا مدى تشديده على المفتين الذين يفتون بدون دليل شرعي ، ومن وقع في الإفتاء بما يخالف النصوص فقد وقع في محرم يعقب عليه شرعاً بحسب خطورة فتياه .

## أثر هجر النصوص على الفتيا:

وضح ابن القيم أثر هجران ألفاظ النصوص في الفتيا حيث قال: (ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والإضطراب والتناقض)(٣).

وبين المنهج الذي كان يسلكه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اصدارهم للفتيا ثم بين ما عليه المتأخرين من أهل الفتيا وبين كذلك ضلالة الخلف في

امدارج السالكين " (٣١٨/٢ - ٣١٩) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٣١٧ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٤/٢١٦).

الأصول والفروع فقال:

( وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون : قال الله كذا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل رسول الله كذا ، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور.

وإذا كان ابن القيم يتكلم بهذا في وقته مع اقترابه من عصر السلف الصالح فكيف بنا في هذا العصر الحديث السذي وصل ببعض المفتين إلى أن استحلوا الربا والغناء ونزع الحجاب عن المرأة وحلق اللحية وغيرها ولولا خشية التشهير بهم لذكرتهم .

ولاستعمال النص في الفتيا أهمية عظمى : حيث إن ذكر النص في الفتيا يفضي على فتيا المفتي جمالاً. ومن منهج ابن القيم في فتاواه أنه يرى إن على المفتي ذكر الفتوى مع دليلها ، حيث قال :

(عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى ؛ وهذا العيب أولى بالعيب ، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل ، فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيباً ؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى ؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به ، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه ، وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم ) (٢) .

وأوضح ابن القيم بأن ذكر الدليل مع الفتيا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين رضي الله عنهم أجمعين لإن منهجهم قائم على استعمال النص في الفتيا .حيث قال :

( وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلل عن المسألة فيضرب لها

١ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢١٦-٢١٧ ) .

٢ -- " إعلام الموقعين " (٤ / ٣٢٣-٣٢٣ ) .

الأمثال ويشبهها بنظائرها ، وهذا وقوله وحده حجة ، فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأخذ به ؟ وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله ، وهيهات أن يسوغ بلا حجة .

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها .....، فيشفى السائل، ويبلغ القائل، وهذا كثيراً جداً في فتاويهم لمن تأملها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم شم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجمة ، والسائلل يأبى قبول قوللله بلا دليل )(١).

ثم بين أن من عاب ذكر الاستدلال في الفتيا فذلك راجع الى قصور فيه ودليل على قصر الهمم عنده حيث قال : (ثم طال الأمد ، وبعد العهد بالعلم ، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط ، ولا يذكر للجواب دليلاً ولا مأخذاً ، ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل ، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه ، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدرى ما حالهم في الفتاوى ، والله المستعان ) (٢) .

ويتلخص من هذه النصوص المنقولة عن ابسن القيم أنه يسرى أن على المفي استعمال النص في فتياه وأنه ليس من باب الوجوب ، ولكنه يزيد الفتيا قوة ، وهو بحسب الاستطاعة ، ولأن استعمال النص في الفتيا هو منهج السلف الصالح وأن هجران النصوص يسبب الخطأ والاضطراب ، وأن من ترك النص مع وجوده فذلك دلالة على قصر الهمم ، ولأن في استعماله الفتيا سدا لذريعة هجر النصوص وفتحا لأهل الأهواء والبدع . والله أعلى

<sup>-1</sup> إعلام الموقعين " (2/277) مع الاختصار .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣٢٣ ) .

#### المطلب الثالث

## لا يجوز للمفتي أن يصدح بحل أو حرمة إلا بما نص الله ورسوله على حكمه :

يرى ابن القيم أنه لا يجوز للمفتي أن يحكم على الشيء إلا بما حكم الله به ، وليس للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلَّ أو حرَّم أو أوجب بمجرد ما وجده في كتاب من قلده ولا علم له بحكم الله ورسوله حيث قال :

( لا يجوز للمفتي أن يشهد علي الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه ، أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم ان الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه او كراهته ، وأما ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه ، فليس له أن يشهد على الله ورسوله به، ويغر الناس بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله) (١) واستدل على رأيه بالكتاب والسنة وأقوال السلف :

فتقدم إليهم سبحانه وتعالى بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه ، وقولهم لما لم يُحرِّمه : هذا حرام ، ولما لم يُحلُّه : هذا حلال ، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول : هذا حلال ، وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحلَّه وحرَّمه (٣) .

۲- ومن الحدیث: نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم امیره (بریده) أن یسمی
 حکم الجتهدین حکیم الله:

حيث ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب (أ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وإذا حاصرت حصناً فسألوك ان تنزلهم على حكم الله

ا إعلام الموقعين " (٢٢٣/٤) .

٢ - سورة النحل ، رقم الاية (١١٦-١١٧) .

۳ - " إعلام الموقعين " (٧٠/١) .

عو: بريدة بن الحصيب ، أبو سهل الأسلمي ، أسلم قبل بدر ، مات سنة ثلاث وستين . ابن حجــــر ، " تقريــب
 التهذيب " (١/٤/١) .

ورسوله ، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ؛ فإنك لا تـــدري أتصيــب حكــم الله فيهــم أم لا ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكـــم أصحــابك " (١) (٢) .

وقال ابن القيم حاكياً بعض أقوال السلف :

- وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر؛ فقلت له: ما هذه الحكومة ؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة ؟! قل: هذا حكم زفر، ولا تقل حكم الله ، أو نحو هذا من الكلام)(٣).
- ع وقال بعض السلف: (ليتق أحدكم أن يقـــول أحــل الله كــذا، وحــرم كــذا،
   فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا، ولم حـــرم كــذا) (<sup>1)</sup>.

فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحــــي المبــين بتحليلــه وتحريمــه: أحلــه الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتــــأويل.

وقال ابن وهب (٥): سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر الناس ، ولا من مضى من سلفنا ، ولا أدركت أحداً اقتدى به يقول في شيء: هنا حلال وهنا حرام، وما كانوا يجرئون على ذلك ، وإنما كانوا يقولون : نكره كنا ، ونسرى هذا حسناً ، ونتقى هذا ، ولا نرى هنا (٢) .

ويرى ابن القيم انه لا يجوز للمفتي أن يقول لما أدَّاه إليه اجتهاده ، ولم يظفر فيه بنـــص عن الله ورسوله : ( إن الله حرم كذا ، واوجب كذا ، وأباح كذا ، وأن هذا هو حكم الله) (٧). ويتلخص من هذا المطلب إن على المفتي ان لا يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بنص شرعي .

١ - الحديث رواه: مسلم ١٣٥٧/٣ برقم (١٧٣١) ، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث من حديث سليمان بن
 بريده عن أبيه سنن الترمذي ١٦٢/٤ برقم (١٦١٧)

٢ - " إعلام الموقعين " (٧١/١ ، ٢٣٣٤) .

٣ - " المصدر نفسه " (٢٢٣/٤) .

٤ - " المصدر نفسه " (١/٠٧-٧١) .

ابن وهب هو : عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي ، المصري ، ثقة حافظ عابد ، مات سنة ۲۹۷ هـــ. ابن حجر ،
 "تقریب التهذیب" ( ۲۰/۱) .

۲ - " إعلام الموقعين " (٧١/١) .

٧ - " المصدر نفسه " (٧٧/١) .

#### المطلب الرابع

## الرد على من زعم أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث

ولاهتمام ابن القيم بالنصوص وتقديمها على الرأي والقياس وقول الصحابي أثار جدلاً مفاده هل النصوص تحيط بأحكام أفعال العباد أو بأحكام الحوادث. والحنابلة عامة ومنهم ابن القيم متأثرين بمنهج الإمام أهمد وذلك انطلاقاً من تقديمهم للنصوص، وتتبعهم لها.

وقد تحدث ابن القيم عن ذلك حيث يرى أن النصوص تحيط بأحكام الحوادث وسيأتي نص كلامه قريباً ولكن ما ذهب إليه ابن القيم فيه نظر سأوضحه بعد إيراد نص كلامه ، ويرى ابن تيمية وفاء النصوص بأكثر أحكام العباد ، وأن من أنكر ذلك ، فإنكاره راجع لعدم فهمه للنصوص ومعانيها وشمولها ولعلاقة كلام ابن تيمية بهذا المطلب فأنني أذكره للفائدة حيث قال : (الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين : أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . (١)

وقبل أن أبدأ ببيان رد ابن القيم على من زعم أن النصوص لا تحيط بأحكم الموادث فضلت البداية ببيان موقفه من ذلك حيث يرى أن النصوص تحيط بأحكم الحوادث ، لأن الله سبحانه بين على لسان رسوله بكلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه ، وجميع ما أحله وجميع ما حرمه ، وجميع ما عفا عنه ، وبهذا يكون دينه كاملاً (٢).

واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْ تَ لَكُ مُ دِيْنَكُ مُ وَأَتْمَمْ تَ عَلَيْكُ مُ عَلَيْكُ مُ نَعْمَتى ﴾ (٣) .

وأرجع سبب من يرى خلاف موقفه إلى قصر فهمــه عـن فهـم مـا دلـت عليـه النصوص فقال:

( ولكن قد يقصر فهم أكثر الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص ، وعن

۱ – ابن تیمیة ، " مجموع الفتاوی " ( ۱۸۰/۱۹ – ۲۸۰) .

٢ - "إعلام الموقعين" (١/٠١٤) .

٣ – سورة المائدة ، رقم الآية (٣) .

وجه الدلالة وموقعها ، وتفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله لا يحصيه إلا الله ، ولو كانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام العلماء في العلم ، ولما خص الله سبحانه سليمان بفهم الحكومة في الحرث ، وقد أثنى عليه وعلى داود بالعلم والحكم. وقد قال عمر لأبي موسى في كتابه إليه : الفهم الفهم فيما أدلى إليك . وقال على : إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه إليه ) (1) .

ويشهد على موقفه من أن النصوص تحيط بأحكام الحسوادث قوله:

( أن الذكر الأمري محيط بجميع أفعال المكلفين أمراً ونهياً وإذناً وعفواً ، كما أن الذكر القدري محيط بجمعيها علماً وكتابة وقدراً ، فعلمه وكتابه وقدره قد أحصى جميع أفعال عباده الواقعة تحت التكليف وغيرها ، وأمره ونهيه وإباحته وعفوه قد أحاط بجميع أفعالم التكليفية ، فلا يخرج من أفعالهم عن أحد الحكمين إما الكوني وإما الشرعى الأمري ) (٢) .

ورد ابن القيم على القائلين بأن النصوص لا تحيـط بأحكـام الحـوادث واحتجـوا بأن النصوص متناهية ، وحوادث العبـاد غيرمتناهيـة ، وإحاطــة المتنـاهي بغــير المتنـاهي ممتنع حيث قال : وهذا احتجاج فاسد جداً مــن وجــوه :

أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعاً ، فيحكم لكـــل نــوع منهـــا بحكـــم واحد ، فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلــــك النـــوع .

الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية.

الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها ، فإن أفعال العباد الموجـــودة إلى يــوم القيامــة متناهيــة ، وهذا كما يجعل ما ينقض الوضوء محصوراً ، وما ســـوى ذلــك لا ينقضــه ، وكذلــك مــا يفسد الصوم ، وما يوجب الغسل ، وأمثــال ذلــك .

وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم. فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة ، وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع

ا إعلام الموقعين " ( 1 / ١٠ ٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ١٠/١ ٤) ، آل تيمية " المسودة " ( ص ٢٥- ٢١٥) .

أنواعاً وأفراداً ، وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكسس . وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالتبغ والمزر . وكان قسد أدى جوامع الكلم فقال . " كل مسكر حسرام " (١) .

وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعـــة فــاذة : ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ وَسَمَى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعـــة فــاذة : ﴿فَمَــنْ يَعْمَـلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَـــرَّاً يَــرَهُ ﴿ (٢) .

ودخل في قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ مَ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴾ (٣) كل طيب من المطاعم والمشارب والملابسس والفروج (٤).

ولكن نتساءل ونقول هل ما قاله ابن القيم من أن النصوص تحيط بأحكام الحوادث يوافق الواقع حقيقة أم أن فيه نوع من التوسع و التسامح في العبارة .

وللجواب على ذلك أقول : الحقيقة أن كلامه فيه تسامح في العبارة لإن الكثير من الأمثلة التطبيقية يعتمد فيها ابن القيم على غير النصوص كالمصالح والعرف والاستصحاب والقياس وغير ذلك، وربما يعتمد على القواعد العامة وسيتضح ذلك جلياً في باب التطبيق ، وإن كان مرد هذه الأصول إلى النصوص ولذلك نجده يدعو إلى الأخذ بها ويرى أن العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح ويدعو إلى فهم النصوص على مراد الشارع . إذاً فعبارة ابن تيمية بأن النصوص تحيط بأكثر أحكام العباد أدق من عبارة ابن القيم بأنها تفئ بجميع أحكام العباد لأن الواقع يخالف ذلك .

لأننا نجد أن ابن القيم يأخذ ببعض المسائل التي لم يرد فيها نص وإنما هي من اجتهاد الصحابة كمسألة العول حيث قال مبينا ذلك: (وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعول ، إدخال النقص على جميع الفروض قياسا على إدخال النقص على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء : "خذوا ما وجدتم ، وليسس لكم إلا ذلك " وهذا محض العدل على أن

۱ - رواه مسلم (۱۵۸۵/۳) ، البخاري (۲۲۲۹) ." سنن أبي داود ۳ / ۳۲۹ عـن عائشـــة ، ســنن ابــن ماجــه
 ۱ - ۲۳/۲ ، السنن الكبرى للنسائي (۲۱۲/۳).

٢ – سورة الزلزله ، رقم الآية ( ٨،٧ ) .

٣ – سورة المائدة ، رقم الآية (٤) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٤١١ - ٢١٣ ) مع الاختصار .

تخصيص بعض المستحقين ،بالحرمان وتوفية بعضهم باخذ نصيبه ليسس من العدل) (1). والذي يظهر ان الخلاف لفظي لأن وفاء النصوص بالأحكام نصاً هذا غير مسلم، لكن بعضها نص، وبعضها بطريق الفحوى، وبعضها بطريق القياس والاجتهاد، حتى القياس وجميع الأدلة غير النصية ترجع الى القران والسنة. لأننا لو سلمنا بما ذهب اليه ابن القيم لكان هناك تناقض في منهج ابن القيم لأنه يأخذ بالقياس والمصالح وغير ذلك من الأدلة.

## المطلب الخامس

## موقف ابن القيم من القراءة والشاذة

القراءات هي: اختلاف ألفاظ الوحي المذكـــور، في كميــة الحــروف، أو كيفيتهــا مــن تخفيف أو تثقيل، وتحقيق أو تسهيل ونحو ذلك بحسب اختــــلاف لغــات العــرب<sup>(٢)</sup>.

والمتواتر هو: ما رواه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحسس (٣).

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على أن نقل القرآن جملة وتفصيلاً بطريق التواتر ، وقد أتفق العلماء على أن ما نقل تواتراً هو الذي يصح قراءته في الصلاة وأنه حجة في السنباط الأحكام ، ولم يشذ عن ذلك أحد من المسلمين (٤) .

وموقف ابن القيم من القراءات المتواترة واضح كغيره مـــن العلمـاء حيـت يـرى أنه لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفـاق المسلمين غـير أن هـؤلاء القرّاء السبعة أو العشرة على حسب الأختلاف في عددهـــم لشـهرتهم وكـثرة الصحيـح المجمع عليه في قراءاتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق مـا ينقـل عـن غـيرهم حيـت قال:

ا إعلام الموقعين " ( 1 / ۲۷۱ ) ، الشنقيطي " مذكرة أصول الفقه " (ص٢٤٦-٣٤٨) .

٢ – الطوفي ، " شوح مختصر الروضة " ( ٢ / ٢١ ) .

<sup>&</sup>quot; - ابن حجر العسقلاني ، نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ، الطبعة بدون ، ( مكان النشر بـــدون : التقريــر الناشر بدون ، ٢٠٣١ هــ ) ، ص ٢١ ، الشوكاني " إرشاد الفحول " ( ٢٠٣/١) . ابن امير حـــاج ، " التقريــر والتجيير" ( ٢٣٣/٢ ) .

٤ - الآمدي ، " الأحكام " ( ١٦٠ / ١٦٠ ) .

( وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت في العربية وصبح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقاً ) (1).

- إن توافق القران رسم المصحف الامام .
  - ٧- إن توافق اللغة العربية.
    - ٣- وان يصح سندها .

وقال شيخ الإسلام بن تيمية: (ولم ينكر من العلماء قراءة العشرة) (٢) ومما يؤكد ما نهجه ابن القيم ما جاء في كلام ابن النجار (٣) نقالاً عن ابن الجنزري حيث قال: (وقال ابن الجزري: (٤) كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية - ولو احتمالاً ، ووافقت العربية - ولو بوجه واحد - وصح سندها - فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ، سواء كانت عن السبعة (٥) ، أو عن العشرة (١) أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختال ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو

ا إعلام الموقعين " ( ٢٧/٤) ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٢ / ١٣٤ ) .

٢ - ابن تيمية " مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية " ( ١٣ / ٣٩٣ ) .

٣ - هو :أبو البقاء ، محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي ، الشهير بابن النجار ،
 ولد سنة (٩٨٨هـ) وتوفي سنة (٩٧٢هـ) له مصنفات عديدة منها "شرح الكوكب المنير" و "منتهى الايرادات " مقدمة كتاب " شرح الكوكب المنير" (١/٥-٦) .

ع - هو : محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير ، العمري الدمشقي ثم الشيرازي ، الشافعي المقري ،
 ويعرف بابن الجزري ، شيخ القراء في زمانه من مصنفاته " النشر في القراءات العشر " توفي بشيراز سنة ٨٣٣هـ " "شذرات الذهب " (٢٠٤/٧) ، ابن النجار ،" شرح الكوكب المنير " ( ١٣٢/٢ ) .

السبعة هم : أبو عمر ونافع وعاصم وحمزه والكسائي وابن كثير وابن عامر .

٦ العشرة هم : السبعة المذكورين بالاضافة إلى يعقوب وأبي جعفر وخلف .

أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ) (١) .

وإذا أطلق لفظ القراءات توجه المراد إلى القـــراءة المقبولــة منهــا دون غيرهــا لأن القراءة التي لا تقبل لعدم تواترها لا يطلق عليها لفظ قـــراءة ، وإنمــا يطلــق عليهــا لفــظ قراءة شاذة أو قراءة غير متواتـــرة.

والعبرة في قبول القراءات وعدم قبولها هو وجود الأركان الثلاثة لضابط القراءات المعبولة . وكل قراءة لا يتحقق فيها ضابط القراءات الصحيحة فهي غير مقبولة (٢) .

والقراءة الشاذة عند علماء القراءات هي (٣): مــــا لم يتواتـــر (٤). وقيـــل أنهــا: ما أختل فيها شرط من شروط المتواتـــــر.

# آراء العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة:

اتفق العلماء على أن القراءة الشاذة لسيت بقرآن ، واختلفوا في الاحتجاج بها على قولين :

القول الأول: أنها حجة ويجب العمـــل بهـــا .

القول الثاني : أنها ليسنت بحجة ولا يجب العمـــل بهــا .

و ثمن يرى أن القراءة الشاذة حجة ويجب العمل بها الإمام أبو حنيفة -رحمه لله- (٥) ، ويمكن تلخيص دليل الحنفية : بأن القراءة الشاذة نقلها عن النبي صلى الله

١ - الزركشي ، بدر الدين محمد بن علي ، البرهان في علوم القرآن ، ٤ أجزاء الطبعة الأولى ، تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي ( بيروت - لبنان : دار المعرفة ، ١٤١٠هـ ) ، ج١ ،ص٤٧٥ .ابن النجار " شرح الكوكـــب المنيم " (١٣٤/٣ -١٣٥) .

٢ - د. صبري عبد الرؤوف ، أثر القراءات في الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ، (الرياض : أضواء السلف ،
 ٢ - ٧٧ . ٥٦ . ٧٧٠ .

٣ - سيت شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحاً " منجد المقرئين " لابن الجزري
 ( ٩٦ ) نقلا عن د. صبري عبدالرؤوف ، " أثر القراءات في الفقه الاسلامي " ص٩١٩ .

السرخسي ، أبي بكر محمد بن أحمد ، أصول السرخسي ، جزآن ، الطبعة بدون ، حقق أصوله : أبو الوفاء الأفغاني (بيروت - لبنان : دار المعرفة ، التاريخ بدون ) ، ج١ ، ص٧٩ .د. عبد الله التركي ، " أصول مذهـــب الإمــام أحمد، (ص٤٠٢) .

a - ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٢ / ١٣٨ ) . .

عليه وسلم عدل ، فيجب قبولها كسائر منقولاته ، وقد ورد أن القول المحرر عن الشافعي الاحتجاج بها ، كقول الحنفية (١) .

وقال الفتوحي: (وعن أحمد والشافعي ومالك رواية: ليس بحجة) (٢) ودليل من لا يرى حجيتها لا يرى إنه نقلها على أنها قرآن ، فلمسا بطل كونها قرآنا ، بطل الاحتجاج بها مطلقاً (٣).

ومما يرجح جانب الاحتجاج بها: أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي ، وكلاهما حجة ، فلذلك يكون العمل بها واجباً (أ) . وكثير من الحنابلة يذكرون في كتبهم أن القراءة الشاذة حجة عندهم ولعلهم يقصدون استنباط الأحكام منها .

حيث ذكر ابن قدامة (٥) الخلاف في المسألة ، وحجة كل قول ، واختار أنها حجـــة ، وصحح ذلك حيث قال : ( والصحيح أنه حجة ، لأنه يخبر أنه سمعه من النبي صلـــى الله عليــه وسلم ، فإن لم يكن قرآناً فهو خبر . وبين ذلك ، ثم رد على حجة القائلين بأنه ليس بحجة) (٢) . حكم العمل بالقراءة الشـــاذه :

ذكر ابن القيم الأقول في مسئلة صحة الصلاة بالقراءة الشاذة ، وذكر الروايتين المنصوصتين عن الإمام أهمد ، ورجَّح الرواية الأولى وهي جواز القراءة الشاذة في الصلاة ووجوب العمل بها ، حيث يرى صحة منسل هذه القراءات ووجوب العمل بها ، عدم بطلان الصلاة التي قرئ فيها بتلك القراءة مع حكايته للخلاف في ذلك دون أن يذكر الدليل الذي صحح به القول بعدم فساد تلك الصلاة حيث يقول ( بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرراً بها رسول

١ - ابن أمير حاج ، " التقرير والتحبير " ( ٢١٧/٢ ) .

٢ – ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير" ( ١٤٠/٢ ) .

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  - د. عبدالله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " (  $^{\prime\prime}$  ) .

ع - ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " ( ٣٩٤/١٣ ) ، (٢٦٠/٢٠) ، ابن النجار ، "الكوكب المنير" ( ١٣٦/٢ ) .

ابن قدامه ، موفق الدین عبدالله بن احمد ، روضة الناظر وجنة المناظر ، الطبعة الثانية ، راجعه وأعد فهارسه : سیف الدین کاتب ( بیروت –لبنان . دار الکتاب العربي ، ۱٤۰۷هـــ ) ، ( ص ۲۱–۲۲) .

٦ انظر :الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " ( ٢٥/٢ - ٢٧ ) .

الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة بعده جــازت القــراءة بهــا ، ولم تبطــل الصــلاة بها على أصح الأقــوال .

والثاني : تبطل الصلاة بها ، وهاتان روايتان منصوصتان عـن الامـام أحمــد .

والثالث: ان قرأ بها في ركن (١) لم يكن مؤدياً لفرضه ، وان قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة، وهذا اختيار ابي البركات ابن تيمية ، قسال : لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول ، ولا الإتيان بالمبطل في الثاني ، ولكن ليس له أن يتبع رُخَص المذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه ، بل عليه اتباع الحسق بحسب الامكان ) (٢).

فنراه ذكر ثلاث روايات في المسألة ورجــــح الروايـــة الأولى عنـــد الإمـــام أحمــد، ورتب على ذلك صحة الصـــــلاة .

هذا ما نص عليه ابن القيم وأما شيخه ابن تيمية فقال: (وأما القراءة الشاذة الخارجة عن المصحف العثماني: مثل قرراءة ابن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهما: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى والذَّكَورَ وَالأَنْشَى ﴾ (٢). فهده إذا ثبتت عن بعض الصحابة، فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلة ؟ على قولين للعلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد، وروايتان عن مالك.

أحداهما : يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤن بهــــذه الحــروف في الصـــلاة. الثانية : لا يجوز ذلك ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن هــــذه القـــراءات لم تثبـــت متواتــرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن ثبتت فإنها منســـوخة بالعرضــة الآخــرة ) (أ) .

فابن تيمية ذكر الروايتين عن الإمام أحمـــد دون أن يختــار أو يصحــح أحداهمــا، وذكر الفتوحي الخلاف وبين ما روي عن أحمد في المســألة، وصحــح أن الصــلاة لا تصــح بالقراءة الشاذة، وذكر رواية أخرى بأنها تصح حيث قـــال: (ومــا كــان ممــا ورد غــير

أوله: "إن قرأ بها في ركن " هذا لا ينطبق إلا على رأي من لايشترط الفاتحة في الصلاة إلا إذا كانت هناك روايـــة عند الحنابلة لا تشترط الفاتحة في الصلاة فيمكن تطبيق الفرع عليه ، لإنه لا يمكن تصور الركن فيما عدا الفاتحـــة ، والفاتحة ليس فيها قراءة شاذة ، لأنه متواتر على قراءتها .

٢ - "إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣٢٧ ) .

٣ – سورة الليل ، الآية رقم (١-٣) .

متواتر ، وهو ما خالف مصحف عثمان ، ليـــس بقــرآن ، ولا تصــح الصــلاة بــه علــى الأصح ، وذكر رواية أخرى ، أنها تصح حيث قــال : وعنــه تصــح ) (١) .

وبعض العلماء يرى أنه لا تجوز القراءة في الصلة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ومنهم الإمام النووي حيث قلا : (لا تجوز القراءة في الصلة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرانا ، لأن القران لا يثبت الا بالتواتر ، والقراءة الشاذة ليست متواترة ،ومن قال غيره فغالط أو جاهل ، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته في الصلاة وغيرها ،وقد اتفق الفقهاء على استتابة من قرأ بالشاذة ) (٢).

وقال أيضاً: وتجوز قراءة القران بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وقال أصحابنا وغيرهم النوقاء السبعة الشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما ، وإن كان جاهلا لم تبطل ، ولم تحسب له تلك القراءة . وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبدالبر الحافظ إهاع المسلمين ، على أنه تجوز القراءة بالشاذ ، وأنه لا يصلي خلف من يقرأ بها . قال العلماء : من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك ، فان عاد إليه أو كان عالما به عن ذلك ، ويجب على كل متمكن من الانكار عليه والمنع ، الانكار عليه ومنعه ومنعه والمنع ، الانكار عليه ومنعه ومنعه الله ومنعه الله ومنعه ومنعه الله ومنعه الله ومنعه الله والمناف الله والله وال

وهل البعض جواز الصلاة بالقراءة الشاذة عند الحنابلة على أساس أن من كان يصلي بها لا يعلم بشذوذها ؛ وكان ذلك قبل إهماع الصحابة على مصحف عثمان فصلاته صحيحة ، أما بعد إجماع الصحابة على مصحف عثمان فلا يجوز الصلاة بالقراءة الشاذة لمخالفتها للمصحف العثماني (<sup>3)</sup>.

١ - ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (١٣٦/٢ - ١٣٨ ) .

٢ - النووي ، " شرح صحيح مسلم " (١٣١/٥) .

٣ - النووي ، " التبيان في آداب حملة القران " ص (٧٥) .

٤ - د. صبري عبد القوي " أثر القراءات في الفقه الإسلامي " (ص٠٥) .

# المطلب السادس : موقف ابن القيم من العمل بالمحكم والمتشابه تعريف المحكم والمتشابه :

المحكم والمتشابه لهما تعريفات : تعريف بالمعنى العام وتعريف بالمعنى الخاص .

فالمحكم بالمعنى العام: هو المتقن الفصيح يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب وهذا هو الاحكام العام .فالقران كله محكم .

والمتشابه بالمعنى العام: أي أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ، ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويماثلة ، وهذا هو المتشابه العام وكل من المحكم والمتشابه بمعناه المطلق لا ينسافي الاخر<sup>(۱)</sup> وهناك وهناك إحكام خاص وتشابه خاص وفي معناها وقع الاختلاف على أقوال أهمها: المحكم هو: ما استقل بنفسه ، ولم يحتج إلى بيان .

والمتشابه : ما احتاج إلى بيان ، ولايستقل إلاَّ برده إلى غيرة (٢) .

وقيل: المحكم: هو ما أتضح معناه. والمتشابه: ما لم يتضح معناه، إما لاشتراك أو إجمال (٣). وقيل: وقد أوضح ابن القيم ذلك وبين أن التشابه والإحكام نوعان عام وخاص حيث قال:

١- تشابه وإحكام يعم الكتاب كله . ٢- وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض فالأول
 كقوله تعالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كَتَابًا مُتَشَابِهاً ﴾ (¹) .

وقوله : ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ ﴾ (٥) .

والثاني كقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ (٢)(٧).

١ - مناع القطان " مباحث في علوم القران " ( ص٢١٥)

٧ - ابن تيمية " مجموع الفتاوى " ( ٤١٧/١٧) ، ابن النجار " الكوكب المنير " ( ٢/٢١) .

٣ - الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " (٤٣/٢) . الشــوكاني " ارشــاد الفحــول " (١٩/١ ١-٠٥١) . الخطيــب
 البغدادي، "الفقيه والمتفقه " ( ٢٠٩/١) .

ع - سورة الزمر ، رقم الآية (٢٣) .

هود ، رقم الآية (١) .

٧ -- " الصواعق المرسلة "(٢١٢/١).

وقال -رحمه الله- بعد أن ذكر أنواع الأحكام والتشابه العامة والخاصة: (فــــإن أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضاً، وكذلك آيات الأحكام، وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض النــــاس فهو أمر نسبي، إضافي، فيكون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره. ولا فرق في هذا بـــين آيــات الأحكام وآيات الصفات فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض) (١). ثم بين ابن القيم تنازع الناس في المحكم والمتشابه حيث قال:

( وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعاً كثيراً ، ولم يعرف عن أحد من الصحابـــة قط أن المتشابهات آيات الصفات ، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها ، وآيات الأحكام هي المحكمة ، وقــــد وقع بينهم النزاع في بعضها . وإنما هذا قول بعض المتأخرين ) (٢) .

ومنهج ابن القيم من العمل بالمحكم والمتشابه يتفق مع منهج الصحابة والتابعين وأثمـــة الحديث . حيث قال مبيناً هذا المنهج :

( وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ، كالشافعي ، والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة ، ... أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ، ويبينه لهم ، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم ، وتوافق النصوص بعضها بعضاً ، ويصدق بعضها بعضاً ، فإنها كلها من عند الله ، وما كان من عند الله ، فلا اختلاف فيه ، ولا تناقض ، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره (٣).

وبعد أن ذكر ابن القيم منهج السلف الصالح من العمل بالمحكم والمتشابه حذَّر -رهـــه الله- من طريقة أهل البدع والأهواء ، وذكر أن لهم طريقين في رد السنن .

أحدهما: ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن .

١ – "الصواعق المرسلة " ( ٢١٣/١) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ١/ ٢١٣ - ٢١٤ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٣٠٥ ) .

الثاني: جعلهم المحكم متشابهاً ، ليعطلوا دلالته (١) .

وبهذا يتضح لنا إن الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له ، وأن يؤمن بما اشتبه عليه ، وأن يرد المتشابه إلى المحكم ، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه . وأن الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء (٢) .

ثم بعد أن قرَّر ابن القيم موقفه من المحكم والمتشابه أعقب ذلك بذكر أمثلة تبين ما تخبط به أهل البدع والأهواء من رد الحكم بالمشابه حيث قال : (... ولنذكر لهذا الأصل أمثلة لشدة حاجة كل مسلم إليه أعظم من حاجته إلى الطعـــام والشراب)(٢).

## ثم ذكر أكثر من سبعين مثالاً على ذلك ومنها:

- رد القدرية (ئ) النصوص الصريحة المحكمة في قدرة الله على خلقه ، وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن بالمتشابه من قوله : ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَداً ﴾ (٥). ﴿ إِنَّمَا تُجْـــزُونَ مَـــا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ثم استخرجوا لتلك النصوص المحكمة وجوها أخر أخرجوها به من قسم المحكم ، وأدخلوها في المتشابه (٧).
- ٧- ردُّ الجبرية (^) النصوص المحكمة في إثبات كون العبد قادراً مختاراً فاعلاً بمشيئتة بمتشابه

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۲/۶ ۴۳).

٢ - " المصدر نفسه " ( ٣٠٥/٢) ، محمد بن حسن الجيزاني، " معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة " ( ص ١١٠).
 الشوكاني ، " إرشاد الفحول " ( ١٥٠/١ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣٠٥/٢) .

القدرية: سموا بذلك لقولهم في القدر ، وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالاً ، فأثبتوا خالقاً مع الله ، ولذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة . وهم يزعمون أن الله لا يقدر على مقدورات غيره وهــــذا هو مذهب المعتزلة في القدر. الشهرستاني ، أبي الفتح محمد بن عبدالكريم ، الملل والنحل ، جزآن ، الطبعة الرابعة، تحقيق : أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور ، (بيروت : لبنان : دار المعرفة ، ١٩٩٥م ، ١٤١٥هـــ) ج١، ص٥٥.

ه ورة الكهف ، رقم الآية (٤٩) .

٦ - سورة الطور ، رقم الاية (١٦) .

٧ - " إعلام الموقعين " (٣٠٦/٢) .

٨ - الجبرية: سموا بذلك نسبة إلى الجبر، فهم يقولون أن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح. وممن قـــال بهذا الجهم بن صفوان وهم أصناف الجبرية الخالصة، وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصـــــلاً.
 الشهرستاني، " الملل والنحل " (٩٧/١).

قوله : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ (١)(٢) .

- ٣- ردُّ المعتزلة (٣) النصوص الصريحة المحكمة في ثبوت الشفاعة للعصاة ، وخروجهم مـــن
   النار بالمتشابه من قوله : ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ (١) (٥) .
- ٤- ردُّ الجهمية (٦) النصوص المحكمة في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في عرصات القيامة، وفي الجنة بالمتشابه من قوله: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ (٧) ثم أحالوا المحكم متشابهاً وردوا الجميع (٨).

وبهذه الأمثلة يتضح لنا منهج أهل البدع والأهواء من العمل بالمحكم والمتشابه وذلك بانهم يستمسكون بالمتشابه في رد المحكم ، فإن لم يجدوا لفظاً متشابهاً غير المحكم يردونه به . استخرجوا من المحكم وصفاً متشابهاً ، وردوه به .

وبين ابن القيم: (إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل ، بنوا أمرهم على أصل فاسد ، وهو أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها ، وجعلوها أصول دينهم ، ومعتقدهم في رب العالمين هي المحكمة ، وجعلوا قول الله روسوله هو المتشابه الذي لا يستفاد منه علم ولا يقدين ، فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكم ، والحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه ، ثمر ودوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم ، وهذا كما جعلوا ما أحدثوه من الأصول التي نفوا بها صفات الرب جل جلاله ، ونعوت كماله ، ونفوا بها كلامه ، ... محكماً ، وجعلوا النصوص

١ - سورة الانسان ، رقم الآية (٣٠) .

٢ - "إعلام الموقعين " (٣٠٦/٢).

٣ - المعتزلة: سموا بذلك لأعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين. فلا هـــو مؤمن ، ولا هو كافر ، وقيل لاعتزال زعيمهم ، وأصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ، ومذهبهم يقوم على نفـــي الصفات عن الله تعالى : ونفي القدر في معاصي العباد ، وإضافة خلقهــــا إلى فاعليهــا . وأن القـــرآن مخلــوق .. الشهرستاني ، " الملل والنحل " (٦/١٥-٥٩) .

ع – سورة المدثر ، رقم الآية ( ٤٨ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٣٠٧/٢ ) مع الإختصار .

٦ الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان ، ويقولون بنفي الأسماء والصفات عن الله ، ومن أصوله مسم تقديم العقول على النقل ، كما قالوا بخلق القرآن . وقيل : إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة . الشهرستاني ، " الملل والنحل " (٩٧/١) .

٧ - سورة الانعام ، رقم الآية ( ١٠٣ ) .

۸ – " إعلام الموقعين " (۲/۷۰۳) .

الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول متشابهة يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصــوص إليها...)(١).

وبعد أن بين ابن القيم منهج المعارضين للوحي بالعقل وموقفهم من المحكم والمتشابه أعقب ذلك ببيان منهج أهل العلم والإيمان فقال -رحمه الله -: ( فأما أهمل العلم والإيمان فقال المويقهم عكس هذه الطريقة من كل وجه ، يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمل عليه ، ويرد ما يتنازع الناس فيه إليه ، فما وافقه كان حقاً ، وما خالفه كان باطلاً ، وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول ، ولم يردوه بالإنكار حتى يستفصلوا قائله عن مراده ، فإن كان حقاً موافقاً للعمل والنقل قبلوه ، وإن كان باطلاً مخالف للعقل والنقل ردوه، ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أن يقدموا عليها الفاظاً مجملة ، لها معان مشتبهة ، وبنوا أصولهم على أربع قواعد :

أحداها: بيان أن ما جاء به الوحى هو الهدى والحق واليقين.

الثانية : بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة لظاهره وحقيقته باطل لغة .

الثالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل فهو باطل .

الرابعة : بيان أن العقل موافق له معاضد ، لا معارض مناقض ، فأي الفريقين أحق بــالأمن إن كنتم تعلمون ) (٢) .

ومما يدل على مصداقية منهجه الذي سار عليه في العمل بالمحكم والمتشابه وأنه سار على منهج السلف الصالح قوله –رحمه الله– تعالى :

( ونصدق بما جاءنا عن الله تعالى في كتابه ، وما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم من أخباره ، نوجب العمل بمحكمه ، ونؤمن ونقر بمُشكلة ومتشابهه ، وَنكلُ ما غاب عَنّا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه ، والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه ، والراسخون في العلم يقولون : آمنا به ونكل ما غاب منها عنا من حقيقة تفسيره ، كل من عند ربنا ) (٣).

هذا ما فتح الله به على في بيان موقف ابن القيم من المحكم والمتشابه والله اعلم .

١ - " الصواعق المرسلة " (٣ / ٩٩٠ - ٩٩١).

٢ - " المصدر نفسه " ( ٩٩١/٣).

 <sup>&</sup>quot; اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية " (ص١١١).

#### المطلب السابع

#### تعريف السنة وبيان منزلتما

السنة لغة: الطريقة والسيرة (١) سواء كانت حسنة أو سيئة. لقوله صلى الله عليه وسلم: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم من غيير أن ينتقص من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء. (٢)

والسنة إصطلاحاً : عرفها ابن القيم تعريفا أصولياً فقال : (المراد بالسنة ما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا إني أوتيت الله صلى الله عليه وسلم : (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ، إلا إنه مثل القرآن وأكثر ) (').

وعرفت السنة بأنها: ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير في غير الأمور الطبيعية. وزاد البعض: "صفاته " (٥).

#### حجية السنة:

أجمع المسلمون على أن السنة الأصل الثاني من أصول التشريع ، وأجمعوا على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته ، أنها وحي يجب العمل به ، وأنه يجب اتباعها مطلقاً لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المبينة أو الزائدة على ما في الكتاب ، وأن الاتباع

الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، التعريفات ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. عبد الرحمن عميره ( بيروت – لبنان : عالم الكتب ، ١٤١٦ هـ ، ١٩٩٦ م ) ص ١٦١ ، الفيومي ، المصباح المنير ، الطبعة بدون ، ( بيروت – لبنان : المكتبة العلمية ، التاريخ بدون ) ، ص ٢٩٢ .

۲ - "صحیح مسلم " (۲،۰۰/۲) ، (۲،۰۰۷) ، سنن النسائي (٥/٧٥) ، مسند أحمد (۲،۲۲٪ ، ۲/٥۰٥) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " (ص١١٥) .

٤ - أخرجه أحمد في " مسنده " (١٣٠/٤) ، أبو داود (٤/٤-٤١) ، الترمذي (٣٨/٥) .

ابن أمير حاج ، " التقرير والتحبير " (٢٧٣/٢) ، السبكي الابهاج (١٧٠/١) ، الآمدي " الإحكام " (١٩٩١) الن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (٦/١٨-٧) ، ابن بدران ، عبد القادر بن أحمد ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، الطبعة بدون ، (القاهرة – مصر ، مكتبة ابن تيمية ، التاريخ بدون ) ص٨٩ ، د. صالح بن عبدالعزين المنصور ، أصول الفقه وابن تيمية ، جزآن ، الطبعة الثانية ، ( شبرا مصر – دار النهضة للطباعية الإسلامية ، الشادر كي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ص ٢١٨ ) .

هو الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه والخضوع لها والتسليم لأمــر رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

قال ابن تيمية: " وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها "(٢). والأدلة التي ذكرها ابن القيم على وجوب اتباع السنة كثيرة ومنها:

## أ- من القرآن:

١- قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُــولِهِ وَاتَّقُــوا الله إنَّ اللهَ سَمَيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (٣) .

قال ابن القيم : (أي لا تقولوا حتى يقول ، ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتي والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل ) (أ) .

وقال ابن القيم أيضاً : (قال لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ) (٥) .

ح قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُ وَأَحْسَنُ تَأُو يِللًا ﴾ (١) .

قال ابن القيم : (وفي هذه الآية الأمر بالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم . وأنــــه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه ) (٧) .

وقال ابن القيم : ( وهذا دليل قاطع على أنه يجب ردُّ موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله لا إلى أحدٍ غير الله ورسوله ... ) (^^)

ا إعلام الموقعين " ( ٣٢٩/٢) الشافعي ، الرسالة (ص٤٠١-٥٠٥) " مختصر الصواعق المرسلة " (ص٤٧٥) .

٢ -- شيخ الإسلام بن تيمية ، " مجموع الفتاوي " ( ٨٦،٨٥/١٩ ) .

٣ - سورة الحجرات ، رقم الآية (١) .

٤ - " الصواعق المرسلة " (٩٩٧-٩٩٦/٣) ، " إعلام الموقعين " (٨٦/١) .

 <sup>&</sup>quot; محتصر الصواعق المرسلة " (ص٢٢٥).

٦ سورة النساء ، رقم الآية (٥٩).

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٨٤/١ ) .

٨ - " الرسالة التبوكية " ( ص٤٧ ) .

#### ب- من السنة:

- وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا -1 قوله صلى الله عليه وسلم: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) (1).
- ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما في كتاب الله ، قال : فـــإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث "(٢)

قال ابن القيم: (فصل: وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله) (٣).

## الإجماع: قال ابن القيم:

(أجمع المسلمون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته ) ( أ

وقال أيضاً : ( وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد) (0).

## د- أقوال الصحابة: قال ابن القيم:

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح (٢): إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض بـــه، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧).

قال ابن القيم : (كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلـــــــى الله

١ – أخرجه أبو داود (٢٠٠/٤) برقم (٢٠٠٧) ، والترمذي (٤٤/٥) برقم (٢٦٧٦) وقال : حديث حسن صحيح .

٢ - سنن البيهقي الكبرى ( ١٠ / ١١٤ ) رواه أبو داود (٣٠٣/٣) برقم (٣٥٩٢) باب : اجتهاد الرأي في القضاء ،
 مسند أحمد ( ٢٣٠/٥ ) برقم ( ٢٢٠٦٠ ) بلفظ : (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ) (٩٨٠٠) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٦٠/١).

<sup>\*</sup> - \* عتصر الصواعق المرسلة \* ( $\omega$  \* \* ) . \* إعلام الموقعين \* ( $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$  ) .

الرسالة التبوكية " ( ص٤٤ – ٤٣ ) .

٣ - - شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي ، مخضرم ، ثقة : وقيل له صحبة ، مات قبل الثمانين أو بعدها،
 وله ٨٠١٨سنة ، حكم سبعين سنة . ابن حجر ، " تقريب التهذيب " (١٦/١) .

عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به (١).

## ه\_- أقوال بعض الأئمة:

قال ابن القيم: (وقال المزني (٢) عن الشافعي: إذا وجدتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد.

وقال الربيع (7) عن الشافعي : ليس لأحد قول مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

#### منزلة السنة:

المراد بمنزلة السنة : حجيتها في ثبوت الأحكام ، وأنها أصل من أصول الديـــن يجــب الرجوع إليه (٥) .

فهي أصل من أصول التشريع الإسلامي يجب الرجوع إليه ، وصاحبها صلى الله عليـــه وسلم هو مبلغ رسالة الإسلام عن الله بقوله وفعله وتقريره .

يقول ابن القيم: (أن الله سبحانه نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب المبلغ المبين عنه ، فكل ما شرعه للأمة فهو بيان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه ، ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلوّ ، ومن وحية الذي هو نظير كلامه في وجوب الاتباع ، ومخالفة هله المخالفة هذا ) (٢) .

وبين -رحمه الله - أن السنة حصن الله الحصين ، وهي الحياة والنور اللذين بهما سعادة الأبد حيث قال :

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٩٨/١) .

ا إعلام الموقعين " ( ۱ / ۹۸ ) .

٣ – الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني ، بصري سكن مرد وهو عالمها في زمانه سجنه أبو مسلم الخراساني تسعة أعوام توفى سنة ١٣٩هـ تقريباً . ابن حجر ، "تقريب التهذيب " (٢٩٣/١) .

٤ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص١٩٥ ) .

ح. عبد الله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ٣٢٣ ) .

٦ - " إعلام الموقعين " ( ٣٨/١) ( ٣٣٠/٢ ) .

( فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين ...، وأهل السنة هــــم المبيضة وجوههم إذا أسودت وجوه أهل البدعة قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَـــضُ وُجُـــوهُ وَتَسْــوَدُ وَجُــوهُ وَتُسْــوَدُ وَجُـــوهُ ﴾ (١) .

وهي الحياة والنور اللذين بهما سعادة الأبد وهداه وفوزه . قال تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا وَهِي الحَياة والنور اللذين بهما سعادة الأبد وهداه وفوزه . قال تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا وَهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَل

فصاحب السنة حي القلب مستنير القلب ، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه ) (٣) .

وبين ابن القيم فضل ملازمة السنة فقال:
( أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظــــاهر والبــاطن، ودوام الافتقار إلى الله ، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هــــــذه

الثلاثة ، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها )  $^{(1)}$  .

وذكر ابن القيم أن: ( الأصول التي تبنى عليها سعادة العبد ثلاثة ، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك. والسنة وضدها البدعة. والطاعة وضدها المعصية ) (٥).

وقال ابن القيم: (والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية) (٢). وقد ذكرنا عند الكلام عن منزلة النصوص ما يكفي عن تكراره.

## المطلب الثامن

## مرتبة السنة من الكتاب

مما لا شك فيه أن القرآن الكريم مقدم على السنة وأنه الأصل الأول من أصول الفتيا من حيث الاعتبار لكن ابن القيم جعل النصوص في رتبة واحدة ، ليفيد بأن منزلتهما من حيث

١ - سورة آل عمران ، رقم الآية (١٠٦) .

٢ - سورة الانعام ، رقم الاية (١٢٢) .

۳ – اجتماع الجيوش الإسلامية ( Φ ) . مع الاختصار .

٤ - " فوائد الفوائد " (ص٢١١) . " إعلام الموقعين " (٣٨/١) .

o \_ " فوائد الفوائد " ص ٢١١ - ٢١٢ .

۳ - " زاد المعاد " ( ۱ / ۳۷ ) .

العمل والاحتجاج واحدة . <sup>(1)</sup> .

ولذلك حينما أجمل الأصول التي بنيت عليها فتاوي الإمام أحمد ذكر الأصلل الأول : وهو النصوص فقال :

وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول: أحدها: النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ) (٢).

وابن القيم حينما جعل الأصل الأول النص ، يريد النص من القرآن والسنة اللذين هما أصل الدين . ولذلك يرد إليهما دائماً ، ويشترط موافقتهما ، ويحث على الاعتصام بهما .

وهذا يدل على أن مرتبة السنة مساوية لمرتبة القرآن لا فرق بينهما لأنهما أصلا الدين .

ويرى ابن القيم أن الكتاب والسنة أصلاً واحداً وبهذا يوافق الإمام أحمد بـــن حنبــل والإمام الشافعي رضي الله عنهما ، ولكنه خالف شيخه ابن تيمية لإنــه جعــل الأصــل الأول الكتاب ثم السنة وما ذهب إليه ابن تيمية يوافق ما درج عليه العلماء .

يقول الدكتور / صالح بن عبد العزيز آل منصور:

( ولكن في الحقيقة إذا دققت النظر وجدت أن هذا الترتيب أمر نسبي وليس هنك في الحقيقة خلاف بينه وبينهما – أي بين ابن تيمية وبين الامام أحمد والإمام الشافعي – فهما نظرا إلى أنهما دليل للتشريع ومتلازمان . وهي بيان له تفصل مجمله وتبين الناسخ والمنسوخ منه وتقيد مطلقه لهذا جعلاها مع القرآن أصلاً واحدًا وابن تيمية لا يخالفهما في ذلك . بل نظر إلى

١ - د. عبدالله التركي ، " أصول مذهب الامام أحمد " (ص٢٤١) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٩/١ ٥ ) .

<sup>-</sup> m سورة النجم ،رقم الآية ( $\xi$ ، $\gamma$ ) .

الناحية الاعتبارية فحسب ) (١) .

أما من حيث وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها فهي ثانية الكتاب يقول ابن القيم: (وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب، وليس لأحسد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلاً)(٢).

ومما تقدم يتضح لنا أن السنة مساوية للقرآن من حيث العمل لا يجوز الاقتصار عليك دونها لأنها بيانه وتفسيره .

وقد عقد باباً واسعاً بين فيه أن السنة لا تعارض القرآن وبين مرتبتها حيث قال (٣):

فلا تعارض القرآن بوجه ما ، بل هي مبينة له تفصيلاً لمجمله ، وتخصيصاً لعامه، وتقييداً لمطلقه ،وهذا مقتضى البيان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكْـــرَ لِتُبَيِّــنَ لِللَّهِم ﴾ (') .

## وأما من حيث ثبوت الأحكام بالسنة:

فهي كما قال ابن القيم إما أن تكون موافقة أو مبينة أو مستقلة بالأحكام. وسيأتي بيان ذلك قريباً أثناء الكلام عن أوجه السنة مع القرآن.

ويرى ابن القيم أنه لا فرق بين القرآن والسنة من حيث ثبوت الأحكام بكل منهما إلا أن القرآن كلام الله متعبد بتلاوته والعمل به ، والسنة وحي الله متعبد بما جاء بــــه مــن غــير احتجاج على عرض على القرآن (٥) .

#### المطلب التاسع

## أوجه السنة مع القرآن

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- : والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه :

١ - د. صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيمية " ( ٢٤٢/١ - ٢٤٣ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣٨/١ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣٢٣/٢ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ ) مع الاختصار ، د. عبدالله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ص ٢٤٢ ) .

٤ - سورة النحل ، رقم الآية (٤٤) .

o \_ " إعلام الموقعين " ( ٣٢٣/٢ ) .

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحــــد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

الثاثى : أن تكون بياناً لما أريد بالقرآن وتفسيراً له .

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرِّمة لما سكت عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام (١).

فلا تعارض القرآن بوجه ما ، فما كان منها زائداً على القرآن ، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ، ولا تحل معصيته وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله ، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم ، لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به ، وإنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآن ، لا فيما زاد عليه ، لم يكن له طاعة خاصة تختص به ، وقال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (٢)(٣)

وذكر -رحمه الله- أن السنن مع كتاب الله على ثلاثة أوجه ، وأنه ليس في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ، وهذا هو الهذي يجب على كل مسلم اعتقاده (1) .

وقال بعد أن ذكر هذه الأوجه الثلاث المتقدمة :

ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة:

وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة . وقد أنكر الإمام أحمد على من قال : " السنة تقضى على الكتاب " فقال: بل السنة تفسر الكتاب وتبينه ) (٥٠) .

وقال ابن القيم: (ونحن نقول قولاً كلياً نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف القرآن ولا ما يخالف العقل الصريـــح، بـل كلامه بين للقرآن وتفسير له وتفصيل لما أجمله..)(٢).

ا إعلام الموقعين " ( ٣٢٣/٢) .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية (٨٠) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣٢٣/٢).

٤ - " الطرق الحكمية " ص(٦٥) .

الطرق الحكمية " (ص٦٥) مع تصرف في النقل .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ٥٨٤٠ ) .

وقال أيضاً: (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة للقرآن ومترجمية عنيه ، وعلى هذا أكثر الأحكام . كقوله: "الرجم على المحصن " (1) . و"النهي عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (٢) و " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (٣) وفي شرائع كثيرة ، لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب ، ولكنها سنن شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الأمية اتباعها ، كاتباع الكتاب (٤).

ويرى ابن القيم أن السنة تزيد عن القرآن وهذه الزيادة تشريع مبتدأ من النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن ذكر أحاديث زائدة على الكتاب قال: (وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ،وعلى خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة بكل ما يحرم من النسب مع زيادتها على ما في القرآن ...ولو تتبعنا هذا لطال جدا..بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها) (٥).

وتراه يوثق هذا المنهج بنصوص كثيرة يبين فيها عظمة السنة واستقلالها بالأحكام ، وأن ما أتت به مقبول عنده سواء أكان ذلك موافق للكتاب أم مبين له أم زائد عليه ، فكل ذلك عليه الله عليه وسلم أجل في صدرونا وأعظم يجب اتباعه مطلقاً حيث قال: (فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدرونا وأعظم وأفرض علينا أن لانقبلها إذا كانت زائدة على مافي القرآن ، بل على الرأس والعينين ). (٢)

وقال مبيناً منهج السلف الصالح وأن موقفه موافق لموقفهم: ( بل كان السلف الصالح الطيب إذا سمعوا الحديث عنه ، وجدوا تصديقه في القرآن ، ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً إن هذا زيادة على القرآن ، فلا نقبله ، ولا نسمعه، ولانعمل به ورسول الله صلي

ا مسلم " (١٣١٧/٣) رقم ( ١٦٩١) في الحدود: باب حد الزنى ، وأبو داود (٤٤/٤) برقم (١٣١٧/٣) فيه: باب في الرجم ، والترمذي (٣٨/٤) برقم (١٤٣٢) فيه: باب ما جاء في الرجم على الثيب ، من حديث عبادة بن الصمات رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفى سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم).

٢ – البخاري (٢٢/٧-٢٣) برقم (٤٥) و (٤٦) و (٤٧) في النكاح : باب لا تنكح المرأة علــــى عمتهـــا ، ومســـلم
 ٢ – ١٠٢٩/٢ ، في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح .

٣ – البخاري (٩٣٥/٢) برقم (٢٥٠٢) في الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع ... الخ ، ومسلم
 ٣ – البخاري (٩٣٥/٢) برقم (٤٤٤٧) باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، سنن النسائي (٩٩/٦) .

٤ - " الطرق الحكمية " ( ص ٢٦-٦٦) .

٥ - "اعلام الموقعين " ، (٢/٣٧-٥٣٣)

<sup>7 - &</sup>quot;اعلام الموقعين " (<math>7/277). "اعلام الموقعين (7/777-77)

الله عليه وسلم أجل في صدروهم وسنته أعظم عندهم من ذلك وأكبر ..).(١)

وبين - رحمه الله - إن الزيادة بجميع وجوهها لاتخرج عن البيان بوجه من الوجوه حيث قال : ( فجاءت السنة بياناً للمراد في جميع وجوهها، حتى في التشريع المبتدأ ، فإنها بيان لمراد الله من عموم الأمر بطاعته وطاعة رسوله ) (٢).

( والمقصود أن السنة الزائدة على القرآن يجب العمل بها على كل حال ، سواء كانت مبينة للقرآن ، أو مستقلة عنه أو ناسخة له ، ولا يجوز التوقف في العمل بالزيادة وردها . (٣) ومن هذه الأدلة والنقول التي أوردها يتضح لنا جلياً أنه يرى أن السنة تأتي بما يزيد عن القرآن، وأنه يجب علينا الأخذ بها سواء كانت هذه الزيادة مفسرة أومبينة للقرآن أو مستقلة عنه أو ناسخة له ، وإذا أخذنا وعملنا بها لانكون مخالفين للكتاب لإنها استمدت قوتها مسن دعوة الكتاب إلى الأخذ بها .

و ممن قال بأن السنة تأتي بما يزيد عن القرآن الإمام الشافعي حيث قال : (ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبيَّن كيف هو على لسان نبيه ، مثل عدد االصلاة والزكاة ووقتها ، ومنه ماسن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم. (٥)

ومن هذا النقل عن الشافعي نرى أن ابن القيم وافق الإمام الشافعي فيما ذهب إليه .

وذكر ابن القيم الأثر المترتب على رد كل سنة زائدة على نص القرآن فقال: (فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن ، لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الا سنة دل عليها القرآن ، وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ، ولابد من وقوع خبره ). (٢)

ويقول ابن القيم مبيناً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور ببيان القرآن للناس وبيان مجمله:

۱ - "إعلام الموقعين " (۳۲۹/۲).

٢ - " المصدر نفسه " (٣٢٩/٢).

٣ - محمد بن حسن الجيزاني ، "معالم أصول الفقة "(ص ٢٧٤-٢٧٥).

٤ - " إعلام الموقعين " (٣٢٥/٢) ، عبد العظيم عبد السلام ، " ابن قيم الجوزيه " ( ص ٢٣٣ ) .

٥ – الشافعي ، " الرسالة " ( ص ٢٢).

<sup>· - &</sup>quot; إعلام الموقعين" ( ٣٢٥/٢).

( إن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصـــوم رمضــان ، وجاء البيان عن رسوله صلى الله عليه وسلم بمقادير ذلك وصفاته وشروطه، فوجب على الأمة قبولها ، إذ هو تفصيل لما أمر الله به ، كما يجب علينا قبول الأصل المفصل ) (1) .

وقال ابن القيم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظ \_\_\_ ه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك قال تعالى:

﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ) (٢) (٣) .

ويتضح جلياً فيما سطره ابن القيم في كتبه إجلال السنة والوقــوف عنــد نصوصهــا وطلب تفسير القرآن منها وهذا أمر واضح في منهجه (<sup>4)</sup>.

وقد بين أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن أقسام $^{(0)}$ .

أحدها: بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفياً .

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك. كما فسر الدعاء في قوله : ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمْ الثَّانِي : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك. كما فسر الدعاء في قوله : ﴿وَقَــالَ رَبُّكُــمْ الْتُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّلْكُ اللَّهُ اللّهُ ا

الثالث : بيانه بالفعل ، كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله .

الرابع: بيان ما سئل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن ، فنزل القرآن ببيانها. كما سئل عن قذف الزوجة ، فجاء القرآن باللعان ونظائره .

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي ، وإن لم يكن قرآناً ، كما سئل عن رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بالخلُوق (٢) فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ، ويغسل أثر الخلوق .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٣٣٠ ) . " مختصر الصواعق " ( ص ٤٠ ) " الرسالة " للشافعي (ص ٩١ - ٩٢).

٢ - سورة النحل ، رقم الآية (٤٤) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ١٠٥ ) .

ع - " إعلام الموقعين " ( ٦٣،٦١/١) وما بعده ، " فوائد الفوائد " (ص٢١١ ) .

 <sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٣٣٠-٣٣٠) ، الشافعي " الرسالة " (ص ٢١-٢٢) ، وما بعد .

٣ – سورة غافر ، رقم الآية (٦٠) .

٧ - نوع من العطر : إذا وضع على الجسم والثياب يكون له أثر .

السادس : بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال ، كما حرم عليهم لحوم الحمر ، والمتعة ، وأمثال ذلك .

السابع : بيانه للأمور جواز الشيء بفعله هو له ، وعدم نهيهم عن التأسِّي به .

الثامن : بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله ، وهو يشاهده أو يعلمهم يفعلونه.

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحريمه ، وإن لم يأذن فيه نطقاً .

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة ، وأحوال وأوصاف فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴿(١) فَالْحُل مُوقَلَّمُ وَاللهُ عَلَى شروط النكاح ، وانتفاء موانعه ، وحضور وقته وأهلية المحل (٢).

فباعتبار البيان كما في هذه الأقسام العشرة فإن السنة مبينة لما أجمل في القرآن، وهــــي مخصصة لعمومه ، مقيدة لمطلقه .

وباعتبار المصدرية فلا شك أن القرآن والسنة في منزلة واحدة إذ الكــــل وحـــي مـــن الله.قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (٣) .

وباعتبار الحجية ووجوب الاتباع فالقرآن والسنة في منزلة واحدة . (٢)

وبهذا يتضح أن السنة لا تعارض القرآن الكريم ، ولذلك يطلب علم القرآن الكريم عن طريق السنة الصحيحة سواء كان ذلك موافقة أومؤكدة للقرآن أو بيان مجمله ويرجع إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم للقرآن الكريم (٥). أما من حيث استقلال السنة بتشريع الأحكام:

يرى ابن القيم إن السنة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن وأن الأصول في

اسورة النساء ، رقم الآية (٢٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٣٣١-٣٣٢ ) .

<sup>.</sup>  $\Upsilon$  – we me to live a number  $\Gamma$  .

عالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، محمد الجيزاني ، ( ص١٣٨ – ١٣٩ ) .

٥ - د/ عبدالله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ص٢٢٤ ) مع تصرف .

الحقيقة أثنان لا ثالث لهما حيث قال -رهمه الله- :

( والأصول في الحقيقة : إثنان لا ثالث لهما : كلام الله وكلام رسوله وما عداهما فمردود إليهما ، فالسنة أصل قائم بنفسه ... ) (١) .

وبهذا القول لابن القيم يتضح لنا أنه يرى أن السنة كالقرآن في تحليل الحلال وتحريـــم الحرام .

وما ذهب إليه هو ما أتفق عليه المسلمون ، إذ هم مجمعون على وجوب اتباع السنة ، وأنها قسيمة الكتاب وأنها نوع من الوحي ، تكون بياناً للكتاب ، وتستقل بالتشريع .

وهذا يدل على أن ابن القيم كان مطلعاً على السنة ويدل على اهتمامه بالسنة وهو بذلك ينهج منهج إمامه أحمد بن حنبل -رحمه الله- .

يقول ابن بدران (٢) موافقاً لما ذهب إليه ابن القيم: (قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ألا وأني أوتيت القرآن ومثله معه) (٣) أي مسن السنن التي لم ينطق بها القرآن (٤).

وهناك من يرى وينتصر للقول بعدم استقلال السنة بتشريع الأحكام وقالوا أن السنة لاتأتي بحكم إلا وله في الكتاب أصل يرجع إليه ، فإذا كانت مفصّله لمجمله ، أو مخصصه لعامه ، أو مقيدة لمطلقه فهي موضحه للمراد منه ، وإذا جاءت بغير ذلك فالمقصود منها إما إلحاق فرع بأصله الذي خفي إلحاقه به ، وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه (٥).

ا إعلام الموقعين " ( ٣٤٨/٢ ) .

٣ - تقدم تخريجه.

٤ - ابن بدران ، " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل " (ص٨٩) .

علي حسب الله ، " أصول التشريع الإسلامي " ( ص ٠٤) .

وقد رد ابن القيم على شبه الحنفية باثنين وخمسين (١)

وممن قال بعدم استقلالها الإمام الشاطبي حيث قال: (السينة راجعة في معناها إلى الكتاب. فهي تفصيل مجمله، وبيان مشكله، وبسط مختصر ...، وأن ما دل على أن القررآن كلية الشريعة فهو دليل على ذلك ... وإن الاستقراء التام دل على ذلك . ثم أورد أدلة المعارضين والقائلين باستقلال السنة بالتشريع ... ثم أجاب على هذه الأدلة (٢)

هل تتعارض النصوص ، وكيف يتم الجمع بينهما عند ابن القيم ؟

يرى ابن القيم أن النصوص من القرآن والسنة لا تعارض بينهما وقد ذكر أمثلة كشيرة على رد السنة الصحيحة الثابته توهماً من بعض الناس أنها معارضه لظاهر القرآن أو ان بعضها معارض للبعض . (٣) وقد ذكرت بعضها عند الكلام عن موقفه من الحكم والمتشابه حيث قيال بعد أن ذكر الأمثلة: (وما كان ظاهره التعارض من الأحاديث فمرده إلى أحد احتمالات ثلاثة :

أولاً: أحد الحديثين منسوب إلى الرسول خطأ ، وهو في الحقيقة ليس حديثاً.

ثَانْياً : أحد الحديثين ناسخ للآخر ، إذا كان مما يقبل النسخ .

ثَالثًا : لا تعارض في الحقيقة ، وإنما التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وسلم لعدم قدرته على الفهم . ثم يقول :

( فلابد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة : وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً ) ( أ ) .

كما أن السنة الصحيحة عنده لا تعارض القرآن .

وبين أنه لا تعارض بين النصوص حيث قال في نونيته :

ا التقرير والتحبير " (۲۰۰۲ - ۳۲۰) ابن بدران ، " المدخل ا بن بدران " (ص ۹۰). ابن أمير حاج "التقرير والتحبير " (۷۰/۳) الأسنوي ، " نهاية السؤل " (۲/۰۰۲) ، الآمدي ، " الأحكام " (۳/۰۱ - ۱۷۷) ، الشافعي، " الرسالة " ص ۹۲ ومابعدها .

٢ - انظر: الشاطبي ، " الموافقات " ( ٤ / ١٢ - ٢٤ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢/٥٠٥-٣٦٧ ) .

٤ - " زاد المعاد " ( ٤/٩٤ ١ - ١٥٠) " مفتاح دار السعادة " (٣٨٣/٣ ) .

فإذا تعارض نصص لفط وارد فسالعقل إمَّا فاسد ويظنَّه الرائسي أو أنَّ ذاك النص ليسس بشابت ونصوصه ليست تعارض بعضها وإذا ظننت تعارضاً فيها فسذا أو أن يكون البعض ليس بشابت

والعقل حتى ليس يلتقيان صحيحاً وهسو ذو بطلان ما قاله المعصوم بالبرهان بعضاً فسل عنها عليم زمان من آفة الأفهام والأذهان ما قاله المبعسوث بالقرآن(١)

ومن الأمثلة التي أوردها ابن القيم للجمع بين النصوص والتي تبدو أنها متعارضة الظاهر لكنها في حقيقة الأمر غير متعارضة ورد على من قال بتعارضها فقال: (رد السنة الصحيحة الصحيحة الحكمة في الوتر بخمس متصلة ، وسبع متصلة كقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن " (٢) متفق عليه . وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها .

فردت هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٣) وهو حديث صحيح. ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس، وسننه كلها حـــق يصــدق بعضها بعضاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنـــى، ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتــر اسـم للواحدة المنفصلة عما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن إنفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى" (٤).

فأتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وصدَّق بعضه بعضاً ، وكذلك يكون ليس إلا ،

١ - "متن القصيده النونية "ص ١٥٤-١٥٥ .

٢ - رواه مسلم (١/١٦) برقم (٧٣٧) باب صلاة الليل ، والبخاري (٣٨٢/١) في التهجد : باب كيف صلاة النبي
 صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر .

٣ - " البخاري " ( ٣٣٧/١ ) ، " مسلم " (١٦/١ ) .

٤ - سبق تخريجه .

وإن حصل تناقض فلابد من أحد أمرين ، إما أن يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر ، أوليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخاً فلا تناقض ولا تضاد هناك البتة، وإنما يؤتي من يؤتي هناك من قبل فهمه وتحكيم... آراء الرجال وقواعد المذهب على السنة ، فيقع الإضطراب والتناقض والاختلاف ، والله المستعان ) (١).

#### الاحتياط في قبول الأحاديث:

كان ابن القيم عالمًا فذاً في المامه بالحديث ، وذلك لكثرة حفظه للأحساديث وسعة اطلاعه على صحيحها وحسنها وضعيفها، ومع هذا العلم تجده - رحمه الله - في غاية التحسرز والاحتياط في قبوله وذلك لأهمية السنة ومنزلتها في قلبه .

فكان يوازن بينها ، ويأخذ الصحيح منها ، ويرد ما خالفها ، ولو كان قليل المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما صادفه منها .

وإن المتتبع لما سطره في كتبه يرى ذلك المنهج واضحاً جلياً ، وقبل أن أذكر الأمثلة على ذلك حببت أن أورد بعض كلامه على أهمية هذا الاحتياط قال: (وينبغي أن يعلم أن الأحتياط السني ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه: الاحتياط في موافقة السنة، وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما أحتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك) (٢).

وقد ضرب ابن القيم مثالاً على تطبيق هذا المنهج حيث قال عند كلامه عـن حكم ضرب الحامل: " في الصحيحين": أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغُرَّة: عبد أو وليـدة في الجنين ، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة " (٣) .

هذا قتل شبه عمد لا يجب فيه القصاص ، ولذا رد ابن القيم الرواية اليتي جاءت في النسائي دالة على القصاص حيث قال: "وفي النسائي: فقضى في حملها بغُرَّة ، وأن تقتل بها "

ا إعلام الموقعين " ( ٢ / ٦٦٥ – ٤٦٧ ) .

٢ - ٢ إغاثة اللهفان " ( ٢٣٧/١ ) .

٣ – " البخاري " ٦١٧/٩ – ٦١٨ برقم (١٧٤٧) في الديات : باب جنين المرأة ، و " مسلم " ٦٣٠٩/٣ .

(1) وكذلك قال غيره أيضاً " إنه قتلها مكانها " .

## ثم رد هذه الرواية بقوله: (۲)

( والصحيح أنه لم يقتلها لما تقدم ولم يكتف برد هذه الرواية بما جاء في الصحيحين ، بل استدل بما جاء في البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبدا أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها " (٣) .

### قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا الحديث:

( وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية ، وأن العاقلة عمل العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة) ( أن العاقلة ) و العاقلة العرب ال

## تقديم رواية الصحابي على فتواه ورأيه :

يرى ابن القيم وجوب الأخذ بالحديث ، وترك كل ما خالفه ولذلك كان من منهجه في الفتيا الأخذ برواية الصحابي دون النظر إلى رأيه وفتواه وعلل ذلك بقوله : (ولا يترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له ، فإن مخالفته ليست معصومة)(٢).

۱ - " البخاري " ۲۱۷۹ - ۲۱۸ برقم (۱۷٤۷) ، و " مسلم " ۱۳۰۹/۳ . ابن ماجه برقم (۲٦٤١) .

٢ - " زاد المعاد " (٥/١٠).

 <sup>&</sup>quot; مسلم " (١٣٠٩/٣) برقم (١٦٨١) ، البخاري ، (٢٤٧٨/٦) برقم (١٣٥٩) .

<sup>£ - &</sup>quot; زاد المعاد " (٥/١٠).

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٥٠/٣ ) .

وقال أيضاً (والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه ، وترك كل ما خالفه ، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس ، كائناً من كان لا راويه ولا غيره ) (١).

ثم ذكر الأسباب التي دفعته إلى إتباع هذا المنهج وهو وجوب الأخذ برواية الصحابي للحديث دون رايه وفتواه حيث قال:

(إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ، أو لا يحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن للالته على تلك المسألة ،أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً ، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ، و لا يكون معارضاً في نفس الأمر ، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه ، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ) (٢).

ثم قال بعد أن ذكر الأسباب التي دفعته إلى إتباع هذا المنهج . ( ولو قدر انتفاء ذلكك . حولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه – لم يكن الراوي معصوماً، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته، حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك) (٣).

ثم ذكر أمثلة تطبيقية على المنهج الذي رسمه لنفسه وهو الأخذ برواية الصحبابي دون رأيه وفتواه حيث قال:

- الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريره على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها .
- ۲- وأخذ الشافعي وأحمد ، وغيرهما بحديث أبي هريرة : من إستقاء فعليه القضاء<sup>(1)</sup> ، وقد
   خالفه أبو هريرة ، وأفتى بأنه لا قضاء عليه .
- وأخذوا برواية ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا

اإعلام الموقعين " ( ٣ / ٥٣ – ٤٥) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٤٥ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (٣ / ١٥).

٤ - " سنن النرمذي " (٩٨/٣) بلفظ آخر ، " سنن أبي داود " (٣١٠/٣) بلفظ آخر .

الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين "(1) وصح عنه (أنه قـــال: ليــس الرَّمــل بســنَّة) (٢) وقال بعد ذكر عدة أمثلة على الأخذ برواية الصحابي دون رأيه وفتواه : (وهذا بــاب يطول تتبعه ، وترى كثيراً من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده ، وقد خالفه راويــه ، بقول الحجة فيما روى ، لا في قوله ، فإذا جاء قول الراوي موافقاً لقول من قلده ، والحديـــث بخلافه ، قال : لم يكن الراوي يخالف مارواه إلا وقد صح عنده نسخة ، وإلا كـــان قدحــاً في عدالته ، فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا ) (٣) .

وقال ايضاً: ( بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد ، وهذا من أقبح التناقض) (1).

مما تقدم نرى أن ابن القيم وضع لنفسه منهجاً وسار عليه وضرب الأمثلة عليه، مما يدل على أن الصحابي إذا روى حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت روايته عنه ترسم ذهب الصحابي إلى ما يخالف ما رواه ، فلا التفات إلى مذهب الصحابي ذلك ، وإنما يتحتسم المصير إلى ذلك الحديث الذي رواه وصح سنده عنه ، وفيما ضربه ابن القيم من الأمثلة ما يكفي لمصداقية منهجه .

١ - " البخاري " ( ٢ / ٥٨١ ) ، " سنن أبي داود " (١٧٨/٢) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣/٠٥-١٥) .

٣ -- " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٥٣ ) .

<sup>£ - &</sup>quot; المصدر نفسه " ( ٣ / ٥٥ ) .

#### المطلب العاشر

#### موقف ابن القيم من العمل بالحديث المسن والضعيف والمرسل:

#### تەھىد:

الحديث الصحيح: ما نقله عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ. قال ابن حجر: هو الصحيح لذاته (١).

والحديث الحسن: ما نقله عدل ، خفيف الضبط ، متصل السند ، غير معلل ولا شاذ . قال ابن حجر: فإن خف الضبط – أي مع بقية شروط الصحيح – فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح – أي الصحيح لغيره (٢) . والحديث المرسل عند الأصوليين : قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء كان من التابعين أو من تابعي التابعين أو من بعدهم . (٢)

والحديث المرسل عند المحدثين : ما سقط من آخره من بعد التابعي .  $(^{i})$  . والحديث الضعيف هو : ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ، ولا صفات الحسن  $(^{o})$  .

## أولاً : موقفه من الحديث الصحيح والحسن :

بالنسبة للحديث الصحيح والحسن فلا نزاع بين العلماء ومنهم ابن القيم في الاحتجاج بهما: وأنه لا فرق بينهما إلا في حالة التعارض فيقدم الحديث الصحيح عن الحسن لتمام ضبطه كما تقدم في التعريف.

<sup>1 -</sup> ابن حجر العسقلاني ، " نزهة النظر " (ص٢٩) .د. محمود الطحان "تيسير مصطلح الحديث " (ص٣٤) .

٢ - د. محمود الطحان " تيسير مصطلح الحديث " ( ص20 - ٤٦ ) ، ابن حجر " نزهة النظر " ص٣٣ .

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> - الشوكاني " ارشاد الفحول "(۲۰۸/۱)

خور ، " نزهة النظر " (ص٤١) ، د. محمود الطحان " تيسير مصطلـــح الحديــث " (ص٧١) . الجرجــاني
 "التعريفات " (ص٢٦١) . الشنقيطي " مذكرة في أصول الفقه " (ص٣٤١) . ابن النجار " شرح الكوكب المنير "
 (٢٩ ٩٧٥) .

أحمد بن محمد شاكر ، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ، الطبعة الأولى ، (بيروت -لبنان : دار الكتب العلمية ، ٣٠٠ ١هـ ) ، ص٢٤ ، بن عثيمين ، محمد بن صالح ، مصطلح الحديث ، الطبعة الخامسة ، ( الرياض : مكتبة المعارف ، ١٤٠٧هـ ) ، ص٣٣ .

### ثانياً : موقفه من الأخذ بالحديث الضعيف

قبل أن نبدأ ببيان موقف ابن القيم من الحديث الضعيف والفتيا به نسود أن نشير إلى مقصوده من الحديث الضعيف حيث قال مبيناً ذلك أثناء كلامه عن أصول الإمام احمد في الفتيا (بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم

(بل الحديث الضعيف عنده فسيم الصحيح ، وقسم من اقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب ، فإذا للحديث إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ، ولا إجماع على خلافه ، كان العمل به عنده أولى ن القياس) . (١)

وما نهجه في الأخذ بالضعيف ، وتقديمه على القياس هو ما نهجه إمامه أحمد بن حنبل حيث قال: ( فأحمد يقدم الضعيف الذي هو حسن عنده على القياس ، ولا يلتفت إلى الضعيف الواهي الذي لا يقوم به حجه ، بل ينكر على من إحتج به وذهب إليه ). (٢)

وقال أيضاً : ( بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه ، وهو لا يقدم على الحديث الصحيح شيئاً البتة ؛ لا عملاً ولا قياساً ، ولا قول صاحب) (٣) .

ثم بين منهجه في الأخذ بالحديث الضعيف ، وذكر بعض الضوابط على ذلك حيث قال :

( وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح ، وكان فيها حديث ضعيف ، وليس في الباب شيء يرده ، عمل به ، فإن عارضه ما هو أقوى منه ، تركه للمعارض القسوي، وإذا كسان في المسألة حديث ضعيف وقياس ؛ قدم الحديث الضعيف على القياس) (٤)

وقد ذكر أن هذا الأصل قد أخذ به كثير من العلماء وأفتوا به ونسبه إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي ، حيث قال : ( وأصحاب أبي حنيفة ( رحمه الله ) مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي ، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على الرأي والقياس ، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم ، والحديث فيه ضعيف ، فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله

 <sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ١١٦،٦١/١) ، " الفروسية " ( ص ٢٦٥ ) . " بدائع الفوائد " ( ٣٢٢/٢) .

٢ – " الفروسية " ( ص٢٦٥ – ٢٦٦ ) .

۳ – " المصدر نفسه " ( ص۲۶۶ – ۲۲۵ ) .

٤ - " المصدر نفسه " (ص٥٦٦) " إعلام الموقعين " (١١٦/١) .

وقول الإمام أحمد ) (١) .

وقال أيضاً: ( وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وَجّ مع ضعفه على القياس) (٢).

بل ذكر ابن القيم أن تقديم الحديث الضعيف على القياس هو قول الأئمة حيث قال:

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس ) (7) .

ومن منهج ابن القيم في الفتيا الأخذ بالحديث الضعيف وتقديمه على الرأي لكنه لا يجعل الحديث الضعيف في مرتبة الصحيح بل يؤخره عن فتيا الصحابي ، وقد جعل بعصض الأسسس والضوابط لتقديم الحديث الضعيف على القياس وهي :

- أن لا يكون في المسألة نص .
- أن لا يكون في المسألة قول الصحابة أو واحد منهم .
  - "- " أن لا يكون في المسألة إجماع على خلافه .
    - أن لا يكون في روايته متهم بالكذب .
      - ٥- أن لا يكون منكراً.
      - ٦- أن لا يكون باطلاً.
      - ان لا يعارضه ما هو أقوى منه .

وذكر مراتب الضعيف حيث قال ( وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أشـــراً يدفعه ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس ) (<sup>1)</sup> .

## ثالثاً : موقفه من الاحتجاج بالمرسل :

العلماء قسموا المرسل إلى قسمين :مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة وقبـــل أن أوضــح موقف ابن القيم من الاحتجاج بالمرسل أحببت أن أعــرض أرآء العلمــاء في حكــم المرســل

١ - " إعلام الموقعين " ( ١١٥/١ - ١١٦ ) .

٢ - " المصدر نفسه " (٦٢/١) . و و ج : موضع بناحية الطائف .

٣ - " المصدر نفسه " (٦١/١ ) . الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ( ص ١٤٧ - ١٤٧) .

والاحتجاج به .

أولا: مراسيل الصحابة:

والمقصود بمرسل الصحابي : هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو آخر لم يُسمّه مثاله : كحديثي أبي هريرة وابن عباس : وهو حديث: ( من أصبح جنباً فلا صوم له ) (١) حيث رواه أبو هريرة عن الفضل بن عباس . وحديث ابن عباس : ( إنما الرّبا في النسيئة ) (٢) حيث رواه عن أسامة ابن زيد (7) .

فالجمهور على قبول مرسل الصحابي ، قال ابن قدامة ( $^{(1)}$ ) : (الجمهور على قبول مرسل الصحابي ، قال ابن قدامة ( $^{(2)}$ ) .

واستدل الجمهور على قبول مرسل الصحابي مطلقاً: بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول بعضهم حديث بعض مع علمهم أن بعضهم يروي بواسطة بعض(7).

وخالف قوم فقالوا: لا يقبل إلا أن يعلم بنصه أو عادته؛ أنه لا يروي إلا عن صحابي : أما إن لم يعلم ذلك منه ، لم يقبل ما أرسله ، لجواز أنه رواه عن غير الصحابي (٧) .

ثانيا: مراسيل غير الصحابي:

أما مرسل غير الصحابي كقول من لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء في قبوله والاحتجاج به:

القول الأول: قبله باطلاق

القول الثانى :أنه لا يقبل إلا إذا تأكد بما يرجح صدق الراوي.

۱ – أخرجه البخاري ( ۱۲٤/٤) ، مسلم (۷۸۰/۲) برقم ( ۱۱۰۹ ) . مسند أحمد (۱۸٤/٦) .

٢ - أخرجه البخاري (٣١٨/٤) ومسلم ١٢١٨/٣ برقم (١٥٩٦). في المساقاة . المستدرك على الصحيحين
 للحاكم" (٩/٢) .

٣ - الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " (٢٢٨/٢) .

عو: موفق الدين أبي محمد عبدالله بن احمد بن قدامه المقدسي الصالحي الحنبلي (٤١٥-٢٠هـ) له عدة مصنفات منها " المغني "و" الروضة " . ابن كثير ، " البداية والنهاية " (٢/١٣) .

الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " ( ۲ / ۲۲۸ ) . ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (۷٦/۲) .

٣ المصدر نفسه " ( ٢٢٨/٢ – ٢٢٩ ) .ابن النجار " شرح الكوكب المنير " ( ٨١/٢) .

٧ – الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " ( ٢٢٨/٢) .

القول الثالث :أنه لا يقبل مطلقا

القول الرابع: أنه يقبل من أئمة النقل ولا يقبل من غيرهم

القول الخامس : يقبل مرسل العصور الثلاثة دون غيرهم (١) .

ومن منهج ابن القيم في الفتيا أخذه بالحديث المرسل وجعله في مرتبة الحديث الضعيف ويؤخره عن فتيا الصحابي و يفتي به حال الضرورة كما يفتي بالحديث الضعيف ويقدم الحديث المرسل على القياس. وأنه بهذا المنهج يتبع الإمام أحمد ، لأنه لا يريد أن يقول برأيه مادام يجد حديثاً ، ولو كان ضعيفاً أو مرسلاً حيث قال مبيناً ذلك كله : ( فصل : الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس ) (٢).

ومما يدل على أنه لا يأخذ بالقياس إلا بعد عدم وجود الحديث المرسل ما جاء في قوله - رحمه الله- :

( فإذا لم يكن عند الإمام أهمد في المسألة نص ، ولا قول الصحابة أو واحد منهم ، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس ، وهو القياس) (٣) .

ومن هذين القولين نجد ابن القيم يأخذ بالحديث المرسل ويفتي به ويقدمه على القياس الله كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف .

ولكن ليس هذا لكلام الذي ذكرناه على اطلاقه بل أنه تشدد في موقفه من المرسلات حيث لا يعتبرها حجة إلا إذا أيدتها الأحاديث الصحيحة فإن أيدت بالأحاديث الصحيحة قبلها وإلا فلا .

ومن الأمثلة التي لم يعتبر فيها بالحديث المرسل حتى لو وافقه العقل ما جاء في قوله أثناء كلامه عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل يؤجد بين قريتــــين قـــال : (وفي "

الشافعي ، " الرسالة " (ص٤٦٥) . الغزالي " المستصفى " (٢٨١/٢) . وما بعده . الطوق ، " شرح مختصر الروضة" (٢٨٢/٢) ، د. عبد الله الركي " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٣٣٣ – ٣٤٠) أبو زهرة "ابن حنبل" (ص٨٠٢ – ٢١٨) ، الأسنوي ، "نهاية السؤل "(٩٨/٣) وما بعد، ابن أمير حاج "التقرير والتحبير" (٢٢٨/٢).
 الآمدي ، الإحكام (٢٣/٢) ، ابن النجار ، شرح الكوكب المنير (٥٧٨/٢) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٦١/١ ) . " الفروسية " (ص٢٦٥) . " بدائع الفوائد " (٦١/٢ ٣) .

٣ – " إعلام الموقعين " ( ٦٣/١) .

مصنف عبد الرزاق " قال عمر بن عبد العزيز (١): قضى رسول الله صلى الله وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم: أن الأيمان على المدعي عليهم، فإن نكلوا حلف المدعون، واستحقوا، فان نكل الفريقان، كانت الدية نصفها على المدعى عليهم، وبطل النصـــف إذا لم يحلفوا) (٢).

حيث قال -رهمه الله <math>-: أن هذا أثر مرسل  $extbf{Y}$  تقوم بمثله حجة  $^{(7)}$ .

فهذا الحديث لم يأخذ به لأنه مرسل لا تقوم بمثله حجة ، وإن كان الحديث في معناه متفقاً مع القواعد المتبعة في الدعاوي والقسامة .

ولم يكن ابن القيم يمنع الأخذ بالمرسل مطلقاً ، بل أنه يأخذ بالمرسل إذا عضدته أحاديث مسندة.

والحكم عنده يستفاد من جميع الأحاديث الواردة في المسألة ، ويكتسب الحديث حينئذ حكماً : هو قبوله ، وعدم رفضه لوجود ما يؤيده . وسنوضح ذلك بالأمثلة التالية :

المحيحة ثم حيث ذكر أثناء كلامه عن فتنة القبور واتخاذها أعياداً وموالد الأحاديث الصحيحة ثم جاء بعد ذلك بالمرسلات التي عضدتها الأحاديث الصحيحة وهذا يدل على منهجه في الأخذ بالمرسل حيث قال:

( فإتخاذ القبور عيداً هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام ، وقد نهـــــى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد القبور ، منبهاً به على غيره.

فقال أبو داود: عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلوا عليَّ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " صلى الله عليه وسلم ، وهذا إسناد حسن ، رواته كلهم ثقات مشاهير ) (٥) .

٢ - أبو بكو عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المصنف ، ١١ جزء ، الطبعة الثانية ، تحقيق : حبيب الرحمـــن الأعظمـــي
 ربيروت : المكتب الإسلامي ، ٣٠٤ هـــ ) ، (٢/١٠) برقم (١٨٢٩٠) عن ابن جريج .

 <sup>&</sup>quot; زاد المعاد " (٥/١٧–١٨) .

٤ - أخرجه أحمد (٢٠٤٢) ، مسند الإمام أحمد (٢٥/٦) ، البيهقي (٢٦٦١) في شعب الإيمان .

و - " إغاثة اللهفان " (٢٧٨/١) .

ثم ذكر الحديثين المرسلين بعد ذلك وبين موقفه من ذلك حيث قال:

( وقال سعيد بن منصور في السنن : عن أبي سعيد مولى المهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيتوكم قبوراً ، وصلوا علي ً ، حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني " (١) .

وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر ، فناداني ، وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر ، فقال : هلم إلى العشاء ، فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا تتخذوا بيتي عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليه و والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم . ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء " (٢) .

قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديثين المرسلين : ( فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث ، لأسيما وقد أحتج به من أرسله ، وذلك يقتضي ثبوت عنده ، هذا لو لم يكن روي من وجوه مسنده غير هذين ، فكيف وقد تقدَّم مسنداً ؟) (٣) .

٢- ومما يدل على أخذه بالحديث المرسل إذا قوى بعضها بعضاً أخذه ببعض المراسيل اليتي وردت في مشاورة عمر في الحد وأخذه بقياس علي رضي الله عنه فيه وذكر بأنها مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً ،وشهرتها تغنى عن إسنادها).

ثم أورد هذه المراسيل والمسندات حيث قال:

وقال عبد الرزاق عن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنها شاور الناس في حد الخمر ، وقال : إن الناس قد شربوها ، واجترءوا عليها فقال له علي كرم الله وجهه : إن السكران إذا سكر هذى،وإذا هذى افترى،فاجعله حد الفرية، فجعله عمر حد الفرية ثمانين (٤)

اخرجه عبد الرزاق برقسم (۲۱۸/۲) برقم (۲۱۸/۲) برقم (۲۱۸/۲) برقم (۸۷۹۰) ، اخرجه عبد الرزاق برقسم (۲۲۷۲)
 ۱ (۲۷۲۲) عن الثوري ، وابن أبي شيبه (۳۷۵/۲) .

Y = 0 " مصنف عبد الرزاق " (Y1/Y) ، الهيثمي " مجمع الزوايد " (Y1YY) .

٣ - " إغاثة اللهفان " (٢٨٩/١).

٤ - " سنن البيهقي " (٣٢٠/٨) ، الحاكم ، " المستدرك على الصحيحين " (١٧/٤) .

ورواه مالك عن ثور بن زيد الأبلي أن عمر شاور الناس.

ولم ينفرد على بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة (١).

#### قال ابن القيم:

(قال الزهري: أخبرني هيد بن عبد الرهن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعشين خالد بن الوليد إلى عمر ، فأتيته، وعنده: علي وطلحة والزبير وعبد الرهن بن عوف متكئون في المسجد، فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام، ويقول لك إن الناس انبسطوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى ؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك، قال: فقال علي: أراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون، فاجتمعوا على ذلك ، فقال عمر: بليخ صاحبك ما قالوا ، فضرب خالد ثمانين ، وضرب عمر ثمانين قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين ، وإذا أتى بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه أربعين ، وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين .

وهذه مراسيل ومستندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً ، وشهرتها تغني عـــن إسنادها ) (۲) .

١ – " إعلام الموقعين " (٢٧٢/١).

٢ \_ " إعلام الموقعين " ( ٢٧٢/١ ) . وانظر بقية الامثلة : (اغاثة اللهفان ٣٨٨/١–٣٨٩) اعلام الموقعين (٦٣/٣) .

#### المطلب الحادي عشر

### حديث الآحاد وعمل أهل المدينة مع بيان موقف ابن القيم من ذلك

### أولاً: تعريف خبر الآحاد:

قال ابن القيم معرفاً خبر الآحاد: هو أن يخبره عـــدل يشق بخـبره ويسـكن إليــه بأمر، فيغلب على ظنه صدقه فيه، أو يقطــع بــه لقرينــه بــه، فيجعــل ذلــك مســتنداً خكمه.(١)

وعُرَّف خبر الواحد بأنه : مــاعدا المتواتــر (٢) .

## ثانياً: أقوال بعض أهل العلم في الاحتجاج بخبر الواحد:

جهور الأمة مجمعون على وجوب العمل بخبر الواحـــد ومنهــم ابــن القيــم ســواء منهم من قال : إنه يفيد العلم أم من قال : إنه يفيــد الظــن .

وقبل أن أذكر موقفه ذكرت بعصض النقول عن العلماء في الاحتجاج بخبير الواحد ومنها:

قال الشافعي : (لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد). (٣)

وقال الآمدي : ﴿ وَالْمُحْتَارُ حَصُولُ الْعُلْمُ بَخْبُرُهُ إِذَا احْتَفْــت بِــهُ الْقُرَائــنَ) ( عُ

وقال محمد الشنقيطي : ( أن أخبار الآحاد الصحيحة كمـــا تقبـــل في الفــروع تقبـــل في الأصول ) (٥٠).

الطرق الحكمية " (ص ١٧٠) .

٢ - الأسنوي ، " نهاية السؤل " ، (١٠٣/٣) ، الشنقيطي ، "مذكرة " ( ص ١٠٢) ، ابن النجار ، " شـــرح الكوكـــب
 المنير" (٣٤٥/٢) .

٣ - الشافعي ، " الرسالة "(ص ٧٥٤)

٤ - الآمدى ، " الأحكام " ( ٣٢/٢).

٥ - الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقة " ( ص٤٠٤) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٣٦١/٢) .

وقال الأسنوي (١) : (اتفق الكل على وجــوب العمـل بخـبر الواحــد في الفتــوى والشهادة والأمور الدنيويــة)(٢).

ويرى ابن القيم أن أخبار الآحاد تصلح للترجيح والاستظهار حيث قال بعد أن ذكر التعريف : ( ... وهذا يصلح للترجيح والإستظهار بلاريب ) (٣). ولكن هنا سؤال وهو : هل يكفي خبر الواحد في الحكم ؟

قال ابن القيم مفصلاً ذلك : (إما أن يقترن بخبره ما يفيد معه اليقين أم لا ، فإن اقترن بخبره ما يفيد معه اليقين جاز أن يحكم به، وينزل منزلة الشاهدة ، بل هو شاهدة عضة في أصح الأقوال ، وهو قول الجمهور ، فإنه لايشترط في صحة الشهادة ذكر لفظ "أشهد " بل متى قال الشاهد : رأيت كيت وكيت ، أو سمعت ، أو نحو ذلك : كانت شهادة منه ، وليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ " الشهادة" ولا عن رجل واحد من الصحابة، ولاقياس ، ولا استنباط يقتضيه، بل الأدلة المتضافرة من الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة ، ولغة العرب تنفي ذلك في أله المناهد القول الله عليه المناهد المناه الأدلة المناهد المناهد

## ثالثًا: الأدلة على حجية العمل بخبر الواحد:

ذكر ابن القيم على وجوب العمل بخبر الآحاد وإفادته للعلـــم وأنــه حجــة في العقــائد والأحكام وجميع المسائل أدلة كثيرة نذكر بعضها رغبة في الاختصـــار حيــث قــال:

إن الله تعالى قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِتٌ بِنَبِإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (٥) وفي القراءة الأخرى ( فتثبتوا) وهذا يدل على الجزم بقبول خبير الواحد أنه لايحتاج إلى التثبيت ، ولو كان خبره لايفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم ومما

١ - هو: جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن ابراهيم القرشي الشافعي الأسنوي ، ولد سنة (٤٠٧هـ) ، وتوفي سنة (٣٧٧هـ) من مصنفاته " نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول إلى علــــم الأصــول " (انظر: مقدمة " نهاية السول " من أ.هــ .

٢ - الْأَسْنُوي ، " نهاية السؤل " (١٠٤/٢) .

٣ - " المصدر نفسه " (ص ١٧٠).

ع - " الطرق الحكمية " ( ص ١٧١).

٥ - سورة الحجرات ، رقم الآية (٦) .

يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالسوا يقولسون: قسال رسسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا ، وأمر بكسذا ونهسي عسن كسذا . وهسذا معلوم في كلامهم بسالضرورة.(١)

ووجه الدلالة : أنه إذا جاءنا عدل بخبر فلا نتثبت بــــل نقبلــه .

- ٢- قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْ عِلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهِ المَا الهِ ال
- ورسوله بمضمونه، ومن المعلوم المتيقين أن الأمية مين عهد الصحابة إلى الآن لم ورسوله بمضمونه، ومن المعلوم المتيقين أن الأمية مين عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم ، فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسيان رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادة الزور من سادات الأمية وعلمائها .(3)
- إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابـــة التحليـــل والتحريـــم والإباحـــة والفروض .<sup>(٥)</sup>

ومن منهج ابن القيم في الفتيا أنه يسرى أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما متى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق موثوق ، فلا فرق عنده بين ما شرعه الله على المسلمين من اعتقادات أو عبادات أو معاملات فالكل يطالب المكلف به متى قامت الحجة عليه به ، وهذا أمر مجمع عليه

١ - "مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٥٠).

١ - سورة الإسراء ، رقم الآية ( ٣٦ ) .

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة " (ص ٥٥١).

٤ - " مختصر الصواعق المرسلة " (ص ٥٥٧).

o - " المصدر نفسه " ( ص٥٥٥ ) .

عند السلف . (١)

وأما ما نقل لرد خبر الواحد بما نقل عن بعض الأئمة لايقاوم الأدلة القاطعة الموجبة للأخذ المطلق والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق أو تخصيص (٢).

قال ابن القيم موضحاً حجية أخبار الآحاد في الأحكام والعقائد وغيرها عن السلف الصالح وحكى الإجماع في ذلك حيث قال: (ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته) (٣).

فهذا النص يدل على أنه يحتج بأخبار الآحاد في العقائد كما يحتج بها في الأحكام العملية لكن بضوابط حيث قال : (إذا صحح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتلقته الأمة بالقبول ، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ، هذا قول العامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة ) (3).

وقد رد ابن القيم على من استشهد ببعض مسا نقل عن الأئمة أنهم تركوا الأخذ بالحديث في بعض المسائل حيث قال : ( وطائفة عاشرة ردته فيما تعم به البلوى وقبلته فيما عداه ، وحكوه عن أبي حنيفه ، وهو كذب عليه وعلى أبي يوسف (٥) ومحمد (٢) فلم يقل ذلك أحد منهم البتة ) (٧) .

۱ – "مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ۷۷۷) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب " (۳۵۲/۲)، الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقة " (ص ٤٠٤) .

٢ - "مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٧٩) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ص ٥٦٣ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ص ٥٥٨).

و - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد " أبو يوسف الأنصاري القاضي أكبر أصحاب أبي حنيفة ، كان يحضر في مجلس
 حكمه العلماء على طبقاتهم " ، ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١٨٦/١٠) .

٣٠ - " محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله مولاهم ، صاحب أبي حنيفة ، ولد سنة ١٩٣٧هـ ، نشساً بالكوفة ، ولاة الوشيد قضاء الرقة : توفي سنة ١٨٩هـ عن ٥٨ سنة . ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١٠/١٠) .

٧ - " مختصر الصواعق المرسلة" (ص ٥٧٧).

ثم بين ابن القيم أن خبر الواحد حجة ولافرق بين مــا عمــت بــه البلــوى ومــالم تعم به ، وما يسقط بالشبهات وما لايسقط وبين ما زاد على القرآن ومــا كـان مبينـاً لــه أو موافقاً.

وخبر الواحد إذا انضم إليه ما يقويه فليس إفادته العلم قولاً للحنابلة وحدهم بل يشاركهم في ذلك غيرهم من العلماء على ماذكره ابسن القيم حيث قال: (فمن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبسي حنيفة) (1).

وهذا المنهج الذي نهجه ابن القيم في الاستدلال بأخبار الآحاد هو الذي اختاره شيخه ابن تيميم (٢).

## رابعاً: ضوابط الاحتجاج بخبر الواحد عند ابسن القيم:

- إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائيين أفياد العليم القياطع وإذا لم تحتف به القرائن أفاد الظن ، وهو بهذا الرأي يوافق ما ذهب إليه أهيل السنة والجماعة وجمهور الأمة . (٣)
- ۲ ان خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه ، وليس خــبر كــل واحــد يفيــد العلــم
   ولا الظن (²) .
- ۳ إن القرائن نسبية ، فالقرائن تختلف بحسب حـــال المخــبر ، وحــال المخــبر عنــه ،
   وحال الخبر ، وحال الســـامع .<sup>(٥)</sup>
- إن خبر الواحد أصل مستقل بذاته ولايكون مخالفاً للقياس أو لشيء من الأصول فلا يتصور تقديم القياس على خبر الآحاد لإن القياس لايصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة مع وجود خبر الآحاد الشابت . (٢)

ا مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ۲۸ ٥) .

٧ - آل تيميه ، " المسودة " (٢٤٨) ، ابن تيميه ، " الفتاوى الكبرى " (٢٨٧/١ - ٤٨٨ ) .

٣ - الشافعي " الرسالة " (ص ٤٦١ ، ٥٥٩) ، الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " (ص ١٠٤-١٠٤) ، ابن النجار ،
 "شرح الكوكب المنير" (٣٥٧-٣٥٧)، محمد حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه " (ص ١٥٤) .

٤ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٢٦-٥٢٧) .

o - " المصدر نفسه " ( ص ٥٧٦) .

٦ – " إعلام الموقعين" ( ٦١/١) مع تصرف في النقل .

- إن المقصود بأخبار الآحاد عند ابن القيم هـــي مــا كــانت مرويــة بنقــل العــدل
   الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى تنتهـــي إلى رســول الله صلـــي الله عليــه وسلم. (1)
  - ٦- الاستدلال بأخبار الآحاد يوجب العلم عند ابن القيم مــن أربعــة أوجــه:

أحدها: أن تتلقاه الأمة بقبول.

والثاني : خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد فيقط عبصدقه ، لأن الدليل قد دل على عصمته .

الثالث : أن يخبر الواحد ويدعي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليــــه وســـلم فـــلا ينكره .

الرابع: أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه ، فــــلا ينكــره منهــم أحد ، والعلم الواقع عن ذلك كلـــه مكتســب ، لأنــه واقــع عــن نظــر واستدلال)(٢).

## خامساً: علاقة عمل أهل المدينة بخبير الآحاد:

أوضح ابن القيم علاقة خبر الآحاد بعمــل أهــل المدينــة وقسَّــم ذلــك إلى ثلاثــة أمور حيث قال : ( فأما حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو مـــن ثلاثــة أمــور :

- ١- إما أن يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقـــاً لهــا .
  - ٧- أو أن يكون عملهم بخلافها.
- ٣ أو أن لايكون منهم عمل أصلاً بخـــلاف ولا بوفــاق .

فإن كان عملهم موافقاً لها كان ذلك آكد في صحتهــــا ، ووجــوب العمـــل بهــا ، الفاريق النقل، وإن كان من طريق الاجتهاد ، كــــان مرجحــاً للخــبر .

#### وإن كان عملهم بخلافه نظر :

فإن كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناهــــا - أي كـــان العمـــل منقــولاً -

١ - " مختصر الصواعق المرسلة " ( ص ٥٢٣) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ص ٥٣٠-٥٣١) ، ابن تيمية ، " مجموع فتاوي شيخ الإسلام " ( ١/١٣٣) .

فإن الخبر يترك للعمل عندنا، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك ، وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة ، وهذا ما نقوله في الصاع والمد وزكاة الخضروات وغير ذلك، وإن كان العمل منهم اجتهاداً فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابنا ، إلا ما قال منهم إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجة .

وإن لم يكن بالمدينة عمل يوافق موجب الخبر أو مـــا يخالفــه فــالواجب المصــير إلى الخبر؛ فإنه دليل منفرد عن مُسْــقط أو معــارض) (١).

ورد ابن القيم على القائلين بأنه يجب ترك أخبار الآحاد لعمل أهل المدينة المتصل ونفي وجود مخالفة بين عمل نقلي أو متصل مع خبر صحيح ثابت ولكنه اثبت إمكان وقوعه مع ما طريقه الاجتهاد ، وجزم بأن عمل أهل المدينة النقلي والمتصل لايخالف سنة صحيحة ثابتة حيث قال : ( من المخال عادةً أن يُجْمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من عندهم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابته قد خالفته ، هذا من أبين الباطل ، وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من طريق الاجتهاد فإن العصمة لم تضمن لاجتهادهم ، فلم يجمعوا من طريق النقل ولا العمل المستمر على هذه الشريطة على بطلان خيار المجلس ، وعلى التسليمة الواحدة ، ولا على القنوت في الفجر قبل الركوع .. كيف وقدماؤهم الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت الذي كأنه رأي عين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب بخلاف ذلك ؟

فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن؟ هذا من المحال ، بل نَقْلهم للصاع والمُلد ... حق ، ولم يات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تخالفه البَتَّة ، ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره مالك وتبين له الحق، فلا يلحق بهذا عملهم من طريق الاجتهاد، ويجعل ذلك نقلاً متصلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسترك له السنن الثابتة، فهذا لون وذلك لَوْن، وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب) (٢).

وبهذا فإن عمل أهل المدينة منقسم إلى ماهو حجة باتفاق ، وهـــو مـا نقلـوه عـن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم المــد والصـاع وتــرك زكـاة الخضـروات ومـا كـان

ا إعلام الموقعين" (٢٦/٢ ٢ - ٢٢٧) .

٢ - " إعلام الموقعين" (٢٧/٢ - ٢٨ ٤).

منقولاً عن الصحابة على الراجح . ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض المالكية كعمل التابعين فهذا لايعارض الخبر الصحيح . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن إجماع أهل المدينة في مبحث الإجماع . (١)

والعمل النقلي : هو ما نقله أهل المدينة الكافة عن الكافية وعملت به عملاً لا يخفى ، منقولاً من زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان نقل قسول أو فعل أو تقريس .

العمل المتصل: ما كان منقولاً من زمن الخلف الراشدين.

العمل الاجتهادي: مالم يتصل به العمل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين أي أنه اتفاق التابعين على العمل من جهية الرأي والقياس (٢).

فعمل أهل المدينة إذا كان طريقه النقل قدم على خبر الآحاد عند التعارض، يؤكد صحه الخبر وهذا لأنه قد تساوى مع حديث الآحاد في النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمتاز عنه بكثرة ناقليه ولكن هذه المزية لعمل أهل المدينة يراها ابن القيم لهذا العمل في عصر الصحابة ، أما بعد عصر الصحابة فيؤخذ بالسنة ولايلتف إليه لأن العمل حينئذ كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء .(")

#### المطلب الثاني عشر

## رأي ابن القيم في تخصيص عموم القرآن بخبر والواحد

ابن القيم كغيره من العلماء يرى جواز تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن واستدل على ذلك بالنقل والإجماع وضرب الأمثلة على ذلك فقال : (إن تخصيص القرآن بالسنة جائز ، كما أجمعت الأمة على تخصيص قوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (4) بقوله صلى الله عليه وسلم : (الاتنكح المرأة على عمتها والاعلى خالتها (٥)(٢) .

١ - د. أحمد محمود الشنقيطي ، خبر الواحد وحجته ، الطبعة الأولى ، ( المدينة المنورة : مركز البحث العلمي واحياء النزاث بالجامعة الإسلامية ، ١٤٤٣هـــ ) ، ص ٢٤٣ .

حسان بن محمد فلمبان " خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة " (رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا الشرعية ،
 كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام ٤٠٩هــ ) ص ١٠٩ .

 <sup>&</sup>quot; زاد المعاد " (٢٦١/١) " إعلام الموقعين" (٢٧/٢) وما بعد .

ع - سورة النساء ، رقم الآية (٢٤) .

٥ - سبق تخريجه .

وعموم قوله تعالى : ﴿ يُوصِيْكُمْ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عليه وعموم قوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا وَسلم : " لايرث المسلم الكافر " (٢) وعموم قوله تعسالى : ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيْهِمَا ﴾ (٣) بقوله صلى الله عليه وسلم : " لاقطع في ثمر ولا كثر " (٤) ، ونظائر ذلك كثيرة ) (٥)

ولم ينفرد ابن القيم بهذا الرأي بل هو مع الجمهور فهم يرون أن دلالة العام على أفراده ظنية ، وحجتهم على ذلك أن كل عام يحتمل التخصيص، وهو احتمال ناشئ عن دليل ، هو شيوع التخصيص فيه ، حتى أصبح لا يخلو منه إلا القليل. (٢)

ويرى الحنفية أن عام القرآن قطعي في دلالته وثبوته ، أما حديث الآحاد فإنه ظني ولايصح أن يعارض الظني قطعياً ، وقد احتجوا بما نسب إلى أبي بكر الصديق من أنه جمع الصحابة وأمرهم برد كل حديث يخالف الكتاب ، وبأن عمر رد حديث فاطمة بنت قيس في المبتوته (٧) الذي يفيد أنها لاتستحق النفقة وقال : ( لانترك كتاب الله لقول امرأة لاندري أصدقت أم كذبت ؟ وردت عائشة حديث تعذيب الميت ببكاء أهله بقوله تعالى : ﴿ ولا تَنزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٨)(٩).

يقول الإمام السرخسي (١٠): ( ومتى ثبيت التخصيص في العام بدليله فحينك

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٣٣٦) ، " زاد المعاد " (٥/٣٥-٧٣٥) .

١ - سورة النساء ، رقم الآية (١١) .

٢ - سبق تخريجه .

٣ – سورة المائدة ، رقم الآية ( ٣٨ ) .

٤ - " صحيح ابن حبان " ٢١٧/١٠ .

o - " إعلام الموقعين" (٣٣٦/٢) " بدائع الفوائد "( ٣٣٢/٢) ، الآمدي ، " الأحكام " (٣٢٢/٢) .

٦ - إبراهيم بن أحمد الكندي ، " ابن القيم الجوزية ومواقفه الأصولية " (١/٢٥).

V - " مسلم " ( برقم ۱٤۸۰) باب رقم (  $\nabla V$  ) .

 $<sup>\</sup>Lambda = - M_{\rm c}$  سورة الأنعام ، رقم الآية (١٦٤) ، سورة الأسراء ، رقم الآية (١٥) .

٩ - "مختصر الصواعق المرسلة" (٥٨٢) ، د. عبد العظيم شرف الدين ، " ابن القيم عصره ومنهجه " (ص ٢٢٠) ،
 عمدأبو زهرة " ابن حنبل "(ص ١٩٨) ،د. صالح آل منصور، " أصول الفقة وابن تيمية "(٢٤٥/١) .

١٠ - السرخسي هو : أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتـــوفي ٤٩٠ هـــ صاحب كتــاب " أصـول السرخسي". انظر : " أصول السرخسي " (٩/١) .

يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس (١).

أي أما إذا كان عام الآية قد خصص بدليل مقطوع به شم جاء حديث آحاد خاص معارض لعمومها فلا مانع عندهم حنيئة أن يخصص هذا الخبر الآحادي هذا العموم من القرآن ، ولذلك خصوا عموم قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَا أَجِلُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى العموم من القرآن ، ولذلك خصوا عموم قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَا أَجِلُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى العموم من القرآن ، ولذلك خصوا عموم قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَا أَجِلُ فِي مَا أُوحِي إِلَى الله على طَاعِم يَطْعَمُه إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمَا مَسْفُوحًا أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّه وَجُسَلُ أُو فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ الله بِهِ ﴾ (٢) بما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل ذي الله عليه من الطير (٣).

وجاز تخصيص هذه الآية عندهم بهذا الحديث الآحدي ، لأن الآية المذكورة خص عمومها بدليل قطعي ، فهذه الآية مكية وجاء بعدها تحريم الخمر بالمدينة وتحريم المنخنقة والموقوذه والمتردية والنطيحة بالمدينة أيضاً .

والعام عندهم متى خص بدليل قطعي يصبـــح ظنيــاً في بـــاقي أفــراده فحينئـــذ لا مانع أن يخصص بخبر الآحاد الظني لمساواته لــــه حينئـــذ .(<sup>1)</sup>

وأما مالك فهو تارة يأخذ بعموم القرآن ويــرد حديــث الآحــاد، وتــارة يخصــص عموم القرآن بحديث الآحاد ، إذا أيده عمل أهل المدينــة.مثــال ذلــك :

أخذه بعموم قوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىّ مُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُه إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمَا مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِلِنْ مِنْ إِنْ فَإِنَّهُ رِجْسَ أَو فِسْقاً أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمَا مَسْفُوحاً أَو لَحْمَ خِلِنْ فَإِنَّهُ رِجْسَ أَو فِسْقاً أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ يَكُونَ مَيْتَةً اللهِ على إباحة كل مالم يذكر فأخذ بذلك . ورد حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير (٦). وأباح كل طائر ولو كان ذا مخلب عملاً بعموم الاية. ولم يلتفت إلى الحديث لمخالفته عموم الآية وترك الحديث

١ - السرخسي ، " أصول السرخسي" (١٣٤/١).

٧ - سورة الأنعام ، رقم الآية (١٤٥) .

٣ - البخاري ١٨٢/٧ برقم (٤٣٩) باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ، مسلم " (١٨٢/٣) .

٤ - د. صالح آل منصور ، " أصول الفقة وابن تيمية " (٦/٦ ٢٤) .

٥ - سورة الأنعام ، رقم الآية (١٤٥) .

٣ - سبق تخريجه قريباً .

وضعفه لهذه المعارضة (١).

أما حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، فقد أخذ به ، وهله على الكراهة لا على التحريم ؛ فكانت الآية على ظاهرها، وهذا ماذكره المالكية منسوباً لمالك ولكن في الموطأ تحريم كل ذي ناب من السباع أخذاً من صريح الحديث ، ولذا جاء في المؤطأ بعد حديث النهي عن أكل كل ذي ناب " وهو الأمر عندنا " وهذا يفيد أن أهل المدينة على ذلك . (٢)

والعام الذي اختلف في دلالته أقطعية أم ظنية هو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصصه ولا قرينه تنفي دلالته على العموم قطعاً مثل قوله تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي تَخصصه ولا قرينه تنفي دلالته على العموم قطعاً مثل قوله تعالى : ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي

قال الشافعي: (فهذا عامٌ لاخاصَّ فيه )<sup>(٤)</sup> ومن العام الذي صحبت قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده قوله تعالى: ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ﴾ (٥).

وقد نتج عن ما ذهب إليه الحنفية ومخالفتهم للجمهور رد كشير من السنن الصحيحة الثابته وقد ذكر ابن القيم ثلاثة وسبعين مشالاً على رد السنة الصريحة بتمسكهم بعموم القرآن المحكمة وذكرت مثالاً واحداً يدل على موقفه من ذلك حيث قال : (المثال السابع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أو سن بالمتشابه من قوله : (فيما سقت السماء العشر، وماسمي بنضح أو غرب فنصف العشر) (٢).

قالوا - أي الحنفية - وهذا يعم القليل والكثير ، وقد عارضه الخاص ، و دلالــة العــام

١ - صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيميه " (٢٤٧/١) .

٢ - محمد أبو زهرة ، " ابن حنبل " ( ص ١٩٩) .

٣ – سورة هود ، رقم الآية (٦) .

٤ - الشافعي ، " الرسالة " ( ص ٥٤ ) .

صورة آل عمران ، رقم الآية ( ٩٧ ) .

٦ - البخاري ٢٢٥/٢ برقم (١٣٨٦) باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة ، ٤ أجزاء ، الطبعة بدون ، تحقيق : د. محمد الأعظمي ( بيروت : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م) ، ج٤ ، ص٣٧ .

قطعية كالخاص ، وإذا تعارضا قدم الأحوط ، وهو الوجوب . قال ابن القيم مجيباً على قول الحنفية : ( فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية ، فإن طاعة الرسول فرض في هذا وفي هذا ، ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه ، فإن قوله : " فيما سقت السماء العشر " إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر ، وما يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين مفرقاً بينهما في مقدار الواجب ، وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصاً في الحديث الآخر ، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح الحكم الذي لا يحتمل غير مادل عليه ألبتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصد، وبيانه بالخاص الحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص . (1)

وبهذا يتبين لنا أنه يرى جواز تخصيص خبر الواحد لعموم القرآن والله أعلم.

ا إعلام الموقعين" ( ۲/۱۷۳–۳۷۲) .

# المبحث الثاني : في الاجماع ، ويشتمل على ثلاثة مطالب : المطلب الأول

#### تعريف الإجماع وبيان مرتبته:

الإجماع لغة : الاتفاق والعزم : يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه ، ويطلق على العزم المصمم ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَجْعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ (١) (٢) .

والإجماع من الأصول المعتبرة عند ابن القيم ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة ويدل على ذلك ما يلي:

- الأصول المعتبرة عند الأئمة ذكر الإجماع ثالثها فقال: (الأصول كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع أمته، والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة) (٤).
- ٢ وقال في موضع آخر: (ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع في المرتبة الثالثة). (٥)
- ٣- وقال ابن القيم: (قال الشافعي: أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى مـا وافـق الكتاب والسنة أو الإجماع...)(٢).
  - ٤- وقال أيضا: ( الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة) (٧).

وابن القيم من جملة السلف الذين أخذوا بالإجماع على أنه أصل من أصول الفتيا ومـــن يقرأ كتبه يجده اعتبر الإجماع حجة وأخذ به في مواضع متعدده منها:

سورة يونس ، رقم الآية (٧١) .

٢ – الفيومي ، المصباح المنير ١٧١/١ ، الجرجاني " التعريفات " (ص٣٠) ، الفيروز أبادي ، " القاموس المحيط " (٣/٥١)،
 ابن منظور ، " لسان العرب " (٥٧/٨) .

٣ – الشوكاني ، " إرشاد الفحول " (٢٨٦/١) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٢١١/٢) ، الطوفي ، " شـــرح
 مختصر الروضة " (٧٠٦/٣) ، الآمدي ، "الأحكام " (١٩٦/١) ابن تيمية " مجموع الفتاوى " (٢٠/٢٠) .

٤ - " إعلام الموقعين" (٣٤٨/٢).

٥ - " المصدر نفسه " (٢٤٦/٢).

- المه عن جواز المسابقة بالقسي الفارسية : ( ... وقد انعقد إجماع الأمة علي علي الماحة الرمي بها ) (١).
- ٢ وقال: (وأجمعت الأمة على قول قبول المترجم والرسول والمعرف والمعدل، وإن اختلفوا في جواز الاكتفاء بواحد). (٢)
- وقال أيضاً: (وأجمعوا على جواز اللحمان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها اكتفاء بتقليد أربابها . (٣)
- وقال عند ذكره لمرتبة المشيئة: (وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلاً بها فقال: لأفعلن كذا، أو لا أفعله إن شاء الله، إنه لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه، لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شئ إلا بمشيئة الله، فإذا علّق الحالف الفعل أو الرّك بالمشيئة لم يحنث عند المشيئة ولا تجب عليه الكفارة). (3)

كل هذا يدل على أن ابن القيم يأخذ بالإجماع، وأنه أصل من أصوله التي يعتمد عليها في الفتيا ولو تتبعنا مواضع استدلاله بالإجماع لطال بنا المقام.

### شروط الإجماع عند ابن القيم:

## ويشترط ابن القيم في أهل الإجماع عدة شروط منها:

- ١- أن يكونوا من العلماء المجتهدين ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي (٥).
- ٢- أن يكونوا مسلمين فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي .. لإن الكافر
   لايدخل تحت لفظ الأمة في قوله صلى الله عليه وسلم : (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة) (٢).
   قال ابن القيم : (وحاش لله أن تجتمع الأمة على الباطل) (٧).
- ٣ ويشترط في صحة الإجماع أن يكون قول جميع المجتهدين ، ولا يعتبر بقول الأكثر . ولذلك

ا الفروسية "( ص٢٤٤–٢٢٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٩٦/٢).

٣ - " المصدر نفسه "(١٩٦/٢).

٤ - " شفاء العليل " ( ص ٩٧-٥٢٨) " مختصر الصواعق المرسلة " (ص ٣٥٧).

۲ – ابن ماجة ، (۱۳۰۳/۲) برقم (۱۹۹۰) .

٧ - " مختصر الصواعق" (ص ٢٥٥).

فإن ابن القيم لايعتد بإجماع أهل المدينة وحدهم لأنهم بعض الأمة لا كلها. (1)

3- أن لايكون الإجماع مخالفاً لنص شرعي مالم يكن له نص آخر نسخة . قال ابن القيم :
(ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه)(٢).

إلا أنه – رهم الله – عندما عدد أصول الإمام أهد لم يذكر الإجماع منها وقال عنه إنه: (لم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً ، ولا قول صاحب ، ولاعدم علمه بالمخالف ، الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً ويقدمونه على الحديث الصحيح ، وقد كذّب أحمد من ادعى هذا الإجماع ، ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت ، وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف ، لا يقال له إجماع ، ولفظه : (ما لا يعلم فيه خلاف فليسس إجماعاً .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعى فيه الرجل الإجماع فهو كذب ، من ادعى الإجماع فهو كاذب ، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ؛ ولم ينته إليه ؟ فليقل : لانعلم الناس اختلفوا ) (٣).

فهل هذا دليل على أن الإمام أحمد لا يحتج بالإجماع ولايعتدّ به وهل خالفه ابن القيـــم في هذا الأصل ؟

والحق أن الإمام أحمد لم ينكر الإجماع ولكنه يرى أن معرفة الإجماع متعذرة بعـــد عصــر الصحابة وتفرقهم في البلاد وكثرتهم مما يجعل وقوفنا على معرفة قول كل فرد من العلماء متعذراً ولا يمكن الجزم به ، بعد عصر الصحابة .

أما الصحابة رضوان الله عليهم فيمكن معرفة ذلك منهم وذلك كأن يقول الصحابي قولاً ويشتهر بين الصحابة ولايعرف لقوله مخالف فيكون ذلك منهم إجماعاً ، ولكن أحمد – رحمه الله – لايسمي ذلك إجماعاً تورعاً منه بل يقول : لا أعرف شيئاً يدفعه كما قال في رواية أبي طالب: لا أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد (<sup>3)</sup>.

١ - " إعلام الموقعين" (٢/٣١٦- ٠٠٤) "مختصر الصواعق"(٨٨٥).

٢ - " إعلام الموقعين " (١/٣٥٤).

٣ - " إعلام الموقعين" (١٠/١) ، " زاد المعاد" (٥٦٠/٥) ، " مختصر الصواعق المرسله " ( ص ٥٨٣) .

ع - " إعلام الموقعين " (١٠/١) .

فالإمام أحمد استبعد الإجماع المتوهم وهو عدم العلم بالمخالف لا مايظنه بعض الناس أنـــه استبعاد لوجوده (١).

كما أن ابن القيم يوافق الإمام أهمد على رأيه في استبعاد معرفته حيث قال :

( فإنَّ علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من عمله باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على حكم ، وهذا إن لم يكن متعذِّراً فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هــو من لوازم الإسلام ) (٢) .

وقد أوضح ابن القيم مراد الإمام أحمد من إنكار الإجماع ومقصوده من ذلك حيث قال: ( وليس مراده – أي الإمام أحمد – بهذا استبعاد وجود الإجماع ، ولكن أحمد وأئمة الحديث بلو بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها ، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب ، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها )(٣).

وأوضح ابن القيم إن العلماء يأخذون بالإجماع لكنهم ينكرون الإجماع المجهول ويكذبون من أدعاه لأنه معارض للنصوص من الكتاب والسنة ، وبين أنها طريقة بعصض الخلف الذيسن عارضوا النصوص بالاجماع المجهول وفتحوا له باباً حيث قال : (وصار من لم يعرف الخلاف مسن المقلدين إذا أحتج عليه بالقرآن والسنة ، قال : هذا خلاف الإجماع . وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام وعابوا من كل ناحية على من أرتكبه وكذبوا من أدعاه ) (1) .

ومما تقدم يظهر لنا اتفاق المحققين على أنه لايراد من عبارة الإمام أهمد من أدعى الإجماع فهو كاذب ظاهرها ويؤكد ذلك ما نقل عن الإمام أحمد من الاحتجاج بالإجماع في مسائل منها :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فإنه قال في القراءة خلف الإمام : أدعى الإجماع في نزول الآية وفي عدم وجوب في صلاة الجهر ) (٥).

١ - د. أحمد الحلف ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله " (٤٨٧/٢) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٤٢) .

 <sup>&</sup>quot; عتصر الصواعق المرسلة " (ص٥٨٥-٥٨٦) ، آل تيمية ، " المسودة " (٣١٦) ، ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي "
 (٢٤٨،٢٤٧،١٠/٢٠،٢٧١/١٩) .

إعلام الموقعين" ( ۲/۲۲۲) .

آل تيميه ، " المسودة " ( ص ٣١٦–٣١٧) .

#### المطلب الثاني

#### إجماع الصحابة والتابعين

## أولاً: موقف ابن القيم من إجماع الصحابة

تمهيد: كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمين له في حياته ، وعندهم من سسنته ماليس عند غيرهم ، وقد شاهدوا الوقائع ، ونزلت فيهم النصوص ، فكانوا يعلم ون ظروفه ومناسبتها ومقاصدها ، وكانوا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إذا حدثت لهم قضية تشاوروا فيها، فكان اتفاقهم أو اجتماعهم على رأي واحد أساساً للعمل بالإجماع والاحتجاج به ، ولذلك لم يحصل اختلاف من العلماء في إجماعهم كما حصل في إجماع العصور التاليه لهم (١) .

فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه ، ولانزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع أما إجماع غير الصحابة ومن بعدهم فإنه مختلف فيه بين العلماء من حيث إمكان وقوعـــه ومعرفته والعلم به ، أما القول بحجيته فهو مذهب جمهور الأمة (٢).

ومن منهج ابن القيم اعتبار إجماع الصحابة وأنه حجة قاطعة ، وإن إجماعهم من أقـــوى الحجج وأكدها ومما يدل على موقفه ما يلي :

- حيث قال أثناء كلامه عن أدلة تحريم الحيل: (وثما يدل على التحريم أن أصحاب رسول الله أجمعوا على تحريم هذه الحيل وأبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة، بل هي مـــن أقــوى الحجج وآكدها، ومن جعلهم بينه، وبين الله فقد استوثق لدينه) (٣).
- ٢- قال عند كلامه عن قصة أبي محجن عندما أسقط عنه الحد لمصلحة: (بل لوادعي أنه الحد الصحابة كان أصوب)<sup>(3)</sup>
  - وقال أيضاً : ( وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعي الزكاة  $)^{(0)}$ .
  - ٤ ومما يدل على أخذه بإجماع الصحابة ومن بعدهم ما جاء في نونيته حيث قال:

١ حد. عبدالله التركي ، أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٣٦٩) .

۲ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٤) ، " مختصر الصواعق" (ص٥٨٣) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢٢٦/٣) .

٤ – "المصدر نفسه " (١٠/٣).

ابن قیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر ، كتاب الصلاة وحكم تاركها ، الطبعة الثالثة ، اعتنى بضبط نصه وتخریج أحادیثه: محمد نظام الدین الفتیح ( دمشق : دار ابن كثیر ، ۱٤۱۹هـ ) ، ص(۲۰) .

وكذاك إجماع الصحابة والألي تبعوهم بالعلم والإحسان وكذاك إجماع الأثماة بعدهم هذا كلامهم بكل مكان(١)

7- ومما يدل على أخذه بإجماع الصحابة ما جاء في كلامه على أدلة وجوب صلاة الجماعـــة حيث قال: (الدليل الثاني عشر: إجماع الصحابة رضى الله عنهم ....) . (٢)

فهذه النقول عنه تدل على أنه يأخذ بإجماع الصحابة وأنه يمكن معرفة إجماعهم ، وذلك كأن يقول الصحابي قولاً ويشتهر بين الصحابة ولايعرف لقوله مخالف فيكون ذلك منهم إجماعاً .

وبالنسبة لإجماع الخلفاء الأربعة الذي يرجحه ابن القيم أنه لايعتبر اتفاقهم إجماعاً يجــــب المصير إليه ، ولكنه قد يفضل اتفاقهم ويرجحه على غيره ، أما ما نقل عنه من الأعتداد باتفــــاق الخلفاء الأربعة ، فليس صريحاً في كونه إجماعاً ، وجعل أن الشق الذي فيه الخلفاء الأربعة أرجـــح وأولى أن يؤخذ به (٣).

ونجده يصرح بأن اتفاق الصحابيين حجة عند الجمهور فيما إذا لم يخالف الصحابي صحابياً أخر واشتهر قوله فيهم وأنه إذا اشتهر فهو إجماع وحجة حيث قال: ( فصل : وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر ، فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة . وقالت طائفة منهم : هو حجة وليس بإجماع ، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين : لايكون إجماعاً ولا حجة . (3)

وموقفه هذا يوافق ما ذهب إليه شيخه حيث قال ابن تيمية: (وأما أقوال الصحابة ؛ فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء (0).

ومن هذا النقول نرى أن ابن القيم يتبع شيخه ابن تيمية والإمام أحمد في الأخذ بإجمـــاع الصحابة والذهاب إليه وتطبيق ذلك في فتاويه والله الموفق .

### ثانياً : موقف ابن القيم من إجماع التابعين:

ومما يدل على أنه يأخذ بإجماع التابعين ومن بعدهم مايلي :

٢٦١ "متن القصيده النونية " ص ٢٦١ .

۲ - " کتاب الصلاة " ص (۱۲٤) .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  -  $^{\circ}$  إعلام الموقعين  $^{\circ}$  (100/٤) ، وسيأتي تفصيل ذلك أثناء الكلام عن فتيا الصحابي .

٤ - " المصدر نفسه " (٤/١٥١-١٥١) .

ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " ( ۲۰ ۱ ۱) .

- الحاء في قوله: (وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى
   يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب )(١).
- ٢- قال أثناء كلامه عن أهل الجنة ورؤيتهم ربهم بأبصارهم جهرة: (اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون، وأئمة الإسلام على تتابع القرون..) (٢)
- ٣- وقال : (إن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين وجميع أهل السينة والحديث والأئمية الأربعة ، وأهل الاستقامة من اتباعهم متفقون على أن المؤمنين يسرون وجه ربهم في الجنة ) (٣).
- ومما يدل على أن ابن القيم يأخذ بإجماع التابعين ومن بعدهم: (ومـــن المعلــوم قطعــاً بالنصوص وإجماع الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة الأربعة نصاً أن المجتهديـــن المتنازعين في الأحكام الشرعية ليسوا كلهم سواء ، بل فيهم المصيب والمخطئ..)<sup>(1)</sup>

### المطلب الثالث

# موقف ابن القيم من إجماع اهل المدينة :

كان موقفه واضحاً من إجماع أهل المدينة وعملهم حيث أطال الكلام عن ذلك ، وبيَّ ن المقبول من المردود ،وضرب الأمثلة على ذلك ، وقد ذكرت موقفه من هذا باختصار حيث قال : ( وأيضاً فإنا نقسم عليكم هذا العمل من وجه آخر ليتبين به المقبول من المردود فنقول : عمـــــل أهل المدينة وإجماعهم نوعان :

أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية.

والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال .

فالأول: على ثلاث أضرب:

أحدهما : نقل الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربعة أنواع :

أحدهما : نقلُ قوله ، والثاني : نقل فعله ، والثالث : نقل تقريره لهم على أمرٍ شاهدهم عليه أو أخبرهم به ، الرابع : نقلهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله .

ا شفاء العليل" ( ص ٩٤).

٢ - "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " ( ٢٥٦).

٣ - " مختصر الصواعق المرسلة" ( ص ٣٩١)

٤ - " المصدر نفسه " ( ٥٦٤) ، " كتاب الصلاة " ( ص ٦٠) .

والثاني : نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده صلى الله عليه وسلم .

والثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالها.

ثم قال : ونحن نذكر أمثلة هذه الأنواع :

فأما نقل قوله فظاهر ، وهي الأحاديث المدنية التي هي أمُّ الأحاديث النبوية

أما نقل فعله فكنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة .

ثم قال ابن القيم: (وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان ، وكلاهما سنة: أحدهما : تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله ، كقوله في شهداء أحد: ولم يغسلهم ولم يُصَلِّ عليهم .

والثاني: عدم نقلهم لما فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله ، فحيث لم ينقله وأحد منهم ألبته ، ولا حدث به في مجمع أبداً علم أنه لم يكن ، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخولهم في الصلاة (٢).

وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن ، فكنقلهم الصاع والمد ، وتعيين موضع المنبر، وموقفه للصلاة .

وأما نقل العمل المستمر فكنقل الوقوف والمزارعة ، والأذان على المكان المرتفع . إلى أن قال : فهذا النقل ، وهذا العمل حجة يجب اتباعها ، وسنة مُتَلقًاه بالقبول على الرأس والعينين ، وإذا ظفر العالم بذلك قَرَّت به عينه ، وأطمأنت إليه نفسه ) (٣) .

وهو يريد بهذه العبارة الرد على أولئك الذين يجنحون إلى معارضة السنن الثابته بما انتشر من أعماال متأخرة في كثير من الأمصار تركت لأجلها السنة وصار من خالفها وهـــو يتمســك بالأصل كأنه هو التارك للسنة فانقلبت بذلك الموازين ) . (ئ)

القسم الثاني : ماكان من طريق الاجتهاد والاستدلال .

ا إعلام الموقعين " ( ١٩/٢ ٤ - ٢٤) .

r - " المصدر نفسه " (٢/٣٢٤ - ٢٤٤)

٣ - " المصدر نفسه " (٢/٥/١).

٤ - إبراهيم بن أحمد الكندي ، " ابن القيم الجوزية ومواقعه الأصولية " (٣١/١).

ومحل الجدال . قال القاضي عبد الوهاب <sup>(۱)</sup> : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلاً ، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق النقل ولايرجح بـــه أيضاً أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول أبي بكر ، وأبي يعقوب.

والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، وبه قـــال بعض أصحاب الشافعي .

والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة ، وإن لم يحرم خلافه كإجماعهم من طريق النقل، وهذا مذهب قوم من أصحابنا (٢).

وما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال فهو عنده كغيره ليس حجه يجــب اتباعهــا ، ورفض ما عداها إلا ما كان فيه مجمعاً عليه بين الصحابة والخلفاء الراشدين .

أما العمل الذي يوجد في المدينة بعد عصر أولئك فالمعيار في قبوله موافقته للسنة .

قال ابن القيم: (والسنة هي العيار على العمل، وليس العمل عياراً على السنة، ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها، والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال، وإنما التأثير لأهلها وسكانها، ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم، وعملهم هو العمل الذي لايخالف، وقد انتقل أكثرهم عن المدينة، وتفرقوا في الأمصار). (٣)

وقال ابن القيم أيضاً: (ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفياء الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين والأمراء والمحتسبين على الأسواق ، ولم تكن الرعية تخالف هؤلاء ، فإذا افتى المفتون نفذه الوالي، وعمل به المحتسب ، وصار عملاً فهذا هسو الذي لا يلتفت إليه في مخالفة السنن ، لاعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة فذاك هو السنة ، فلا يخلط أحدهما بالآخر . فنحن لهذا العمل أشد تحكيماً ، وللعمل الآخر . فنحن لهذا العمل أشد تحكيماً ، وللعمل الآخر . خالف السنة أشد تركاً ، وبالله التوفيق) (4) .

۱ - عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسن ابن هارون بن مالك بن طوق . ابــــن كثــير " البدايــة والنهايــة "(۳٤/۱۲)"

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/ ٢٥ ٢ - ٢٦ ٤).

٣ - "المصدر نفسه " (١٢/٢ع-١١٣).

٤ - " إعلام الموقعين " (٢٨/٢) .

ثم ناقش ابن القيم القائلين بأن عمل أهل المدينة مطلقاً هو الحجة ولا يلتفــت إلى غــيره حيث قال : ( فكيف يكون عمل هؤلاء معتبراً ما داموا في المدينة ، فإذا خالفوا غــيرهم لم يكـن عمل من خالفوه معتبراً ، فإذا فارقوا جدران المدينة كان عمل من بقى فيها هو المعتــبر ولم يكـن خلاف ما انتقل عنها معتبراً ؟! .

وهذا من الممتنع ، وليس جعل عمل الباقين معتبراً أولى من جعل عمل المفارقين معتبراً فإن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبق إلا كتاب الله وسنة رسوله ، فمن كانت السنة معه ، فعمله هو العمل المعتبر حقاً ، فكيف تترك السنة المعصومة لعمل غير معصوم؟(١)) .

ورد ابن القيم على القائلين بأن عمل أهل المدينة حجة لازمت الإمام مالك وأنه يرى أن الإجماع هو إجماع أهل المدينة حيث أجاب على هذه المقولة وبين مراد الإمام مالك من حجية عمل أهل المدينة وأن لايلزم من كونه حجه عنده أن يكون إجماعاً للأمة حيث قال : (بل مالك نفسه منع الرشيد من ذلك وقد عزم عليه ، وقال له : قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد ، وصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غيرهم .... ولم يقل قَطّ في مُوطئه ولاغيره : لا يجوز العمل بغيره ، بل يخبر إخباراً مجرداً أن هذا عمل أهل بلده .... (٢)

وخلص موقفه من عمل أهل المدينة المعتبر منه وغير المعتبر بقوله: ( فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة العمل القديم الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزمن خلفائه الراشدين .

وهذا كعملهم الذي كأنه مشاهد بالحس، ورأي عين من إعطائهم أموالهم التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شهد معه خيبر، فأعطوها اليهود على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين يقرونهم ما أقرهم الله، ويخرجونهم متى شاءوا، واستمر هذا العمل، كذلك بلاريب إلى أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم مدة أربعة أعوام، ثم استمر مدة خلافة الصديق، وكلهم على ذلك، ثم استمر مدة خلافة عمر رضى الله عنهم، إلى أن أجلاهم قبل أن يستشهد بعام، فهذا هو العمل حقاً. فكيف ساغ خلافه وتركه لعمل حادث؟) (٣).

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢/٣/٤).

٧- " المصدر نفسه " (٢/٤١٤-١٥).

٣ - "المصدر نفسه " (١٥/٢-١٦)

فهذا والله هو العمل الذي يستحق تقديمه على كل عمل خالفه ، والذي من جعله بينــــه وبين الله فقد استوثق .(١)

# ومما تقدم يمكن أن يستخلص ما يلي:

- 1- أن ابن القيم وغيره من أصولي الحنابلة مع جمهور الأصوليين اتفقت كلمتهم على أن إبن القيم وغيره من أصولي الحنابلة مع جمهور الأصوليين اتفقت كلمتهم على على الجماع أهل المدينة في عهد الصحابه والخلفاء الراشدين حجة ، وأما بعدهم فليس حجة مع مخالفة غيره له بإطلاق .
- ۲ إن ما طريقه النقل والحكاية مما ورد عن أهل المدينة أنه حجة عند الجميع ، وأنه محلل اتفاق بين العلماء كما قرَّره ابن القيم وابن تيمية .
- ٣- إن عمل أهل المدينة المتأخر ليس بحجة عند الجمهور ومنهم المالكية وأن توسيع بعض المالكية في هذا الباب وتركهم العمل ببعض النصوص الأنها تخالف عمل أهل المدينة ليس بسليم بل ليس فيه متابعة للإمام مالك رضى الله عنه .(٢).

ولا يختلف موقفه هذا من عمل أهل المدينة عن موقف شيخه ابن تيمية إلا أن ابن تيميـــة حدد العمل الذي هو في عهد الخلفاء الراشدين بما كان قبل مقتل عثمان بن عفان – رضى الله عنه – عندما قسم إجماع أهل المدينة إلى أربع مراتب (٣).

اإعلام الموقعين " (١٧/٢ ١ – ١٨).

٢ - إبراهيم الكندي ، " ابن القيم الجوزية ومواقفه الأصولية "(٥٣٨/١) ، ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (٣٠٣/٠٠ - ٣٠٠٣ ) . "إعلام الموقعين " (١٣/٢) وما بعد .

٣ – ومن أراد الرجوع إلى كلام ابن تيمية لإجماع أهل المدينة وعملهم فلينظـــر . ابـــن تيميـــه ، "مجمـــوع الفتـــاوى"
 ٣٠٣/٢٠) .

# المبحث الثالث: في فتوى الصحابي ويشتمل على ثمانية مطالب المطلب الأول :

### تعريف الصحابي وبيان منزلته ومرتبته

#### تعريف الصمابي:

الصحابي عند جمهور المحدثين هو: من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مسلماً ومات على إسلامه سواء طالت صحبته أو لم تطل. وعند الأصوليين هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح (١).

كان الصحابة هم مرجع الإفتاء ومنبع الاجتهاد ، حينما طرأت حوادث جديدة ، ووقعت وقائع لا عهد للمسلمين بها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا في الإفتاء متفاوتين بتفاوت نضوجهم الفقهي، فأثر عن جملة منهم كثير من الفتاوي .

وأتفق الأئمة المجتهدون من أصحاب المذاهب على أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي فيما لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيه ؛ لأنه من قبيل الخبر التوقيفي عن صاحب الرساله عليه صلوات الله وسلمه.

ولا خلاف أيضاً فيما أجمع عليه الصحابة صراحـــة ، أو كــان ممــا لا يعــرف لـــه مخالف .وكذلك لا خلاف في أن قول الصحابي لايعتبر حجة إذا ثبـــت رجوعـــه عنـــه .

ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة على صحابي آخر ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، ولو كان قول أحدهم حجة على غيره لما تأتى منهم هذا الخلاف وممن نقل هذا الاتفاق الآمدي وابن الحاجب

وإنما الخلاف في فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده من المجتهدين هل يعتبر حجة شرعية أو لا،حيث اختلف العلماء على أقوال : أنه حجة شرعية مقدمة على القياس ،وممن يسرى حجيته الشافعي في أحد

١ - د. وهبه الزحيلي ، " أصول الفقه "( ٨٥٠/٢ ) الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام " (٩٢/٢) ، ابن النجار (شرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/٥٤) . ابن حجر ، " نزهة النظر (ص٥٥) .

٢ - الغزالي "المستصفى"(٢/٠٥٤)،الشوكاني ،"ارشاد الفحول "(٢٦٨/٢)،الآمدي "الإحكام "(٩٩-٩٩)،"الموافقات"
 للشاطبي (٤/٠٤) ابن بدران، " المدخل " (ص١٣٥)،د.وهبه الزحيلي"أصول الفقه الإسلامي"(٢/٠٥٨ - ٨٥١).

قوليه، ومالك، وبعض الحنفية.

القول الثاني :إن خالف القياس فهو حجهة وإلا فلل .

القول الثالث :أن الحجة في قول أبي بكر وعمـــر دون غيرهمــا .

القول الرابع :أن الحجة في قول الخلفاء الراشكين إذا اتفقوا دون غيرهم .

القول الخامس :أنه ليس بحجة مطلقا وإليه ذهب الجمهور

وفتوى الصحابي عند ابن القيم حجة وأصل مسن اصول فتاويه التي لا يخرج عنها إذا وجدها وصحت الرواية ولم تكن مخالفة لنص صريح وسيأتي بيان موقفه من فتوى الصحابي عند الكلام عن ترتيب الأخذ بفتوى الصحابي

ولذلك لما عدد أصول فتاوي الإمام أحمد جعل فتوى الصحابــة أصــلاً مــن أصــول الفتيا عنده حيث قال : ( فصل : الأصل الثاني من أصول فتـــاوي الإمــام أحمــد مــا أفتــى به الصحابة ، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف لـــه مخــالف منهــم فيهــا لم يَعْدُهــا إلى غيرها .. ) (1)

وقال أيضاً: (فإن لم يكن عنده في المسألة حديث؛ أخد فيها باقوال الصحابة، ولم يخالفهم، وإن اختلف وإذا اختلف ولم يخالفهم، وإن اختلف وإذا اختلف الصحابة في مسألة، ففي الغالب يختلف جوابه فيها، ويخرج عنه فيها روايتان أو أكثر (٢).

وقول الصحابي الذي اتفق الأئمة على الاحتجاج به لايكون مخالفاً للقياس. أما إذا خالف القياس فهل يكون حجة أم لا ؟ هذا ما أجاب عليه ابن القيم حيث افترض سوألاً وأجاب عليه ، وبين الحكم إذا خالف قول الصحابي القياس حيث قال:

فإن قيل: فما تقولون في قوله -أي الصحابي- إذا حالف القياس؟

قيل: من يقول بأن قوله ليس بحجة فلهم قولان فيما إذا خالف القياس:

أحدهما: أنه أولى أن لايكون حجة ؛ لأنه قد خالف حجة شرعية، وهـــو ليـس بحجـة في

١ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٦٠ ) .

۲ - " الفروسية " ( ص ۲۹۵ )

والثاني: أنه حجة في هذه الحال ، ويحمل على أنه قال توقيفاً ، ويكرون بمنزلة المرسل الذي عمل به مرسله .

وأما من يقول إنه حجة فلهم قـــولان:

أحدهما : أنه حجة وإن خالف القياس ، بل هو مقدم على القياس ، والنص مقدم عليه ، فترتب الأدلة عندهم : القرآن ، ثم السنة ، ثم قول الصحابة ، ثم القياس .

والثاني: ليس بحجة ، لأنه قد خالف دليلاً شرعياً وهو القياس؛ فإنه لايكون حجة الاً عند عدم المعارض ، والأولون يقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفـــه مــن القياس لوجوه عديدة ، والأخذ بأقوى الدليلين مُتعين ، وبالله التوفيق. ) (١) .

وابن القيم يرجح أن قــول الصحـابي إذا خـالف القيـاس حجـة ويقــدم علـى القياس، وكذلك المتأخرون من الحنابلة ومنهم ابن تيميــة يرجحــون الاحتجـاج بــه أيضــاً ويقدمونه على القياس، ويرون أنه هو التحقيق في مذهــب الإمــام أهــد. (٢).

### هنزلة فتوى الصحابي :

لقول الصحابي وفتواه منزلة عظمى ومكانة عليا عند ابن القيم حيث ذكر أن الصحابة هم سادات المفتين والعلماء ، وقرنهم أفضل قرن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم العالمون بالله وبكتابه ودينه واعلم الخلق، وأنفعهم للناس، وأنصحهم لهم ، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة (٣). وسأذكر بعض النقول عن ابن القيم في ذلك ومنها :

المعدداً بعض ما تميز به الصحابة: (... هم المجتبون الذيـــن اجتباهم الله إليــه، وجعلهم أهله وخاصته وصفوته من خلقه بعد النبيـــين والمرســلين)<sup>(1)</sup>.

٢- وقال أيضاً: (كان الصحابة أعرف الأمة بالإسلام وتفاصيله ، وأبوابه

<sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (١٩٩/٤) ، " الرسالة " (٥٩٧) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٢٤/٤) ، محمد حسين الجيزاني " معالم أصول الفقه " (ص٢٢٥) .

٧ - " أصول مذهب الإمام أحمد " للدكتور عبد الله التركي (ص٤٣٧) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١٦٨/٤ ) .

- وطرقه)<sup>(۱)</sup>.
- ٣- قال (أن الصحابة كانوا أعلم الناس بـــاصول الديــن...فهــم العــارفون بــاصول الدين حقاً لا أهل البدع والاهـــواء)(٢).
- 2- وقال: (والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم ، وكيف يساويهم، وقد كان أحدهم يرى الرأى ، فينزل القرآن بموافقته ، كما رأى عمر في أسارى بدر أن تُضْرَب أعناقهم ، فنزل القرآن بموافقته ) (٣) .
- وقال: (فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة
   إلى ما عندهم لم يظهر له نسبة إليه بوجده ما) (²)
- 7- وقال أيضاً: (والعلم إنما انتشر في الآفـاق عـن أصحـاب رسـول الله صلـى الله عليه وسلم ، فهم الذين فتحوا البــلاد بالجهـاد ، والقلـوب بـالعلم والقـرآن ، فملـؤا الدنيا خيراً وعلماً ، والناس اليوم في بقايا آثـار علمهـم )(٥).
  - ٧- وقال معدداً بعض ما انفرد بــه الصحابــة:

(وهم فوقنا في كل علم وإجتهـــاد وورع وعقــل ، وأمــر إســتدرك بــه عليهــم وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينـــا). (٢).

 $-\Lambda$  قال ابن القيم : قال الشافعي : وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراه والإنجيل ، وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما ليسس لأحد بعدهم  $(^{(V)}$ .

9 - وقال أيضاً: (وفضائلهم ومناقبهم وماخصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر. فهل يستوى تقليد هولاء وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم؟) (^).

<sup>1 - &</sup>quot; مفتاح دار السعادة " (٢٨٨/٢-٢٨٩) ،وانظر كذلك : " الداء والدواء " (ص٢٤) " ، " كتاب الصلاة وحكــــم تاركها " (ص٥٣).

۲ - " التبيان في اقسام القرآن " (٣٢٥) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٢٠/١).

<sup>1 - &</sup>quot; هداية الحيارى " (ص٢٢٧،٢٢٧ مع الاختصار) .

٥ - "المصدر نفسه " ( ص٢٣٨) .

٦ " المصدر نفسه " (٢٦٤/٢) .

V = 0 " المصدر نفسه " (V = V) ، " هداية الحيارى " (V = V) .

٨ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٢٢) .

• 1- وقال ابن القيم (هذا إلى ما خصوا به مسن قسوى الأذهسان وصفائهسا ، وصحتهسا وقوة إدراكها ، وكماله ، وكثرة المعاون ، وقلة الصادق ، وقسرب العهسد بنسور النبسوة ، والتلقي من تلك المشكاة النبوية ، فإذا كان هذا حالنا وحسالهم فيمسا تمسيزوا بسه علينسا ، وما شاركناهم فيه، فكيف نكون نحسن أو شسيوخنا أو شسيوخهم أو مسن قلدنساه أسسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل ؟ ومن حدث نفسه بهسندا ، فليعسز لهسا مسن الديسن والعلم ، والله المسستعان). (١) .

11- قال ابن القيم: (أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً، وأعمق علماً، وأقلل تكلفاً، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن، لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم ، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقول الرب تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال السرواة وعلم الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين) (٢).

وأوضح رحمه الله أن منهج الصحابة اسلم منهج ، ومن تخليف عنه تاه في بيداء المهالك لإنه لا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق بهم. (٣) .

وقد أطال ابن القيم واستطرد في الكلام عن منزلة فتوى الصحابي، ورغبة في الاختصار اكتفيت بما ذكرت (٤٠).

# مرتبة فتوى الصحابي عند ابن القيم:

إن المتتبع للأصول التي ذكرها ابن القيم لفتاوى الإمام أحمد يرى إن مرتبة فتوى الصحابي مؤخرة عن الكتاب والسنة ومقدمة على الحديث المرسل والضعيف ، وقد سار على هذا المنهج .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٨٩/٤) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣٢/١ ) .

ع - " المصدر نفسه " ( ۲۰، ۳۹/۱ )، " فوائد الفوائسد " ( ص٣٦١-١٦٤ ) ، " اجتماع الجيسوش الإسلامية " (ص١٦١ ) ، (إغاثة اللهفان " ( ١٧٦/١ ) ، " الطرق الحكميسة " (ص١٦٨ ) ، (إغاثة اللهفان " ( ١٧٦/١ ) ، " الطرق الحكميسة " (ص١٦٨ ) ، "أحكام أهل الذمة" ( ٨١٧/٢ ) " الداء والدواء " ( ص٤٢ ) ، " مفتاح دار السعادة " ( ٢٨٨/٢ ) .

وأثبت ابن القيم أن الإمام أحمد كان يقدم النصص على فتوى الصحابي حيث قال: "كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ماخالف، ولا من خالفه كائناً من كسان " (١).

### المطلب الثاني :

الاحتمالات المفترضة التي ينتج عنما أن فتوى الصحابي حجة عند ابن القيم

افترض ابن القيم قسمة منطقية لأوجه فتوى الصحابي وخرج منها أن قرل الصحابي لابد أن يكون حجة ثم ذكر ستة أوجه وبين حجية كل وجه منها حيث قال:

أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منيه .

الثالـــــ : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا .

الرابـــع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتــــى بهـــا وحـــده .

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته، وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحى ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم مالا نفهمه نحن.

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها .

السادس: أن يكون فهم مالم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخطأ في فهمه، والمراد غير مافهمه، وعلى هذا التقدير لايكون قوله حجة.

ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظين من وقوع احتمال واحد معين هذا ما لا يشك فيه عاقل ، وذلك يفيد ظنا غالباً قوياً على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده ، وليس المطلوب إلا الظن الغالب ، والعمل به متعين ، ويكفى العارف هذا الوجاه (٢).

١ - " إعلام الموقعين " ( ١/٩٥) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١٨٨/٤ - ١٨٩ ) .

وقد أوضح ذلك ابن القيم في موضع آخرحيث قال : (أن الصحابي إذا قال قولاً أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا ، فله مدارك ينفرد بها عنا ، ومادارك نشاركه فيها .

فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن ما إنفردوا به من العلم عنا أكثر من يحاط به ، فلم يرو كل منهم كل ما سمع ، وأين ما سمعه الصديق رضى الله والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى مارووه ؟ . فلم يروعنه صديق الأمة مائة حديث ، وهو لم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده ، بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفى ، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهديه وسيرته ، وكذلك أجله الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم ، وشاهدوه ، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة ، فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين، وقد روى عنه الكثير ). (١)

### المطلب الثالث:

### الأدلة على حجية قول الصحابي

كان ابن القيم من الذين يأخذون بفتاوى الصحابـــة ولذلــك تجــده في أكــشر مــن موضع في كتبه يقرر هذا المنهج ويدعوا إليه ولم يكتف بذلك بل طبـــق ذلــك علــى عــدة مسائل ، وأيد ذلك بنصوص كثيرة في أمــاكن متفرقــة مــن كتبــه ، وأورد الأدلــة علــى وجوب الاحتجاج بفتوى الصحـــابي . (٢)

وسوف أورد نصوص ابن القيم على الاحتجاج بفتوى الصحابي ثم أعقبها بذكر الأدلة حيث قال -رهمه الله -:

- ۱- (وبالجملة فما سنّه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة، فهو حجة الايجوز
   العدول عنها)<sup>(۳)</sup>.
- ٧- وقال أيضا: ( أن أقوال الصحابة حجة يجب أتباهـا ، ويحـرم الخـروج منهـا.... ،

ا إعلام الموقعين " (١٨٧/٤ – ١٨٨) .

٢ - د. عبدالله الرّكي " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٤٣٧) ، محمد بن حسين الجسيزاني ، "معالم أصول الفقه "
 (ص٢٢٣) ، محمد أبو زهرة ، " أحمد بن حنبل " (ص٢٣١) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢٤٣/٢ ) .

وإذا كان قول الصحابي حجة ، فقبول قوله حجة واجب متعين) (١) .

ثم ذكر ابن القيم أقوال أهل العلم في قبول قول الصحابي وعدم قبوله ورجح قبوله ، بل انه يرى أن أئمة الإسلام كلهم على قبول قسول الصحابي حيث قال ناقلاً عن الشافعي :

( وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي ، وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتكلمين إلى أنه ليسس بحجة . وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة ، وإلا فلا ، قسالوا : لأنه إذا خالف القياس لهو حجة ، وإن خالفه صحابي آخر .

والذين قالوا: "ليس بحجة " قالوا: لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده ، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين ، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم ، ولأن التابعي إذا ادرك عصر الصحابي اعتد بخلافه عند أكثر الناس ، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه ؟ ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب ، وقول الصحابي ليس واحداً منها ، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لايوجب وجوب اتباعه على مجتهد أخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم (٢٠).

وأيد ابن القيم موقفه من أن قول الصحابي حجة وموافقتـــه لجمهــور الأمــة بنحــو ستة وأربعين وجهاً ومنهـــا:

# أً) من القـرآن:

١- " إعلام الموقعين " ( ٢٦٥/٢ ) . باختصار

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١٥٤/٤ ) .

٣ - سورة لقمان ، رقم الآية ( ١٥ ) .

ع - سورة الشورى ، رقم الآية (١٣) .

- ان الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقول في و يَ الله يعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم بقول العلم الله على الله تعالى شهد لهم بأنهم أوتوا العلم كلان الله على الله على الله عن أنزل إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوِ الحِقُ ﴾ (١) وإذا كانوا قد أوت وا هـذا العلم كلان الباعهم واجباً. (٢) .
- ٣- قوله تعالى : ﴿وَالسَابِقُونَ الأَوْلُـونَ مِـنَ اللهَـاجِرِينَ والأَنْصَـارِ وَالَّذِيْـنَ اتَّبَعُوهُـمْ
   بإِحْسَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّــاتٍ تَجْـرِى تَحْتَهَــا الأَنْهَــارُ
   خَالدیْنَ فیهَا أَبَداً ذَلكَ الفَوْزُ العَظیْـــمُ ﴾ (٣) .

فوجه الدلالة: أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم ، فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم ، فيجب أن يكون محموداً على ذلك، وأن يستحق الرضوان ، ولو كان إتباعهم تقليداً محضاً كتقليد بعض المفتين لم يستحق من إتبعهم الرضوان إلا أن يكون عامياً ، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حيئة.

- ب- واستدل على وجوب اتباع الصحابة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
   بما يلي :
- ١- ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال:
  "خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ،ثم الذين يلونهم ، ثه الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاً ، وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب الخير ، والا لو كانوا خيراً من بعض الوجوه ، فلا يكونون خير القرون مطلقاً ، فلو جاز أن يخطىء الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه ؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الحواب غير من القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الحوا في الوجه ؛ لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الحوا في المواب خير من القرن المشتمل على المواب خير من القرن المشتمل على الحوا في المواب خير من القرن المشتمل على المواب خير من القرن المؤلف المواب خير من القرن المؤلف المواب المواب خير من القرن المؤلف المواب خير من القرن المؤلف المواب المؤلف المؤ

٥ - إعلام الموقعين " ( ١٦٣/٤ ) .

١ - سورة سبأ ، رقم الآية (٦).

Y - " إعلام الموقعين " ( 170/1 ) ، " هداية الحيارى" (0.000 ) .

٣ - سورة التوبة ، رقم الآية (١٠٠) .

 $<sup>^{2}</sup>$  - " إعلام الموقعين " (  $^{2}$  /  $^{0}$  ) ، "هداية الحيارى " ( $^{0}$  /  $^{2}$  ) .

٥ - رواه البخاري ٥/٠٦-٦٦ ، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٧٣) بلفظ " خير أمتي " ورقم
 (١٧٤) بلفظ " خير الناس قرني " ، مسلم ١٩٦٤/٤ .

ذلك الفن.<sup>(١)</sup>.

٧- ماروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: "صَلَّينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نُصلَّى معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: مازلتم ههنا؟ فقلنا يارسول الله صلينا معك المغرب، ثم قلنا نجلس حتَّى نصلى معك العشاء، قال: "احسنتم وأصبتم ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أتى السماء ما تُوعَددُ، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أمنى ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أمنى ما يوعدون " ().

ووجه الاستدلال من الحديث: أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه ، وكنسبة النجوم إلى السماء ،...فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة وحرزاً لهمم ، وهمذا من المحال. (٣) .

جــ واستدل على وجوب اتباع الصحابة بالاجماع حيـــ قــال:

(أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتوى الصحابة وأقوالهم ، ولا ينكره منكر منهم . وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ، ومناظرتهم ناطقة به). (٤) .

وذكر  $-رهم الله – أن الأئمة جميعهم على قبول قـــول الصحــابي. <math>(^{\circ})$  .

ومن أراد الاطلاع على بقية الادلـــة فلـــيراجع (٦)

### شروط وضوابط الاحتجاج بفتوى الصحابي :

وذكر ابن القيم للاحتجاج بقول الصحابي شروطاً وضوابط...ا منها:

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٤/١٧٠-١٧١) .

٢ - رواه مسلم في " فضائل الصحابة " (١٩٦١/٤) برقم (٢٠٧). صحيح ابن حبان ٢٣٤/١٦ .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٧١/٤-١٧٢) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١٩٤/٤ ) .

٥ - " المصدر نفسه " ( ١٥٤/٤ ) .

٦ - " المصدر نفسه " (٤/٥٥١ - ١٩٥) ، " هداية الحيارى " (٢٢٦ - ٤٤٢) .

- ١٠ الا يخالف قول الصحابي نصاً . إذ من المستبعد أن يخالف الصحابي نصاً والا يخالف صحابي آخر . (١)
  - ۲- ألا يكون معارضاً بالقياس . وسيأتي بيانه .
- ٣ أن يكون في المسائل الاجتهادية . أما قول الصحابي فيما لامجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع. (٢) .
- إلا يخالفه غيره من الصحابة فإن خالفه غيره اجتهد في أرجــــــ القولـــين بـــالدليل .
- الا يشتهر هذا القول ، فإن اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة كان اجماعاً . (٣)

### المطلب الرابع

# إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف ابن القيم من ذلك:

تكلم ابن القيم عن إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه كان الصحابة يفتون ورسول الله صلى الله عليه وسلم حياً بين أظهرهم . ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتاويهم . لكنه أوضح بأن فتاويهم إنما كانت تبليعاً عن الله ورسوله ، وكانوا بمنزلة المخبرين فقط، ولم تكن فتاويهم تقليداً لرأي فلان وفلان ، وإن خالفت النصوص فهم لم يكونوا يقلدون في فتاويهم ، ولا يفتون بغير النصوص ، ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون الا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم ، فيقولون : أمر بكذا ، وفعل كذا ، ونهى عن كذا .

هكذا كانت فتاويهم ، فهي حجة على المستفتين ، كما هي حجة عليهم ، ولا فرق بينهم وبين المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمها ، والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموا إلا بما علموه عن نبيهم ، وشاهدوه وسمعوه منه ، هؤلاء بواسطة ، وهؤلاء بغير واسطة ، ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة يحلل ماحلله ، ويحرم ماحرمه ويستبيح ما أباحه .

<sup>1 – &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٤//٦، ١٦٧، ١٧٩ -١٨٠ ، ١٨٥ –١٨٦) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٤/١٥٠/١) ، " اجتماع الجيوش الإسلامية " (ص١١١-١١٢) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٢١٢/٢) ، آل تيمية ، " المسودة " (ص٣٣٥) ، الشافعي ، "الرسالة " (ص٩٧٥- الكوكب المنير " (٢٢/٢) ، أل تيمية ، " المسودة " (ص٣٣٥) ، الشافعي ، "الرسالة " (ص٩٧٠) .

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أفتى بغير السنة منهم ، كما انكر على من أفتى برجم الزاني البكر (١) .

وذكر ابن القيم بأن إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان :

أحدهما : كان يبلغه ويقرُّهم عليه ، فهو حجة بـــإقراره لا بمجــرد إفتـــائهم .

الثاني : ما كانوا يفتون به مبلغيين له عين نبيهم ، فهم فيه رواة لا مُقلِّدون ولا مُقلَّدون. (٢) .

وبين ابن القيم أن أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يفتون في حياته فيوافقهم على ذلك بل أنه قال لبعضهم لقد حكمت فيهم بحكم الله ، ومن ذلك:

- ١- حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم له.
  قال ابن القيم: وقد قال سعد بن معاذ لًا حكّمه النهي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة: إني أرى أن تقتل مقها اللهم، وتَسْبى ذرياتهم، وتغنّه أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد حكمت فيهم بحكهم الله من فوق سبع سماوات " (٣) (٤)
- ٢- مسألة الزبية وهي : فتوى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في أربعة سقطوا في
   بئر ، فتعلق بعضهم ببعض ؛ فهلكوا . حيث قال:

(ذكر الإمام أحمد ، والبزار ، وغيرهما ، أن قوماً احتفروا بئراً باليمن، فسقط فيها رجل ، فتعلق بآخر ، والثاني بالثالث ، والشالث بالرابع ، فسقطوا جميعاً ، فماتوا ، فارتفع أولياؤهم إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : اجمعوا من حضر البئر من الناس ، وقضى للأول بربع الدية ، لأنه هلك فوقه ثلاثة ،

٢ - " إعلام الموقعين " (١/٢٥٢-٢٥٢) .

٣ – رواه البخاري ١٣٨٤/٣ ومسلم ١٣٨٩/٣برقم (١٧٦٨) .

٤ - "اعلام الموقعين " (١/١١).

وللثاني بثُلثها ، لأنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث بنصفها ، لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع بالدية تامة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصُّوا عليه القصَّة . فقال : " هو ما قَضَى بَيْنَكُم " (١) .

وكما أقرهم على فتواهم لغيرهم أقرهم كذلك على اجتهاداتهم الخاصة بهم ومن ذلك : -

- انه لما اجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعداد أحدهما ولم يعد الأخر : فصوبهما ، وقال للذي لم يُعد " أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" وقدال للآخر:
   " لك الأجر مرتين " (٢) (٣) .
- 3- ولما قاس مُجزَّز المدلجي (ئ) ، وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد (٥) وأسامة ابنه (٦) بعضها من بعض سرَّ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس ، وموافقته للحق ، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود ، فألحق هلذا القائف الفرع بنظيره واصله والغي وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم. (٧) .

وعندما يرى ابن القيم جواز الفتوى والاجتهاد في الوقيائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك لم يترك ذلك على اطلاقيه ولكن قيده بعدة ضوابط حيث قال:

(وفيها - أي سرية الخبط - دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإقراره على ذلك لكن هذا كنان في حال الحاجة إلى

<sup>· - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢١/٢) ، " زاد المعاد " (١٣/٥ - ١٤) .

٢ - المستدرك على الصحيحين (٢٨٦/١) ، سنن أبي داود (٩٣/١) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢٦٣/١) .

ع - هو مجزز بن الأعور بن جعدة المدلجي ، ابن كثير " البداية والنهاية " (٢٠/٤ ، ٢٧١/٥) .

هو زيد بن حارثه بن شراحيل الكلبي ، صحابي جليل ، أبو أسامة ، مولى رسول الله ، قتل في مؤته سنة ٨ هـ ، ابــن
 حجو " تقريب التهذيب " (٣٢٧/١) . ابن كثير ، " البداية والنهاية " (٢٧١-٢٧١) .

٦ أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولاه ، توفي سنة ٤٥هــ ، ابـــن كشــير
 "البداية والنهاية" (٥/٠٧٠-٢٧١) .

٧ - " إعلام الموقعين " (٢٦٣/١).

الاجتهاد ، وعدم تمكنهم من مراجعة النص ، وقد اجتهد أبو بكر ، وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع، وأقرَّهُما على ذلك ، لكن في قضايا جزئية معينة ، لا في أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يَقَعْ من أحدٍ من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم ألبتة)(١).

### المطلب الخامس

# ترتيب الأخذ بفتاوي الصحابة عند ابن القيم والترجيم بين أقوالهم:

قبل أن أتكلم عن ترتيب الأخذ بفتاوي الصحابة فإنني سأتكلم عن فتوى الصحابي إذا كان له مخالف ، ثم أذكر منهج الصحابي إذا كان له مخالف ، ثم أذكر منهج ابن القيم في ترتيب الأخذ بفتاوي الصحابة فأقول :

# أُولاً : فتوى الصحابي إذا لم يعرف له مضالف :

كان من منهجه أخذه بفتوى الصحابي الذي لايعلم له مخالف حيث قال:

" وقول الصحابي إذا لم يخالفه غييره حجة " (٢) .

ويرى أن فتوى الصحابي حجة ، ويعتبرهــــا إجماعــاً وحجــة إن أشــتهرت، وإن لم تشتهر أولم يعلم هل أشتهرت أم لا فهي حجة ، حيــــث قــال :

( فصل : وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر ، فإمـــا أن يشــتهر قولــه في الصحابــة أولا يشتهر ، فإن أشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنـــه إجمــاع وحجــة .

وقالت طائفة منهم: هو حجة ، وليس بإهـاع ، وقـالت شـر ذمـة مـن المتكلمـين وبعض الفقهاء المتأخرين: لايكون إهاعـاً ولا حجـة .وإن لم يشـتهر قولـه ، أو لم يعلـم هل اشتهر أم لا ، فاختلف الناس: هل يكون حجـة أم لا ؟ فـالذي عليـه جهـور الأمـة أنه حجة )."

<sup>1 - &</sup>quot; زاد المعاد " (٣٩٤/٣) .

<sup>&</sup>quot; - إعلام الموقعين " (١٥٠/٤) .

# ثانياً : قول المحابي إذا خالفه غيره من المحابة :

ومن منهجه أنه إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن بعضهم حجة على بعض بل يتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول . فعندما تكلم عن أصول فتاوى الإمام أحمد جعل التخسير من أقوال الصحابة الأصل الثالث من أصوله ولذلك يقول :

( الأصل الثالث من أصوله : إذا اختلف الصحابية تخيير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ، ولم يخرج عن أقوالهم ، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ، ولم يجزم بقول) (١).

وقال أيضاً: ( فإن لم يكن عنده في المسألة حديث ؛ أخــــذ فيهـــا بـــأقوال الصحابـــة ولم يخالفهم ، وإن اختلفوا رجَّح من أقوالهم ، ولم يحـــرج منهـــا، وإذا اختلف الصحابــة في مسألة ، ففي الغالب يختلف جوابه فيها ، ويخرج عنه فيهــــا روايتـــان أو أكـــشر )(٢)

## ترتيب الأخذ بفتــاوي الصحابـــة :

أما طريقة التخير بين أقوال الصحابة عنده فقد ضرب لذلك صوراً ومن ذلك أنه إذا لم يتضح قرب أحدها من الكتاب والسنة ، فإن الترجيح حينه يكون بحسب صاحب القول وعلمه ، كترجيح القول الذي يقول به الخلفاء الراشدون على الآراء الآخرى حيث قال :

( والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفياء أو بعضهم أرجيح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر .

فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنــه الصـواب ، وإن كـان أكــثرهم في شــق ، فالصواب فيه أغلـب.

وإن كانوا اثنين واثنين ، فشـــق أبــي بكــر وعمــر أقــرب إلى الصــواب ، فــإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر . وهذه جملة لايعـــرف تفصيلهـــا إلا مــن لـــه

١ - " إعلام الموقعين " ( ٦١/١ ) .

خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجـــح مــن أقوالهــم). (١).

ولم يكتف ابن القيم بذكر هذا المنهج الذي سلكه بل من أمانتـــه أنــه اتبــع كلامــه بالأمثلة التي بين رجحان أقوال الصحابة بعضهم علــــى بعــض حيــث قـــال: (ويكفــي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة ، وكون الطـــلاق الثـــلاث بفــم واحـــد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث ، وجواز بيـــع أمهــات الأولاد .

وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين أن جانب الصديق أرجح ،.... ولا يحفظ للصديق خلاف نصص واحد أبداً ، ولا يحفظ له فتوى ، ولا حكم مأخذها ضعيف أبداً ، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة) (٢).

من هذه النقول يبدو لنا أن ابن القيم يرى أن فتاوى الصحابة إذا اختلفوا على مراتب ثلاث:

أولاً: تقدم فتيا الصحابة باعتبار ما يتصف به قائلها من علم ومعرفة بأحوال الرسول وفتاويه ، ففتاوي الخلفاء الراشدين مقدمة على غيرهما لأنهم أعلم من غيرهم وفتاوي أبي بكر وعمر مقدمة على فتاوي علمي وعثمان ، وفتاوي أبي بكر مقدمة على فتاوي عمر .

ثانياً : إذا كان الصحابة في درجة واحدة قدم من فتاويهم أقربهـــا إلى الكتــاب والســنة .

ثالثاً: إذا لم يتيسر التقديم باعتبار منزلة الصحابي بأن كانوا في درجة واحدة، ولم يتيسر التقدم باعتبار القرب من الكتاب والسنة أخذ بالقولين وكان لهما فيها قولان. (٣).

وربما يقال إن ما نقله ابن القيم هي أصول للإمام أحمد وليسس أصولاً له ، وهذا الاعتراض يرد عليه : بأن ابن القيم نقل ذلك عن الإمام أحمد وأرتضاه ولم يعقب عليه بالنفي . ولو كان لا يرى ذلك لنفاه وأبطله كعادته ، ويؤيد رضاه بما سار عليه الإمام أحمد ، ما جاء في باب التطبيقات على هذا المنهج لابسن القيم .

<sup>&</sup>lt;u>۱ – " إعلام الموقعين " (۲/۰۰۱) .</u>

٢ - " المصدر نفسه " (٤/٩/٤) ، " إجتماع الجيوش الإسلامية " (ص١١١-١١٢).

٢- دكتور / عبد العظيم شرف الدين ، " ابن قيم الجوزية " (ص٢٦٥) .

### المطلب السادس

# تقديم قول الصحابي وفتواه على الحديث الضعيف ومرسل غير الصحابي : أولاً : تقديم قول الصحابي وفتواه على الحديث الضعيف :

من منهج ابن القيم في الفتيا تقديم فتوى الصحابي على الحديث الضعيف حيث قال : ( وللضعيف عنده الي عند الامام اهد - مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب ، ولا إجماع على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس ، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه مامنهم أحد الا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس) (١).

فمن هذا النص الذي ذكره نجده قدم فتوى الصحابي على الحديث الضعيف وجعل شرط العمل بالحديث الضعيف عدم وجود فتوى صحابي تدفعه .

# ثانياً: تقديم قول الصحابي وفتواه على مرسل غير الصحابي:

يرى ابن القيم تقديم قول الصحابي وفتواه على مرسل غير الصحابي حيث قال: (وكان تحرَّية (أي أحمد) لفتاوي الصحابة كتحري أصحاب لفتاوي ونصوصه بل أعظم ، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل) (٢).

فهو بهذا يقدم قول الصحابي على مرسل غير الصحابي .

وقال أيضاً: ( الأصل الرابع: الأخد بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ...) (٣) ، ومقصود الإمام ابن القيم بقوله: (إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه) أي إذا لم يجد نصاً ولا قول صاحب ، ولا اجماعاً على خلافه فإن ذلك مقدماً على المرسل .

 <sup>(</sup>٦١/١) " إعلام الموقعين " (٦١/١) .

٢ - " المصدر نفسه " (٥٨/١).

٣ - " اعلام الموقعين " (٦١/١) .

### المطلب السابع

# موقف ابن القيم من تخصيص العام بقول الصحابي

المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: مــا كـان لـه حكـم الرفـع وذلك فيما لا مجال للرأي فيـه.

أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين بــه ففيــه خــلاف:

أحدهما: يخص به العام. والثاني: لا يخصص بـــه العـام.

والمذهبان مبنيان على الاحتجاج بقول الصحابي وعدمه ، وقد تقدم الكلام عن حجية قول الصحابي .

فابن القيم يرى أنه حجة وبهذا يخصص به العام ، وذكر إن هذا القول هو ماعليه ههور الأمة ، حيث قال :

( ... وإن لم يشتهر قوله ، أو لم يعلم هـل أشـتهر أم لا ، فـأختلف النـاس : هـل يكون حجة أم لا ؟ . فالذي عليه جمهور الأمة أنــه حجـة ). (١)

وعلى القول بانه حجة ، فإنه يخص بــه العـام.

قال أبو البركات في "المسودة": إذا قلنا: قول الصحابي حُجة ، جاز تخصيص العام به. نص عليه...)(٢).

وقال ابن النجار: (ويحوز تخصيص اللفظ العام أيضاً بمذهب صحابي عند من يقول إنه حجة ) (٣).

وقال الشيخ الشنقيطي (٤): ( وأعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع لأن النصوص لاتخصص باجتهاد أحد لأنها حجة

١ = " اعلام الموقعين " (٤/١٥١،١٥١) .

٢ - آل تيمية " المسودة " (ص١٢٧-١٢٨) .

٣ - ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٣٧٥/٣) ، الشوكاني ، " إرشاد الفحول " (١/ ) .

عصره في الفقه والأصول
 عصره في الفقه والأصول
 والعربية ، من مؤلفاته أضواء البيان " و "مذكرة أصول الفقه" وغيرهما ، المتوفى سنة ١٣٩٣هـ أنظر :مقدمة "مذكرة أصول الفقه" تقديم عطية محمد سالم (ص١-٦) .

على كل من خالفها). <sup>(١)</sup> .

وما ذهب إليه الشنقيطي يوافق ماذهب إليه ابن القيم وهـــو التحقيــق في مذهـب الإمــام أحمد وهو ترجيح الاحتجاج بقول الصحابي، وعلى ذلك فإنه يخصـــص بــه العــام. (٢).

### المطلب الثامن

## موقف ابن القيم من فتوى التابعي :

أوضح ابن القيم إن التابعين هم خير الأمية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لايظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم ثاني القرون المفضلة ، وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم، ولايظن بهم الرواية عن الكذابين. (٣) .

وبيَّن أن التابعين أخذوا علومهم وفتاواهم من الصحابة ثـــم ألقــوا بهـا إلى تـابعي التابعين وإن منهجهم هو منهج الصحابة حيث قال (فجرى التــابعون لهــم بإحسـان علــى منهاجهم القويم ، وإقتفوا على آثارهم صراطهم المســتقيم ، ثــم ســلك تــابعوا التــابعين هذا المسلك الرشيد ، وهُدُوا إلى الطَّيِّب من القول ، وهــدوا إلى صــراط الحميــد (٤).

وبين -رهمه الله- فضلهم ومسنزلتهم وانهم أكثر في الإجلال من اتباعهم، وأوضح ان الفتوى صارت فيهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسعيد بن المسيب (٥) وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان " (٢).

وقال أيضا: (وأما التابعون ونزل الإسلام، وعصابة الإيمان، من أئمة

١ - الشيخ محمد الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ص(١٦٦) .

٢ - انظر د. عبد الله التركي " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٤٤-٤٤٤) ، ابن النجار ، "شرح الكوكب المنسير " (٣٧٥/٣)، محمد حسين الجيزاني ، "معالم أصول الفقه " (ص٠٣١-٤٣١) ، " اعلام الموقعين" (٤٩/٤ ١-١٥٢)، محمد الشقنيطي، "مذكرة في أصول الفقه " (ص١٦٤-١٦٦) ، آل تيمية " المسودة " (ص١٢٧-١٢٨) .

٣ - " زاد المعاد " (٥/٢٩٢-٢٩٣).

٤- " إعلام الموقعين " ٣٢/١ .

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات الفقه\_\_\_اء
 الكبار ، اتفقوا على أن موسلاته أصح المواسيل ، مات بعد التسعين ، وقد ناهز الثمانين .ابن كثير ، "البداية والنهاي\_\_ة"
 (٩/٩ - ١ - ٦ - ١) .

۲ - " إعلام الموقعين " (١/١٥ ، ٢/٥٨٧-٢٨٢) .

الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف ، فاقوالهم أكثر مـن أن يحاط بها الا الله) (١).

ومن المسلم به عند ابن القيم الذي لا خلاف فيه إنه لا يأخذ بقول التابعي إذا خالف قول الصحابي ولذلك قال: (... من العجب أن يكون قول سعيد بن المسيب حجة ، وفعل أبي عُبيدة بن الجراح غير حجّة ! (٢)(٣).

فإذا كان التابعون بهذه المنزلة عندده وان منهجهم منهج صحابة رسول الله عليه وسلم وانهم تتلمذوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم نهل يأخذ ابن القيم بفتاويهم كما أخذ بفتوى الصحابة. وقد أورد نصين الأول ياخذ فيه بفتيا التابعين وتابعيهم وأورد نصاً آخر يمنع الأخذ بقول التابعين وعلل ذلك بانتشارهم وانتشار المسائل في عصرهم. وسوف أنقل النصيين ثم أوفق بينهما بقدر الإمكان.

قال ابن القيم مبيناً جواز الأخذ بفتاوى التابعين وتأخيرها عن فتاوي الصحابة: (... وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين ، وفتاوى التابعين ، وهام جراً ، وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب ، وهذا حكم بحسب الجنس ، لابحسب كل فرد من المسائل ، كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص ، ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر ، وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم ؛ فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين) (أ).

<sup>&</sup>lt;u>١ – " حادي الأرواح " (ص٥٩٩) .</u>

٢ - " الفروسية " (ص٢٩٦) ، " إعلام الموقعين " (٢٤/٢ - ١٢٧) .

٣ - أبو عبيدة هو : عامر بن عبدالله الجراح القرشي الفهري ، أحد العشرة ، شهد بدراً ، مشهور ، مات شهيداً بطـــاعون عمواس ، سنة ثماني عشرة ، وله ثمان وخمسون سنة . ابن حجر "تقريب التهذيب" (٢/١١).

٤ - " إعلام الموقعين " (١٤٨/٤).

بقول سعيد بن المسيب والحسن (١) وعطاء (٢) وأضرابهم ، مما يسوغ الأخد به ، بال يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق ، وعمر فلا يدرى ما عذره غداً عند الله إذا سوَّى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هولاء وفتاويهم، فكيف إذا رجحها عليها ؟ فكيف إذا عيَّنَ الأخذ بها حكماً وإفتاء) (٣).

ثم إفترض ابن القيم سؤالاً حول حجية قول التابعي إذا لم يخالفه صحابي ثم أجاب عليه ثم ذكر خلاف السلف في فتيا التابعي فقال : (فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضك أن التابعي إذا قال قولاً ولم يخالفه صحابي ولا تابعي أن يكون قوله حجة .

فالجواب أن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط لكثرتهم وانتشرت المسائل في عصرهم ، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم : فإن فرض ذلك فقد اختلف السلف في ذلك ف ...

- ١- فمنهم من يقول: يجب إتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيه صحابي ولا تابعي، وهذا قول بعض الحنابلة والشافعية. وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليداً لعطاء، وهذا من كمال علمه وفقهه رضي الله عنه، فإنه لم يجد في المسألة غير قول عطاء، فكان قوله عنده أقوى ماوجد في المسالة.
- والأكثرون يفرقون بين الصحابي والتابعي ولا يخفي ما بينهما من الفروق ،
   على أن الاحتجاج بتفسير التابعي عن الإمام أهيد روايتين ، ومن تأمل كتب الأئمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي) (²)

فالذي يظهر من هذا النص ان ابن القيم لا يأخذ بفتيا التابعين ويعلل ذلك بانتشارهم وانتشار المسائل انتشاراً يتعذر معه عدم المخالفة، أما الصحابة فلم ينتشروا ولم تتفرع المسائل، وأيضاً حتى لو أنتشروا فإن أماكنهم معلومة فكان يغلب على الظن عدم المخالف.

١ - الحسن أبو سعيد البصري ،الإمام الفقيه المشهور ،أحد التابعين الكبار ، ولد في خلافة عمر وأتى به اليه فدعها له وحنكه، مات بالبصرة سنة ١١٠هـ . ابن كثير "البداية و النهاية"(٢٠٧/١) .

عطاء بن ابي رباح الفهري ، مولاهم ، أحد كبار التابعين الثقات ، يقال إنه أدرك مائتي صحابي ، وحج سبعين حجة ،
 مات سنة (١١٤هـــ) ، ابن كثير "البداية و النهاية" (٣١٧/٩-٣١٨) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٤٨/٤) - ١٤٩). مع الإختصار .

٤ - " المصدر نفسه " (١٩٨/٤) ، " الفروسية " (ص٢٩٦) .

يقول الدكتور/ عبد العظيم شرف الدين: (أن السني يمشل رأيسه -أي رأي ابسن القيم - هو النص الأخير الذي يسرى عدم الأخلد بقول التابعين لانتشار المسائل وانتشارهم انتشاراً يتعذر معه الظن بعدم المخالف، أما النص الأول فيخيّل إلى أنسه ساقه لبيان الأخذ بقول الصحابة ومن بيان ذلك بيان رتبة قول الصحابة وهي مؤخرة عن السنة ، ثم جرّه ذلك على سبيل الأستطراد إلى بيان مرتبة قول التابعين بالنسبة لقول الصحابة، وقول تابعي التابعين بالنسبة لمن بعدهم ، فقول التابعين في القوة أقل من قول الصحابي ، فإذا انضم إلى هذا كثرة انتشارهم أنتج أنّا لا ناخذ بها) (١)

ونستنتج من ذلك أنه لا يقول ولا ياخذ بفتوى التابعي ، وإنما أورد ذلك في كتاباته من باب الاستطراد إلى بيان مرتبة قول التابعي بالنسبة للصحابي ، وقد ورد كثير من أقواله يخيَّل إلى القاري أنه أخذ فيها بفتوى التابعي وهي من باب تأكيد الأخذ بقول الصحابي حيث قال في أكثر من موضع: (... فلا أصلل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ، ولا الائمة الأربعة...)(٢). والله الموفق.

١ - د. عبد العظيم شرف الدين " ابن قيم الجوزية " (ص٢٧٧-٢٧٨) .

٢ - ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر ، صحيح الوابل الغيب من الكلم الطيب ، الطبعة الخامسة ، بقلم : سليم بن عبدالهلالي ( الدمام ، دار ابن الجوزي ، ١٤١٩هـ ) ، ص ٢٦٨ .

### الهبحث الرابع

### القياس ويشتمل على مطلبين:

# المطلب الأول : تعريف القياس ومكانته ومتى يصار إليه :

- \* القياس لغة : التقدير ، ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. (١)
  - \* القياس شرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما (٢).

من الأصول التي اعتمدها ابن القيم في الفتيا القياس ، وقد أولاه عناية خاصة أكمل بها بيان القياس وبيَّن حدوده ، وحمسى أصوله ووضَّح فروعه . الأمر الذي يغرس في القلب حب الشريعة وزيادة الإيمان بها.

ولعل هذا المنهج من المزايا التي أختص بهـا منهجــه في فتاويــه .

ويقرر –رحمه الله– ( أن القياس الصحيـــح هــو مــادل عليــه النــص ، وأن مــن خالف النص للقياس ، فقد وقع في مخالفة القياس والنـــص معــاً ). (٣)

# \* بيان كانــة القيـاس :

أوضح ابن القيم أن القياس أصل من أصول فتاويه، ويعتبر دليلاً شرعياً قائما بنفسه مالم يخالف نصاً من كتاب الله حيث قال: (والقيساس دليل شرعي ..) (٤)

وبيَّن أن كتاب عمر إلى أبي موسى (٥) ،هو أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة ، وأن القياس أحد أصول الشريعة التي لا يستغني عنه مفتى حيث قال (فصل: وقوله الفهم الفهم فيما أدلى إليك بما ورد عليك ، مما ليس في قرآن ، ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، وأعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق .

هذا أحد ما أعتمد عليه القياسيون في الشريعة ، وقـــالوا : هــذا كتــاب عمــر إلى أبى موسى ، ولم ينكره أحد من الصحابة ، بل كانوا متفقين علـــى القــول بالقيــاس وهــو

١ - ابن منظور ، " لسان العرب " (١٨٦/٦) . الجرجاني ، "التعريفات"(ص٢٣٠)

٧ - محمد الشنقيطي " مذكرة في أصول الفقه " (ص٣٤٣) . ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٦/٤) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٦٦) .

٤ - " الفروسية " (ص٣٩٣-٣٩٤) .

نص كتاب عمر إلى أبي موسى ، " إعلام الموقعين " (١/٥٧١-١٢٦) .

أحد أصول الشريعة ولا يستغنى عنه فقيه " (١) .

ويدل هذا النص الذي أورده ابن القيم أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك سلف الأمة متفقون على القول بالقياس.

### متى يصار إلى القياس:

ذكر ابن القيم أن القياس يصار إليه عند الضورة حيث قال:

(...) إنما يصار إليه - أي القياس - عند الضرورة) $^{(7)}$ .

### المطلب الثاني

### أقسام القياس عند ابن القيم مع بيان القياس الصحيح عنده:

أوضح ابن القيم أقسام القياس وبيَّن موقفه من كل قسم. وبين كذلك أن الناس في القياس طرفان ووسط وبين أدلة كل قسم ورد على شبه النافين بغد أن أورد بعض هذه الشبه وكان بيان ذلك كالتالي :

# أُولاً : أقسام الناس في القياس :

والناس ليسوا متفقين على أن القياس أصل من أصــول الشـريعة لأنهـم انقسـموا فيه ثلاثة أقسام ، طرفان ووسط ، ولذلك بيَّن ابن القيــم هــذه الأطــراف وبيَّــن موقفــه منها : حيث قال : ( فإن الناس فيه طرفــان ووســط :

١- فأحد الطرفين مسن ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤشرة ، ويجوز ورود الشريعة بالفرق بسين المتساويين ، والجمع بين المختلفين ، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح ، وربطها بأوصاف مؤشرة فيها مقتضية طرداً وعكساً ، وأنه قد يوجب الشيء ، ويحرم نظيره من وجه ، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه ، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه ، ويأمر به لا لمصلحة ، بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة ). (٣) .

١ - " إعلام الموقعين " (١٧٦/١) .

١ - " المصدر نفسه " (٦٣/١).

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٩٥١).

### أدلة القسم الأول:

ثم ساق ابن القيم أدلة المانعين واستطرد فيها حيث قال بعد أن ذكر تقرير القياس والاحتجاج به: (فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والأدلة الدالة على ذم القياس ، وانه ليس من الدين وحصول الإستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين ، وهانحن نسوقها مفصلة مبينة بحمد الله) (١).

### ومن هذه الأدلة ما يليى:

- ١- قوله تعالى : ﴿ ... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَكِيءٍ فَكُرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (٢)
   ووجه الاستشهاد : أن الله سبحانه وتعالى إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله ولم يردنا إلى قياس عقولنا وأرائنا قـــط. (٣)
- ٢ وقال المانعون : فلو كان القياس حجة الأفضى ذليك إلى تكافؤ الأدلة الشرعية
   وهو محال. (٤)
- ٣- وقالوا أيضاً: ولو كان القياس من حجيج الله وأدلة أحكامه، لكيان حجية في زمنيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسيائر الحجيج، فلميا لم يكن حجية في زمنيه صلى الله عليه وسلم لم يكن حجية بعيده. (٥).

ثم استطرد ابن القيم في بيان أدلته مم (٦).

ثم ذكر ابن القيم شبه النافين للقياس وأورد أمثلة لهم على شبههم ثم أجاب على تلك الشبه من طريقين : مجمل ومفصًل بأسلوب لم يسبق له مثيل محا يدل على تميز منهجه في العرض والرد . حيث قال :

( ولنفاة الحكم والتعليل والقياس هاهنا سؤال مشهور ، وهـــو : أن الشــريعة قــد فرقــت بين المتماثلين ، وجمعت بين المختلفين) (٧) ، ثم ذكر بعض شبه النــافين حيــث قــال:

۱ - " إعلام الموقعين " (۲۹۱/۱) .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية (٥٩) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢٩٢/١).

٤ - " المصدر نفسه " (٣٣٢/١) .

٥ - " إعلام الموقعين " (٣٣٣/١) .

٣ - " المصدر نفسه " (٢/١١ ٢-٣٣٩) .

٧ - " إعلام الموقعين " (٣٧/٢) مع الاختصار .

(قالوا: وإذا كانت الشريعة قد جاءت بالتفريق بين المتماثلات ، والجمع بين المختلفات، كما جمعت بين الحطأ والعمد في ضمان الأموال ، وفي قتل الصيد ... وسوَّى بين الرجل والمرأة في العبادات البدنيَّة والمالية: كالوضوء والغسل ، وفي العقوبات كالحدود ، شمح جعلها على النصف من الرجل في الدية والشهادة والميراث والعقيقة.

وخص بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض بخصائص مع تساويها، فجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهر .. وجعل مكان البيت أفضل بقاع الأرض) (١).

ثم رد ابن القيم على نفاة القياس من طريقين مُجْمَل ومفصّل :

أ- الجواب الجمل:

قال ابن القيم ( وجواب هذا السؤال : من طريقـــين : مجمـــل ، ومفصَّـــل .

أما المجمل: فهو أن ما ذكرتم من الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالتها ومجيئها على وفق العقول السليمة، والفطر المستقيمة، حيث فرَّقت بين أحكام هذه الصور المذكورة لإفتراقها في الصفات التي إقتضت إفتراقها في الأحكام، ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجه السؤال، وصعب الإنفصال، وقال القائل قد ساوت بين المختلفات، وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم وما إمتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم، ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضر إفتراقهما في غيره، كما لا ينفع الستراك المختلفين في معنى لايوجب الحكم، فالاعتبار في الجمع والفرق إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجوداً وعَدَماً) (٢).

قال ابن القيم: (ونحن بعون الله وتوفيقه نفرد كل مسألة منها بجواب مفصل وهو المسلك الثاني الذي وعدنا به . ثم ذكر (٥٢) شبهه ورد عليها بجواب مفصل، وساذكر نماذج من هذه الأجوبة ومنها : قوله :

ا إعلام الموقعين " (١/٢) مع الاختصار .

٧ - " إعلام الموقعين " (٢/٢) مع الاختصار . ابن تيمية وتلميذه ابن القيم " القياس في الشرع الإسلامي " (ص٥٦).

ر فصل : وأما قوله : أن الشريعة جمعت بين المختلفات ، كما جمعت بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال ، فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات إشتراك المختلفات في حكم واحد باعتبار إشتراكها في سبب ذلك الحكم ؛ فإنه لا مانع من إشراكها في أمر يكون علة لحكم من الأحكام ، بل هذا هو الواقع، وعلى هذا فالخطأ والعمد إشتركا في الإتلاف الذي هو علة للضمان، وإن افترقا في علة الإثم ، وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بإسبابها، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به ، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل ، ولذلك لا يعتمد التكليف ، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال .

وهذا من الشرائع العامة التي لاتتم مصالح الأمة الإبها ، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض ، وادعى الخطأ وعدم القصد ، وهذا بخلاف أحكام الإثـم والعقوبات ، فإنها تابعة للمخالفة ، وكسب العبد ومعصيته ، ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطىء . وكذلك البر والحنث في الأيمان ، فإنه نظير الطاعـة والعصيان في الأمر والنهي ؛ فيفترق الحال فيه بين العامد والمخطىء. (1)

- ٧- وقال أيضاً: (فصل: وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة، فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين، فإن الحيض لما كان منافياً للعبادة، لم يشرع فيه فعلها، وكان في صلاتها ايام الطهر ما يُغنيها عن صلاة أيام الحيض، فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم، فإنه لا يتكرر، (٢).
- وقال أيضاً: (فصل: وأما نقصه الشطر من صلاة المسافر الرباعية، دون الثلاثية والثنائية ، ففي غاية المناسبة فإن الرباعية تحتمل الحذف لطولها بخلاف الثنائية ، فلسوحذف شطرها لأجحف بها ولزالت حكمة الوتر الذي شرع خاتمة العمل ، وأما الثلاثية ، فلا يمكن شطرها..) (٣)

<sup>&</sup>lt;u> 1 – " إعلام الموقعين " (٧/٢٥ – ١٥٨) .</u>

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٧٤-٨٤) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢/٧٤) .

القتل إلا أربعة لضاعت الدماء...،وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره..)(١) ومن خلال هذا السرد لأدلة وشبه المانعين للقياس والرد عليها تظهر شخصية وبراعة ابن القيم ويتجلى مظهر من مظاهر منهجه -رهه الله- المتمشل في ذكر أدلة الخصوم والإستفادة من ذلك بضرب بعضها ببعض ، وإيراد مناقشة كل طرف للآخر وإسقاط كل خصم لحجة خصمه ، وبالتالي ينفرد برأيه الوسط الذي سلم من مناقشاتهم وإيراداتهم مما يوجب الأخذ به واعتباره المذهب الراجح حيث اخرج من بين دم وفرث لبناً سائعاً للشارين. (٢) .

ورغم أن ابن القيم شنَّ على نفاة القياس ورد عليهم إلاَّ أن هذا لا يمنعه من بيان ما أحسن فيه نفاة القياس حتى يعطي كل ذي حق حقه ويعترف بالحق وإن كان من خصمه.

يقول ابن القيم مبيناً هذا المنه على الله المنه المنه

٧- الطرف الثاني: أوجبوا التعبد بالقياس وهم أصحـــاب الـرأي:

يقول ابن القيم: (وإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه ، وتوسيعوا جداً ، وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع في شبه ، أو طسرد أو وصف يتخيلونه علية يمكن أن يكون علته ، وأن لا يكون ، فيجعلونه هيو السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم بالخرص والظن ، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمة) (3).

وأوضح أن الذين أوجبوا التعبد بالقياس قــد هملــوا معــاني النصــوص فــوق مــا هملها الشارع ثم أوضح حججهــم ورد عليهــم. (٥) .

قال ابن القيم: (وأصحاب الرأي والقياس هملوا معاني النصوص فوق ما هلها الشارع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده، فاولئك

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٣/٢٥) .

٢ - د. أحمد الخلف ، "منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله " (٢/٤٩٤-٩٥٥) مع تصرف، "إعلام الموقعين "(٢/٤٥) وما بعد

٣ – " إعلام الموقعين " (١٧/١) .

٤ - " إعلام الموقعين " (٢/٩٥١) .

المصدر نفسه " (١/٥٨١ وما بعد) .

قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر ، فالقياس أنه ينجس بها المساء الكشير مسع أنسه لم يتغير منه شيء ألبته بتلك القطسرة .

وهؤلاء قالوا: إذا بال جرَّة من بـول وصبها في المـاء لم تنجسه، وإذا بـال في الماء نفسه، ولو أدنى شيء نجسـه)(١).

والمتوسطون وقفوا عند معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله فلم يخرجوا شيئاً من معانى الألفاظ عنها ولم يدخلوا فيها ماليس منها بل يعطوها حقها والمراد فيها. (٢)

قال ابن القيم : (والمقصود أن الواجب فيما علق عليه الشارع الأحكام من الألفـــاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ، ولا يقصر بها، ويعطي اللفظ حقه والمعنى حقه). (٣).

### أدلة من قال بوجوب التعبد بالقياس:

قال ابن القيم مبيناً موقفهم وحجتهم: (فرقة قالت: إن النصوص لاتحيط بأحكام الحوادث، وغلا بعضض هؤلاء حتى قال: ولا بعشر معشارها، قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص ...، وإحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع. وهذا احتجاج فاسد من وجوده...)(3).

وهذه الوجوه قد ذكرناها عند مسألة موقف ابن القيم مــن هــل النصــوص تحيــط بأحكام الحــوادث أم لا .؟ (٥).

قال ابن القيم مبيناً هذه الفرقـــة: (قــوم نفــوا الحكمــة والتعليــل والأســباب، وأقروا بالقياس كأبي الحسن الأشعري واتباعه، ومــن قــال بقولــه مــن الفقهـاء أتبـاع الأئمة ...) (٢٠).

٣- الطرف الثالث: وهم القائلون بجــواز القيـاس:

 <sup>1 = &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢٨٥/١) .

١ - د. أحمد الخلف " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى " (١٢/٢) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢٨٨/١).

٤ - " المصدر نفسه " (١١/١).

اإعلام الموقعين " (١/١٤) وما بعد .

٣ - "المصدر نفسه " (١/٤١٤).

وهو قول سلف هذه الأمة من الصحابـــة والتـــابعين وقـــول أئمـــة الفقـــه الأربعـــة وأكثر الفقهاء والمتكلمين كما هو اختيار ابن القيـــــم – رحمـــه الله – .

والسبب في إجازة هؤلاء القياس والتوسط بين الطرفين هو أنهم لما نظروا إلى القياس ورأوه ينقسم إلى قسمين ممدوح ومذموم فإن وقفوا مع المانعين فقد عارضوا الأدلة التي وردت في القياس وفعل الصحابة وسلف هذه الأمة. وإن وقفوا مع الموجبين وقعوا فيما نهى عنه الله ورسوله من ذم الرأي والأخذ به مطلقاً فحاولوا الجمع بين الأدلة والوقوف في وسط الفريقين ليسلموا من النقد والاعتراض. (1).

( فصل : قال المتوسطون بين الفريقين : قد ثبت أن الله سبحانه قد أنزل الكتاب والميزان فكلاهما في الاتزان أخوان ، وفي معرفة الأحكام شقيقان وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه ، فالميزان الصحيح لايتناقض في نفسه ، ولا يتناقض الكتاب والميزان،فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة،ولا دلالة الأقيسة الصحيحة،ولا دلالة النص الصريح،والقياس الصحيح،بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاً،ويشهد بعضها لبعض،فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبداً) (٢).

وقال أيضاً: (ومن تأمل كلام سلف الأمة وأئمـــة أهــل السـنة رآه ينكــر قــول الطائفتين المنحرفين عن الوســط) (٣).

وقد ذكر ابن القيم الأدلة على جواز هذا الطرف من القياس وأنه حجة وأورد الأدلة على ذلك وهي رد وتفنيد على القائلين بمنع القياس ليتبين للقارىء وصاحب الحق أن الصواب مع المتوسطين الذين لم ينفوا القياس مطلقاً وكانت الأدلة على النحو التالى:

# ١- الأدلة من الكتاب:

ذكر ابن القيم أن الله تعالى أرشد عباده إلى القياس في كتابه الكريم في أكثر من موضع حيث قال (وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع عن كتابه ، فقاس

١ - د. أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى " (٢/٠٠٥) ، " إعلام الموقعين " (١٨٠/١) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٤٠٩/١).

٣ - " إعلام الموقعين " (١/٥/١) .

النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان ، وجعل النشاة الأولى أصلاً ، والثانية فرعاً عليها . وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات . وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والارض وجعله من قياس الأولى .... وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة ، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها المثل من الممثل به، وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مشالاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره ، والتسوية بينهما في الحكم). (١) .

قال تعالى ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ ﴾ (٢) فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل (٣) .

وقال بن القيم موضحاً الأمثلة على أن القرآن يعلـــل الأحكـام:

( وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيهـا إلى مداركهـا وعللهـا :

- ٢- كقوله ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيْضِ قُلْ هُــوَ أَذَى فَـاعْتَزِلُوا النّسَـاءَ فِــي المَحِيضِ ﴾
   (٤) فأمر سبحانه نبيه أن يذكرهم علة الحكم قبـــل الحكــم ،
- ٢- وكذلك قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيْهِمَا جَـزَاءاً بِمَا كَسَبَا
   نَكَالاً منَ الله وَالله عَزِيـزٌ حَكِيْـمٌ ﴾) (٥)(٦)

# ٢) الأدلة من السنة:

واستدل ابن القيم على ثبوت القياس بما قررته الأحاديث الصريحة الصحيحة من تعليل الأحكام والإرشاد إلى استعمال القياس حيث قال : (وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدى أوصافها وعللها

<sup>· - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (١٧٧/١) .

١ سورةالعنكبوت ، رقم الآية (٤٣) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٧٧/١) .

عورة البقرة ، رقم الآية (٢٢٢) .

صورة المائدة ، رقم الآية (٣٨) .

Y - " إعلام الموقعين " ( $Y \cdot Y - Y \cdot V / \xi$ ) .

١- كقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّما جُعِلَ الإستئذان مــن أجــل البصــر" (١) (٢)
 ٢- وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: " ليست بنجــس إنهــا مــن الطوَّافــين عليكــم والطوَّافات " (٣)

### وقال ابن القيم:

( وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع ، فم ارأيت قياساً صحيحاً يخالف حديثاً صحيحاً ، كما أن المعقول الصحيح لايخالف المنقول الصحيح ، بل متى رأيت قياساً يخالف أثراً)(٤) .

### ٣- الاستدلال على حجية القياس من أقوال المحابة :

قال ابن القيم: (إذ المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس في الأحكام ويعرفونها بالأمثال والأشباه والنظائر) (٥). ثمم ضرب الأمثلة على ذلك ومنها:

- أ- أن الصحابة قدموا الصديق في الخلافة ، وقالوا : رضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا ، فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة (٦٠) .
- ب- ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياساً على ما نص الله عليه من قوله ﴿فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ فَإِنَّ أَعْنَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ ﴾ (٧). (٨).

وقال ابن القيم أيضاً: ( فصل : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه

١ - البخاري ، (٢٣٠٤/٥) " كتاب الإستئذان ، سنن الترمذي ( ٦٤/٥ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٦٥١) .

٣ - صحيح ابن خزيمة (٥٥/١) ، رواه احمد في "مسنده" ٢٩٦/٥ برقم (٢٢٥٨١) ، الترمذي في "كتاب الطهارة " رقسم الباب (٦٩) (١٠١/١).

٤ - " إعلام الموقعين " (٩/٢) .

٥ - " إعلام الموقعين " (٢٧٤/١) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢٧٠/١) .

٧ - سورة النساء ، رقم الآية ( ٢٥ ) .

٨ - " إعلام الموقعين " (٢٦٩/١) .

يقيسون بعض الأحكام على بعض ، ويعتبرون النظير بنظيره(١) )

ثم ذكر أمثلة كثيرة على قياس الصحابة منها: مشاورة عمر في الحد، وأخذه بقياس على رضي الله عنه فيه ، وحكم عمر بقتل أثنين في واحد ، وغير ذلك (٢).

### 

نقل ابن القيم بعضاً من إجماع الفقهاء على مسائل في القياس كدليل من الأدلة التي يتقوى بها على جواز القياس ورداً على من ينفون القياس فقال :

- أ) ( وقال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنه وهلم جراً إستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل فلايجوز لأحد إنكار القياس ، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها ) (٣)
- ب) وقال أبو عمر (<sup>3)</sup> بعد حكاية ذلك عنه: ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياساً على الكلب بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ قياساً على الكلاب بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ قياساً على الكلاب بقوله : ﴿وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ قياساً على الكلاب بقوله : ﴿وَمَا المُحْصَنَاتِ ﴾ (<sup>7)</sup> فدخه في ذلك مُكلِّيْنَ ﴾ (<sup>6)</sup> وقال عزو جل ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُ سونَ المُحْصَنَاتِ ﴾ (<sup>7)</sup> فدخه في ذلك المحصنون قياساً (<sup>۷)</sup> .

### 0 – الاستدلال بالفطرة على حجيــة القيــاس:

بين ابن القيم أن العمل بالقياس فطرة فطر الله عليها النساس حيث قال رحمه الله -: ( وهذا مما فطر الله عليه عباده ، ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهِ -: ﴿ وَهَذَا فَهُمَتَ الْأَمْدَةُ مَنْ قُولُهُ تَعْالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢٦٢/١) . مع الإختصار.

٢ - " المصدر نفسه " (٢/٢٦ - ٢٧٩).

٣ - "إعلام الموقعين " (٢٦٤/١).

٤ - ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي ، الإمام الحافظ صاحب كتاب " جامع بيان العلم وفضله " توفيي سنة (٤٦٣هـ) . ابن العماد ، " شذرات الذهب " (٣١٤/٣).

٥ - سورة المائدة ، رقم الآية (٤) .

 <sup>-</sup> سورة النور ، رقم الآية (٤) .

٧ - " إعلام الموقعين " (٢٦٤/١) .

٨ - سورة النساء ، رقم الآية (١٠) .

والمسكن وغيرها ، وفهمت من قوله تعالى ﴿ فَلا تَقُلُ لَ لَهُمَا أُفَّ ﴾ (١) إرادة النهى عن عن محموم الأذى جميع أنواع الأذى بالقول والفعل ، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأذى فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال : إني لم أقلل لهم أف لعده الناس في غاية السخافة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهى عنه ، وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره ، ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة ) . (٢).

### ثانياً : أقسام الأقيسة المستعملة في الاستدلال :

وذكر ابن القيم أقسام الأقيسة المستعملة للاستعملة في القرآن الكريم حيث قال : (والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاث : قياس علية ، وقياس دلالية ، وقياس شبه ، وقدوردت كلها في القررآن ...) (٣) .

### القسم الأول : قيـاس العلـــة :

قال ابن القيم معرفا قياس العلة : (قياس العلة أن يكون الجـــامع هــو العلــة الــــي لاجلها شرع الحكم في الأصـــل) (٤).

وقال مبيناً ورود قياس العلة في القرآن : فأما قياس العلــــة فقـــد جــاء في كتـــاب الله (عزو جل) في مواضع ، منهــــا :

وله تعالى ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُـمَ قَالَ لَـهُ كُـنْ فَيكُون ﴾ (٥) . فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكويسن بجامع ما يشسر كان فيه من المعنى الذي تعلَّق به وجود سائر المخلوقات ، وهـو مجيئها طوعاً لمشسئته وتكوينه ، فكيف يستنكر وجود عيسى من غسير أب مسن يقسر بوجود آدم مسن غير أب، ولا أم ، ووجود حواء من غير أم ؟! فسآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق بـه (٢) .

١ - سورة الإسراء ، رقم الآية (٢٣) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٠/١) .

٣ - " إعلام الموقعين "( ١٨١/١)

٤ - " المصدر نفسه "( ٣٤٠/١)

٥ - سورة آل عمران ، رقم الآية (٥٩) .

٦ - " إعلام الموقعين " (١٨١/١ - ١٨٦) .

ومنها قوله تعالى ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْهُ فَكَانَ عَاقِبَةُ المُكَذّبِيْنَ ﴾ (١) أي قد كان من قبلكم أمم أمسالكم ، فانظروا إلى عواقبهم السيئة ، وإعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله ، وهم الأصل ، وأنتم الفرع ، والعلمة الجامعة : التكذيب ، والحكم : الهلاك(٢) .

وقد ضرب ابن القيم أمثلة كثيرة على قياس العلة اكتفيست بمشالين منها،

### القسم الثاني : قياس الدلالة :

ثم ذكر ابن القيم قياس الدلالة وعرَّفه وضرب له أمثلـــة حيــث قــال :

( فصل : وأما قياس الدلالة : فهو الجمسع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها ومثاله :

- 1- قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَــرى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَاإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَاء الْهَاء الْمُعي المُوثَى إِنَّه عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيْرٍ ﴾ (٣) فــدل المُتزَّت ورَبَت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُعي المَوْتَى إِنَّه عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيْرٍ ﴾ (٣) فــدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه، وشــاهدوه علــى الإحياء النحياء النحياء المتبعدوه، وذلك قيـاس إحياء علــى إحياء واعتبار الشــيء بنظــيره. والعلـة الموجبة: هي عموم قدرته سبحانه، وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليــل العلــة (٤)
- ٧- ومنه قوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ اللَّيْبَ وَيُخْرِجُ اللَّيْبَ مَسَنَ الْحَسِيِّ وَيُحْسَى الأَرْضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (٥) فَلَاللَّ بالنظير على النظير ، وقرب الأَرْضَ بَعْدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (١) فلل بالنظير على النظير ، وقرب أحدهما من الآخر جداً بلفظ الإخراج، أي : يخرجون من الأرض أحياء ، كما يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحسي . (٢)

وقد ذكر أمثلة كثيرة على قياس الدلالة اكتفيت بذكر مثالين .  $^{(V)}$ 

١ - سورة آل عمران ، رقم الآية ( ١٣٧ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٨١/١).

٣ - سورة فصلت ، رقم الآية (٣٩) .

٤ - " إعلام الموقعين " (١٨٦/١) .

۵ - سورة الروم ، رقم الآية (١٩) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٨٦/١) .

٧ - " المصدر نفسه " (١٨٦/١ وما بعد ) .

### القسم الثالث : قياس الشبه :

عرف ابن القيم قياس الشبه بقوله: رقياس الشبه: أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبهاً بها) (١).

ثم تكلم عن قياس الشبه فقال : (وأما قياس الشبه فلم يحكمه الله (سبحانه) إلا عن المبطلين :

١- فمنه قوله تعالى : إخباراً عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٢) .

فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ، ولا دليلها ، وأنما: إلحقوا أحدهما بالاخو من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبرين يوسف ، فقالوا: هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة ، وذاك قد سرق ، فكذلك هذا ، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ ، والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقاً ، ولا دليا على التساوي فيها ، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها.

٧- ومنه قوله تعالى إخباراً عن الكفار أنهم قسالوا ﴿ مَسا نَسرَاكَ إِلاَّ بَشَسراً مِثْلَنَسا ﴾ (ئ) فاعتبروا صورة مجرد الآدمية ، وشبه المجانسة فيها ، واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر ، فكما لانكون نحسن رسلاً ، فكذلك أنتم ، فإذا تساوينا في هذا الشبه ، فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا ، وهذا من أبطل القياس، فإن الواقع من التخصيص والتفضيل ، وجعل بعض هذا النوع شريفاً وبعضه دنياً ، وبعضه مرءوساً ، وبعضه رئيساً ، وبعضه ملكاً وبعضه سرقة يبطل هذا القياس (٥).

إعلام الموقعين " (١/٠٤٣) .

١ سورة يوسف : رقم الآية (٧٧) .

٣ – " إعلام الموقعين " (١٩٨/١) .

ع - سورة هود ، رقم الآية (٢٧) .

ا إعلام الموقعين " (١٩٨/١) .

## ثالثاً : انقسام القياس إلى قياس طرد وقياس عكس :

بيَّن ابن القيم قياس الطرد والعكس وضرب لذلك مثالاً وعرَّف كـــل قســم حيــث قــال: قياس العكس : (نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكـــم فيــه) . (١)

قياس الطرد هو : ( إثبات الحكم في الفرع لثبوت علمة الأصل فيم) . (٢) ثمم ذكر رحمه الله مثالاً على قياس الطرد والعكس حيمت قمال :

(المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طرداً وعكساً كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدع الصلاة زمن استحاضتها ، فقال: " لا إنّما ذلك عرق وليس بالحيضة" فأمرها أن تصلي مع هذا الدم ، وعلل بأنه دم عرق ، وليس بدم حيض ، وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق). (4)

### القياس الصحيح عند ابــن القيــم:

وبعد أن ذكر أقسام الناس في القياس وبيَّن الأقسام المستعملة في الاستدلال به أوضح المقصود بالقياس الصحيح وبيَّن ضابطه حيث قسال: (أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك. والله أعلم) (٥).

وبيَّن الفرق بين القياس الصحيح والباطل فقال :القيـــاس الصحيــح هــو معقــول النصوص والقياس الباطل هو المخالف للنصوص مضــــاد للشــرع .<sup>(٦)</sup>

وقال موضحاً الفرق بين القياس الصحيح والفاسد : (وقـــد تخفــى دلالــة النــص أو لا تبلغ العالم ، فيعدل إلى القياس ، ثــم قــد يظهــر موافقــاً للنــص ، فيكــون قياســاً صحيحاً ، وقد يظهر مخالفاً له ، فيكون فاسداً ، وفي نفــس الأمــر لابُــد مـن موافقتــه أو مخالفته ، ولكن عند المجتهد قد تختفي موافقتـــه أو مخالفتــه). (٧).

١ - " إعلام الموقعين " (٢١١/١) .

٢ - " المصدر نفسه " (٢١١/١) .

٣ - "مسلم" (٢٦٢/١). " والبخاري (٩١/١).

٤ - " إعلام الموقعين " (٢٥٩/١) .

<sup>» - &</sup>quot; زاد المعاد " (٣٤٦/٣) .

r - " بدائع الفوائد" (٢/٥/٦) .

٧ - " إعلام الموقعين " (١٦/١).

# المبحث الخامس:في الاستصحاب ويشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول

### تعريف الاستصحاب ومكانته :

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبـــة.

الاستصحاب شرعاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. (١)

وقال الأسنوي: هو عبارة عن الحكم بثبوت أمـــر في الزمـان الثــاني بنــاء علـــى ثبوته في الزمــان الأول. (٢)

ومعنى تعريف ابن القيم: أن الاستصحاب معناه بقاء الحكم نفياً أو إثباتاً حتى يقوم دليل على تغير الحال من الإثبات إلى النفي ، إن كان الحكم ثابتاً ، ومن النفي إلى الإثبات إن كان الحكم منفياً . وهذه الإستدامة لاتحتاج إلى دليل بل تستمر الحال حتى يقوم دليل مغير لكل من الوجود أو العدم (٣) .

ويرى ابن القيم أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه ويرى أن هذا هو القول الصحيح ، وشنَّ على من قال أن الأصل في عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم البطلان حتى يقوم دليل الصحة ويرى أن من يقول بذلك فقد أفسد على الأمهة الإسلامية كثيراً من معاملاتهم وعقودهم وشروطهم بلا برهان (٤).

وجزم بأن ما ذهب إليه هو الصحيح حيث قـــال : (وهذا القول هو الصحيح) (٥٠) .

### مكانــة الاســتـــمحاب:

للاستصحاب مكانة عظمى عند العلماء ومنهم ابن القيم ، ويعتبر أصلاً من أصول الفتيا عندهم حينما لاتوجد النصوص وأقوال الصحابة وفتاواهم يقول الشيخ

۱ - " إعلام الموقعين " (١/٨/٤) .

٢ - الأسنوي ، " نهاية السول شرح منهاج الأصول " (٣٥٨/٤) . الجرجاني ، " التعريقات " (ص٤٤) .

٣ - الخضر علي بن أدريس ، " الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية "، ( رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا
 الشرعية كلية الشريعة . جامعة أم القرى، مكة المكرمة ، عام ٢٠٣ هـ - ١٤٠٤هـ ) ص١٢ .

ء - " إعلام الموقعين " ( 1/٤٢٤ - ٢٥٥ ) .

٥ - " المصدر نفسه " ( ١/ ٢٥٥ ) .

أبو زهرة (1): أثناء كلامه عن الاستصحاب: (هذا أصل فقهي قد أجمع الأئمة الأربعة ومن تبعهم على الأخذ به، ولكنهم اختلفوا في مقدار الأخذ أن الحنابلة يأخذون بالاستصحاب أصلاً من أصول الفتيا. (٢)

وابن تيمية –رحمه الله – حينما عد طرق الأحكام الشرعية ، ذكر الاستصحاب بعد النص والإجماع والقياس عليها وبين انه اخر مدار الفتوى وأنه أضعف الأدلة ولا يجوز المصير إليه إلا بعد البحث التام ، قال ابن تيمية : (فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الإسلام : أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة. ولا يجوز المصير إليه بإتفاق الناس الا بعد البحث التام : هل أدلة الشرع تقتضي الإيجاب أو التحريم ؟.)(٣)

، وقال عنه : (وهو البقاء على الأصل فيما لم يُعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع ، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق ). (<sup>4)</sup>

والغزالي: اعتبر الاستصحاب من الأصول المتفق عليها وهو يعني به النفي الأصلى ، أو براءة الذمة. (٥)

وقال الخوارزمي في " الكافي " : ( وهو آخر مدار الفتوى فإن المفي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ، ثم في السنة ، ثم في الإجماع ، ثم في القياس ، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات ، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاءه ، ولإن كان تردده في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ) (٢) .

ومن هذه النصوص يتضح لنا مكانة الاستصحاب والاحتجاج به عند علماء الاصول والفقه ، يقول الدكتور زكي الدين شعبان :

( ومهما يكن من أمر الاستصحاب فإنه يجعـــل الفقهاء في سعة ويخلصهم من

١ - هو : محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبدالله لد عام ١٣١٦هـ وكان عضواً بمجمــع البحـوث الإســلامية بالأزهر، له أكثر من (٣٤) مؤلفاً ، مقدمة كتاب "ابن تيمية : حياته وعصره " (ص٣) .

Y - الشيخ أبو زهرة ، " ابن حنبل" (ص٢٦١) ·

٣ - "مجموع الفتاوى " (١٦٦/٢٩، ١٦٦/٢٩) د. عبد الله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " (ص٢٧٤) .

٤ - ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (٢/١١) .

٥ - الطوفي ، " شرح مختصر الروضة " (١٤٨/٣)

٦ - الشوكاني ، " إرشاد الفحول" ( ٢٤٨/٢ ) .

مواقف الحيرة والتردد ويفتح لهم طرفاً يصدرون بها الفتوى في يسر، وينفذون منها إلى الفصل في القضايا في سرعة ، زيادة على ما فيه من الدلالة على سماحة الإسلام، وأنه دين الفطرة الذي لايشعر المستظلون بلوائه بحرج فيما شرع لهمم من أحكام) (١).

### المطلب الثاني

## أقسام الاستصحاب عند ابن القيم وحجية كل قسم:

### تحرير محل الخزاع :

ذكر ابن القيم أنه لا خلاف في وجوب العمل بالاستصحاب فيما دل العقل أو الشرع على ثبوته ، وكذلك لا خلاف في وجلوب العمل به في استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه ، وان تنازع الفقهاء في بعض أحكامه كما سيأتي .

واما الخلاف فهو في استصحاب البراءة الأصلية والعدم الأصلي كما سيأتي في بيانه في القسم الأول من أقسام الاستصحاب. وهذا المعنى هو المراد غالباً عند إطلاق الاستدلال بالاستصحاب، وكذلك الحال في استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع كما سيأتي بيانه في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب، لذلك كله أورد ابن القيم كلامه في هذا وبين فيه مواضع الإتفاق والاختلاف عندما تحدث عن أقسام الاستصحاب. وكان تقسيم الاستصحاب عنده كالتالي:

# قسَّم ابن القيم الاستعماب إلى ثلاثــة اقســام: (٢)

# القسم الأول: استعماب البراءة الأعليـــة:

وذلك بأن تستصحب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه لأن العقل يدل على براءة الذمة حتى يقوم الدليل: كعدم وجوب صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شوال لأن الأصل براءة الذمة منه.

وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه إسم الاستصحاب ، وهـو المعـروف بالـبراءة الأصليـة والإباحة العقلية وقد دل القرآن على اعتباره في آيـات كثـيرة : قولـه تعـالى : ﴿فَمَـنْ

١ - د. زكي الدين شعبان " أصول الفقه الإسلامي " (ص٢٧١) .

٧ - " إعلام الموقعين " (١/٨/١).

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (١). ووجه الدلالة: أنه لما نـزل تحريـم الربـا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم فبينت الآية أن مـا اكتسـبوا مـن الربـا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهـم فيـه (٢)

وقد بين - رحمه الله - أن الناس تنازعوا في هذا النوع حيث قال: (فأما النوع الأول: فقد تنازع الناس فيه: فقالت طائفة من الفقهاء والأصولين: إنه يصلح للدفع لا للإبقاء ، كما قاله بعض الحنفية ، ومعنى ذلك أنه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغيير الحال ، لإبقاء الأمر على ما كان ، فإن بقاءه على ما كان إنما هو مستند إلى موجب الحكم لا إلى عدم المغير له ، فإذا لم تجد دليلاً نافياً ولا مثباً أمسكنا، لا نثبت الحكم ، ولا ننفيه ، بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته ، فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل ، فهو يمنعه الدلالة فيكون حال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل ، فهو يمنعه الدلالة في عيث يثبتها ، لا أنه يقيم دليلاً على نفي ما أدعاه ، وهذا غير حال المعارض ، فالمعترض لون ، والمعترض لون ، فالمعترض يمنع دلالة الدليل ، والمعارض يسلم دلالته ، ويقيم دليلاً على نقيضه ، وذهب الأكثرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى إنه يصلح لإبقاء الأمر على ما كان عليه . قالوا: لأنه إذا غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه . قالوا: لأنه إذا غلب على الظن إنتقاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه .

ونرى في هذا القسم الأول من أقسام الاستصحاب إن ابن القيم لم يصرح بترجيح أحد المذهبين ، بل اكتفى بحكاية الخلاف. (٤).

وقد بين -رحمه الله - أن الناس تنازعوا في بعض مسائل هذا النوع من الاستصحاب وذلك في المفقود مشلاً ؛ فالمفقود له حالتان تتناول حقوقه . الأولى : وهي ما يعبر عنها بالدفع: وهو دفع من أراد أخذ ماله من الملك إرثا ونحوه على أساس موته، والثانية : ما يعبر عنها بالإبقاء: وهو إبقاء حقه في الإرث والوصية له وغير ذلك فالإمام الشافعي وأحمد والأكثر من أصحاب مالك على أنه يصلح للدفع

١ - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٧٥) .

٢ - الشنقيطي ، " مذكرة اصول الفقه " ، (ص١٥٩-١٦٠) مع تصرف .

٣ – " إعلام الموقعين " (١٨/١ع – ١٩٤) .

ع - إبراهيم الكندي ، " ابن القيم ومواقفه الأصولية " (٢٥٥/٢) .

والإبقاء وقالوا: إنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظـن بقـاء الأمـر علـى ماهو عليه .بينما قالت الحنفية أنه يصلح للدفع لا للإبقـاء، ودليلهم مـا ذكرناه قبـل قليل (١)

# القسم الثاني : استعماب الوصف المثبت للحكم :

وهو استصحاب دليل الشرع للحكم حتى يثبـــت خلافــه:

حيث قال ابن القيم (ثم النوع الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة، وحكم الحدث، واستصحاب بقاء النكاح، وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشتغل به، حتى يثبت خلاف.

وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد (وَإِنْ وَجَدَتُه غَرِيقًا فلا تَأْكُلُهُ ، فإنَّكَ لا تدري الماءُ قتلَه أو سَهْمُكَ ) (٢). وقوله : (وإن خالطها كلاب فلا تأكُلُه ، فإنك إنَّما سمَّيت على كلبك ولم تُسَهَم على غيره)(٣) . لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك : هل وجد الشرط المبيح أم لا ؟ بقى الصيد على أصله في التحريم ، ولما كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على طهارته ، ولم يزلها بالشك.

ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته ، لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث ، بل قال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(أ)، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك " (٥) .

وهذا الحديث المذكور أصل من أصول الدين ، وقاعدة مسن قواعده كما قرر ذلك المحققون، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك .

وقال ابن القيم أيضاً: (ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء أنها أرضعت الزوجين ، فإن أصل الأبضاع على التحريم، وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله ، أو أقوى منه، وهدو

١ - د. أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله " (١٣/٢ ٥ - ١٥) .

٧ - " البخاري " (١٨/٩ - ١٥) برقم (١٨٤ ) ، " مسلم "٣/ ١٥٣٠ برقم (١٩٢٩) ، سنن البيهقي ١٣٠/٩.

٣ - " البخاري " (٢٠٨٩/٥) ، مسلم (١٥٢٩/٣) .

٤ - " البخاري " (٧٢٥/٢) ، مسلم (٢٧٦/١) .

٥ - " إعلام الموقعين " (١٩/١ ٤ - ٢٠٤) .

الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا، وبقي أصل التحريم لا معارض له، فهذا الذي حكم به الشهادة ، فإذا تعارضا تساقطا، وبقي أصل التحريم القياس، وبالله التوفيق). (1).

كما بين ابن القيم -رحمه الله - أن هذا الأصل قد أتفـــق العلمـــاء علـــى حجيتـــه ولم يتنازعوا الآ في بعض أحكامه لتجاذب المسألة اصلين متعــــارضين حيـــث قـــال :

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع ، وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين:

ومن ذلك لوشك هل طلق واحدة أو ثلاثاً ، فإن مالكاً يلزمه بالثلاث لأنه تيقن طلاقاً ، وشك هل هو مما تزيل أثره الرجعة أم لا ، وقول الجمهور في هذه المسألة أصح ، فإن النكاح متيقن ، فلا يزول بالشك ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول به ، وليس نظير الدخول في الصلاة بالطهارة التي شك في إنتقاضها، فإن الأصل هناك شغل الذمة ، وقد وقع الشك في فراغها ، ولا يقال هنا إن الأصل التحريم بالطلاق ، وقد شككنا في الحل ، فإن التحريم قسد زال بنكاح متيقن ، وقد حصل الشك في ما يرفعه ، فهو نظير ما لو دخل في الصلاة بوضوع متيقن ثم شك في زواله ) (٢) .

ثم افترض سؤالاً وأجاب عليه فقال:

(فإن قيل : هو متيقن للتحريم بالطلاق شك في الحل بالرجعة ، فكان جانب التحريم أقوى .

قيل: ليست الرجعية بمحرمة ، وله أن يخلو بها ، وله أن تحتزين له ، وتتعصر فله ، وله أن يطأها والوطء رجعة عند الجمهور ، وإنما خالف في ذلك الشافعي وحده وهي زوجته في جميع الأحكام إلا في القسم خاصة ، ولو سلم أنها محرمة ، فقولكم : إنه متيقن للتحريم إن أردتم به التحريم المطلق ، فإنه غير متيقن . وإن أردتم به مطلق التحريم ، لم يستلزم أن يكون بثلاث ، فإن مطلق التحريم أعسم من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث ، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص وهذا غاية الظهور). (٣)

# القسم الثالث: استعماب حكم الإجماع:

قال ابن القيم (القسم الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وقد

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (١٩/١ ٤ - ٢٤).

٢ - "المصدر نفسه " (١/٠٢٤-٢٢١).

٣ - " المصدر نفسه " (١/٠٢٤ - ٢٦٤) .

إختلف فيه الفقهاء والأصوليون هل هو حجة على قولين : أحدهما:أنه حجة،وهو 

والثاني: ليس بحجة ، وهو قول أبي حامد (٥) والقاضي أبي يعلى وابن عقيل (٧) وأبي الخطاب(٨) ، وحجة هؤلاء أن الإجماع إنما كان علي الصفة التي كانت قبل محل النزاع. مثاله: كالأجماع على صحة الصلاة قبل رؤيــة المـاء في الصـلاة ؛ فأمـا بعد الرؤية ؛ فلا إجماع فليس هناك مـا يسـتصحب، إذ يمتنـع دعـوى الإجمـاع في محـل النزاع؛ والاستصحاب إنما يكون لأمـــر ثـابت فيســتصحب ثبوتــه أو لأمــر منتــف، فيستصحب نفيه. (٩).

قال الأولون (حجة القول الأول): غاية ما ذكرتم أنـــه لا إجـــاع في محـــل الـــنزاع، وهذا حق ، ونحن لم ندع الإجماع في محل النزاع ، بل إستصحبنا حـــال المجمــع عليـــه حتـــى يثبت ما يزيله .

قال الأخرون : الحكم إذا كـان إنما ثبت الاجماع ؛ وقد زال الأجماع زال الحكم بزوال دليله ، فلو ثبت الحكم بعد لثبت بغـــــير دليـــل (١٠٠ .

قال المثبتون: الحكم كان ثابتاً، وعلمنا بالإجماع ثبوتـــه فالإجمـاع ليــس هــو علــة

١ - سبقت ترجمته في مبحث القياس.

٧ – الصيرفي : محمد عبد الله البغدادي المكنى يابي بكر ، من مصنفاته كتاب في " الإجماع ، وشرح الرسالة الشافعي " توفى (٣٣٠هـ) ابن كثير ، " البداية والنهاية " (٢١٨/٦) .

أبو عبد الله ، الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمانه ، له " الجامع في المذهب الحنبلي"، "شرح الخرفي " توفي (٣٠ ٤هـ) " الذيل على طبقات الحنابلة (١٧١/٢) .

محمد بن عمر بن الحسن الحسين التميمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي ولد سنة (٤٤٥هــ) ، وتـــوفي ســـنة (٢٠٦هـــ) من كتبه : تفسير القرآن الكريم . " البداية والنهاية لابن كثير " (٦٠/١٣) .

محمد بن محمد بن العميري السمر قندي أبو حامد كان أماماً في فن الخلاف والجدل صاحب "النفائس والإرشاد" تــوفي سنة (٦١٥هــ) ، ابن كثير ، " البداية والنهاية " (٢٧١/١٢) .

محمد بن الحسين بن محمد بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء المكنى بإبي المراغي ، يعلى ، فقيه حنبلي أصولي محدث، له مصنفات منها " العدة في اصول الفقه " ولد (٣٨٥هــ) وتوفـــــى (٤٥٨) ابـــن كثــــير ، " البدايـــة والنهايـــة " ( 11/ 11/ 17)

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، الفقيه الأصولي الحنبلي وكتبه أبو الوفاء ، ولد سنة ٣١هـــــ ، تــوفي (١٣٥هـــ) له "الواضح" في أصول الفقه ، ابن كثير ، " البداية والنهاية " (٣١٠ ، ٢٨١/٣ ) .

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي (٤٣٢-١٥٥هـ) فقيه طبلي واصولي صاحب التمهيد في أصول الفقه " البداية والنهاية لابن كثير " (١٩٣/١٢) .

<sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢١/١ ٢٤-٢٢٤) مع الاختصار .

١٠ - " إعلام الموقعين " (٢٢/١).

ثبوته ؛ ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة ؛ زوال معلولها ؛ ومن زوال العلب زوال حكمه ، وإنما الإجماع دليل عليه ؛ وهدو في نفس الأمر مستند إلى زوال السبب زوال حكمه ، وإنما الإجماع دليل عليه ؛ وهدو في نفس الأمر . والدليل نص أو معنى نص ، فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر . والدليل لاينعكس ، فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم ، بل يجوز أن يكون باقياً . ويجوز أن يكون منتفياً لكن الأصل بقاؤه فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث ، ولكن يفتقر أن يكون منتفياً لكن الأصل بقاؤه فإن البقاء لا يفتقر إلى مايزيل الحكم الأول وإلى ما يكدث الثاني ، وإلى ما ينفيه فكان ما يفتقر إليه الحادث أكشر مما يفتقر إليه الباقي ، فيكون البقاء أولى من التغير (1).

ويذهب ابن القيم في إثبات حجية هذا النوع فيؤكد حجيته ، ويعضد قوله في إبقاء ما كان على ما كان فيعتبر هذا النوع من جنس استصحاب البراءة الأصلية ابقاء ما كان على ما كان فيعتبر هذا النوع من جنس استصحاب البراءة ، حيث قال رحمه الله -: (والتحقيق أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة ، ومن لا يجوز الاستدلال به إلا بعد معرفة المزيل ، فلا يجوز الاستدلال به لمن لم يعرف الأدلة الناقلة ؛ كما لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن يعرف الأدلة الناقلة ). (٢)

ثم استدل ابن القيم على ما ذهب إليه وهو أن استصحاب حكم الإجماع حجة واعترض على ما استدل به النافون لحجية هذا النوع عندما قالوا أن الاجماع الأول إنما انعقد مشروطاً بالعدم ، فلا يجوز أن يستصحب هذا الإجماع مع تغير الحال من العدم إلى الوجود، حيث قال: (فصل: ومما يلل على أن استصحاب حكم من العدم إلى الوجود، حيث قال: (فصل الحال المحمع على حكمه ، أولا كتبدل الإجماع في محل النزاع حجة، أن تبدل حال الحال المجمع على حكمه ، أولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه، وتبدل هذه الأمور وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل ، فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب ، حتى يقوم دليل على أن التبدل ، فكذلك تبدل وصفه وحاله لا يمنع الاستصحاب ، حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا للحكم مثبتاً لضده ، كما جعل الدباغ ناقلاً للحكم بتحريمها، وحدوث الإحتام ناقلاً لحكم بتحريمها، وحدوث الإحتام ناقلاً لحكم البراءة الأصلية ، وحينئذ فلا يبقى التمسك بالاستصحاب صحيحاً ) (٣) . وبعد

١ - " إعلام الموقعين " (٢٢/٢٤) .

٧ - " المصدر نفسه " (٢/٢١ -٣٢٤).

٣ \_ " إعلام الموقعين " (١/٤٢٤) .

أن أورد أعتراض القائلين بعدم حجيته ورد عليهم علَّـــل لمــا ذهـــب إليــه وهــو القــول بحجيته حيث قال : (وأما مجـرد الـنزاع، فإنـه لا يوجـب سـقوط اسـتصحاب حكـم الإجماع والنزاع في رؤية الماء في الصلاة ، وحملوث العيم عسد المشتري ، وإسستيلاد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث ، فإن النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم ، فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلاً على نقل الحكم ، وحينئذ فيكون معارضاً في الدليال ، لا قادحاً في الاستصحاب فتأمله ، فإنه التحقيق في هذه المسالة)(١) .

فهو يرى أن الحكم قد ثبت بالإجماع والنزاع لا يزيـــل الثــابت مــن الأحكــام إلا فهو يرى أن الحكم قد ثبت بالإجماع والنزاع لا يزيـــل إذا قام دليل الوصف الذي حدث بعد الإجماع مغير للحكـــم المجمــع عليـــه.

فهذا الاعتراض ذكره ابن القيم -رحمه الله- معترضاً بــه علـى دليـل مـن ينفـي حجية هذا النوع ، فهو يعتبر أن تغير الحال لايمنع استصحاب ما ثبيت قبل التغمير حتى يدل الدليل على تبدل الحكم به على تغير الحسال . ومن يدعي تبدل الحكم فعليه الدليل.(٢)

# المطلب الثالث

# متى بجوز الاستدلال بالاستصحاب عند ابن القبم:

بعد أن ذكر أقسام الاستصحاب وحكم كل قسم بيّن متمى يجوز العمل بالاستصحاب حيث قال: (وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا أعتقد انتفاء الناقل ، فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم ، كما يقطع ببقاء ظن انتفاء دلالته ظن انتفاء النقل ، وإن كان النالفاء دلالته ظن انتفاء دلالته طن انتفاء النقل ، وإن كان النالفاء اقتضائه تبين له انتفاء النقل مثل رؤية المساء في الصلاة لا تنقص الوضوء ، وإلا فمع تجويزه لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوء . وكـــذا كـــل مـــن وقـــع الـــنزاع في

ر - " إعلام الموقعين " (1/٤٢٤) ·

٣ - الخضر بن أدريس ، " الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية " . (ص١٢٣) .

إنتقاض وضوئه ووجوب الغسل عليه ، فإن الأصل بقـاء طهارتـه ، كـالنزاع في بطـلان الوضوء بخروج النجاسات من غير السبيلين ، وبالخسارج النسادر منهمسا، ويمسس النسساء بشهوة وغيرها وبأكل ما مسته النار ، وغسل الميت ، وغيير ذلك لا يمكنه إعتقاد استصحاب الحال فيه ، حتى يتيقن له بطلان ما يوجب الإنتقال، والابقي شاكا وإن لم يتبين له صحه الناقل ، كما لو أخبره فاسق بخبر ، فإنّه مــــــأمور بـــالتبين والتثبيــــت لم يؤمـــر بتصديقه ولا بتكذيبه فإن كليهما ممكن منه . وهـو مع خـبره لا يسـتدل باسـتصحاب الحال ، كما كان يستدل به بدون خبره . ولهذا جعل لوثاً وشبهة ....

بعد أن ذكر ابن القيم هذه النصوص التي تدل على جواز العمل بالاستصحاب شروط العمل بالاستعماب:(٢) عنده نجد أنه وضع عدة شروط ومن أهمها البحثُ الجادُّ عن الدليل المغيَّر والناقل ، ثم القطع أو الظن بعدمه وانتقائه ، و بناء على ذلك : فالعمل بالاستصحاب قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً وذلك على النحــو التــالي :-

يكون العمل بالاستصحاب قطعيًا إذا قُطع بانتفاء الدليل الناقل والمغير، كما 

يكون العمل بالاستصحاب ظنياً إذا ظُنَّ انتفاء الدليل الناقل.

وفي المقابل فإن الدليل الناقل إذا عُلم أو ظُـن ثبوتـه ترجّـح العمـل بــه علــى العمــل بالاستصحاب ، وهذا ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهــــم . وذلـــك مثـــل أخــــذ الصحابة رضي الله عنهم بعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحريسر...، والعمل بهذا النهي راجح على الأخذ بالاستصحاب النافي للتحريم وقد عمل الصحابة رضي الله عنهم بالراجح ، فأخذوا النهسي وتركوا الاستصحاب .

يكون ترك العمل بالاستصحاب قطعياً إذا قطع بشبوت الدليل الناقل والمغير، كوجوب صيام رمضان .

يكون ترك العمل بالاستصحاب ظنياً إذا ظُن ثبوت الدليل الناقل.

<sup>&</sup>quot; المصادر نفسه " (٤٧٣/١) " ، ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (١٢١/١٣ - ١٢٢، ٢٩/٥٦ - وما بعد) ، محمسا 1 - " إعلام الموقعين " (١/٣٢٤) . حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه " ، (ص٢١٨) .مع تصرف في النقل .

فهذه أربع حالات للعمل بالاستصحاب أو تركه .

وفلاصة هذا المبحث مايلي: إذ لا يلجأ إليه إلا عند إنتقاء جميع الأدلة من الكتاب والسينة والإجماع والقياس وغير ذلك مما يصح الاستدلال به ، فإذا إنتفت هذه الأدلة صح عند ذلك

ب- عند العمل بالاستصحاب بناءاً على انتفاء الدليال الناقل لأبال من الحادر من بالمستصحاب بناءاً على انتفاء الدليال الناقل لأبال من الحاد من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحق

فيكون مستند الاستصحاب حينئذ انتفاء الدليل الناقل وهـــــذا الانتفـــاء قــــد يكـــون قطعيًا وقد يكون ظنيًا ، فيكون الاستصحاب كذلك (٣) .

أن العلماء اتفقوا على أن الاستصحاب لا مجال للإحتجاج به فيما يجب القطع به من الأمور الإعتقادية . كنبوة سيدنا محمد صلحى الله عليه وسلم . (٤) وأنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب فيما تُبت بقاؤه أو انتفاؤه بدليل شرعي مغاير الاستصحاب.

ا - ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (٣/١٢) ، " إعلام الموقعين " (٩/١ ع ٢- ٢٤٩) ، محمد بن حسين الجيزاني " معالم ٣ - ابن تيمية ، " مجموع الفتاوي " (١٢/١٣) " إعلام الموقعين " (٢٣/١) محمله بن حسين الجيزاني " معالم أصول الفقه "

ع - د. وهبه الزحيلي ، " أصول الفقه الإسلامي " (٢٠/٢) ·

# المبحث السادس

# في المطالم المرسلة : ويشتمل على عدة مطالب :

# المطلب الأول:

# تعريف المصالم المرسلة وبيان منزلتها

المصلحة في اللغة: بعنى المنفعة ضد المفسدة فهي مصدر بمعنى الصلاح، والمصلحة مفردة اسم لواحدة المصالح ، والصلاح ضلد الفساد ، وأصلحه ضلد أفسده . واستصلح نقيض استفسك (١).

وفي الاصطلاح: (أن يرى المجتهد أن هذا الفعال يجلب منفعة راجحة ؛ وليسس

وعرفت المصلحة المرسلة بأنها: (أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة في الشرع ما ينفيـــــه ) <sup>(۲)</sup> · بدليل خاص ، ولا لإلغائها بدليل خاص ) (٣)

بمعنى لم يرد في اعتبارها أو ابطالها دليل خاص مـــن الكتــاب أو الســنة أو الإجــاع أو القياس ، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ، فهسي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين ، بل تستند إلى مقاصد الشــريعة وعموماتهـا (4).

ومن هذه التعريفات نستنتج بأن هناك مصلحة معتبرة شرعا وملغاة شرعا ومسكوت عنها وهي المصلحة المرسلة وذلك بحسب دلالة الشمرع عليهما وقمد عرفت بمما

یلی :

المصلحة المعتبرة شرعاً: وهي التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس.

المصلحة الملغاة شرعاً: وهي المصلحة التي يراها العبد مصلحة ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها ، بل جاءت الأدلة الشـــرعية بمنعهـــا والنهـــي عنهـــا ، وذلك كالمصلحة الموجودة في الخمــــر .

الفيروز أبادي " القاموس المحيط " ( 1 / ۲۷۷ ) ، ابنمنظور ، " لسان العرب " ( ۲ / ۲۱ 0 ) .

ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " ( 11 / ٣٤٣ – ٣٤٣ ) .

الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ص١٦٨-١٦٩ . عمد حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه " ( ص٢٤٣) .

المصلحة المسكوت عنها: وهي التي لم يرد في اعتبارها أو أبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس ، لكنها لم تخل عن دليل عام كلي يدل عليها ، فهي إذن لا تستند إلى دليل خاص معين ، بل تستند إلى مقاصد الشريعة وعموماتها ، وهذه تسمى بالمصلحة المرسلة (١) .

### هنزلة المصالم المرسلة :

من المقطوع به أن الله سبحانه ما أرســـل ولا أنــزل الكتــب إلا لجلــب المصــالح ودرء المفاسد دنيا وأخرى ، ومن استقرأ موارد الشرع وجــد ذلــك صريحــاً ،

وقد أوضح ابن القيم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ، وهذا ما يقرره وهذا ما يقرره رحمه الله - في أكثر من موضع من كتبه ، لذا بين أن الشريعة مبنية على مصالح الأمة والأفراد ، لذلك جعل لها منزلة عظمى ومكانة عليا ، ولا أدل على ذلك أنه جعلها أصل من أصول الفتيا عنده ، ويقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع ألا وهو متفق مع مصالح العباد ، وإن أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات المصلحة ، ومنع الفساد والمضرة ، ويتكرر ذلك في مصنفاته "

وهذا كلام ابن القيم على منزلة المصالح المرسلة عنده اكتفيت ببعض عباراته ومن ذلك :

- ١- بين قدر الشريعة ورعايتها لمصالح العباد دنيا وأخرى حيث قال (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها .
  - ٧ وقال موضحاً نزاهة الشريعة ورعايتها لمصالح العباد:

وشريعته سبحانه منزهة أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ، ثــم تبيـح مـا هـو مشــتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها ، فمن جوز ذلك علـــى الشــريعة فمـا عرفها حـق

الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ( ص ١٦٨ - ١٦٩) ، ابن النجار ، شرح الكوكب " (٤٣٣/٤) ، " الطرق الحكمية " (ص ٢٠٦ - ٢٠١ ) . " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١١٨ - ١٢٢ ، ٤ / ٤٥٧ – ٤٥٨ ) " زاد المعاد " (٢٢٣/٣) " أحكام (ص ٢٠٢ - ٢٠١ ) . " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٢١٤ ـ ٢٩٠٤ ) " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٣٧ ) وغيرها.

٧ - الشيخ أبو زهرة ، " ابن حنبل " ، ص٧٦٨ .مع تصرف لحي النقل .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٥ ، ٢٦٦ ) " زاد المعاد " ( ٥ / ١ ، ٥ ) مع الاختصار .

معرفتها ، ولا قدرها حق قدرها ، وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح شيئاً لحاجة المكلف إليه ومصلحته ، ثم تحرم من هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر ، وهذا من أمحل المحال)(1).

- وقال أيضا: (وإذا تأملت الشريعة التي بعث الله بها رسوله حق التأمل وجدت
   الحكمة والمصلحة بادياً على صفحاتها ، وأنه لا يصلح العباد إلا عليها ، ولا سعادة لهم بدونها البتّة ) (٢) .
- ود على الذين جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع حيث قال ( فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقال، وأسفر صبحة بأي طريق كان ؛ فنم شرع الله ودينه ورضاه وأمره ، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر ، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق إستخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها) (٣) .

وفي هذا توجيه للمفتين أن يسيروا على هذا المنهج الذي سلكه وسلكه من قبله أئمة المفتين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسار على نهجهم الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو تعريف بما حوته الشريعة من مصالح للعباد، وأنها المنقذ للبشرية من هاوية الشقاء.

ومن هذه النصوص التي نقلناها من كتبه يتضــــح لنــا جليــاً الإرتبــاط والتـــلازم بـــين المصلحة والشريعة . وهذه قضية قطعية لا تحتاج إلى برهـــان فـــإن كـــل مـــن اســـتقرأ مـــوارد الشريعة وجد ذلك صريحــاً.

<sup>&</sup>lt;u>۱ - " إعلام الموقعين " ( ۱ / ۲۵۲ - ۲/۲۵۱) .</u>

٢ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٦٤ - ٣٦٥ ) ، " بدائع الفوائد " ( ٢ / ١٥٢ ) مع الاختصار .

٣ - " إعلام الموقعين " (٤٥٢/٤) ، " الطرق الحكيمة " ( ص١٤،١٣ ) ، " بدائع الفوائد " ( ٢ / ١٦٢ ) .

### المطلب الثاني

### أقسام المصالم عند ابن القيم

للمصالح المرسلة عند ابن القيم أقسام متعددة باعتبارات مختلفة ومنها:

أولاً: من حيث الأعمال:

تكلم عن المصالح والمفاسد وقسمها إلى أقسام خمسة من حييث الأعمال وهي :

- ١ مصلحة خالصة.
- ٧- مصلحة راجحــة.
- ٣- مفسدة خالصـة.
- ٤- مفسدة راجحة.
- ان تستوي مصلحتها ومفسدتها .

ثم بين بعض ماجاءت به الشريعة من هذه المصالح والمفاسد وحكم كل قسم ، حيث أوضح أن القسم الأول والثاني آمرة به الشريعة مقتضية له ، والقسم الثالث والرابع فأتت الشريعة بالنهي عنه وطلب إعدامه . حيث قال : (أما المقام الأول : فالأعمال إمّا أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة ، وإمّا أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة ، وإمّا أن تستوي مصلحتها ومفسدتها .

فهذه أقسام خسة ، منها أربعة تأتي بها الشرائع ، فتاتي بما مصلحت خالصة أو راجحة ، آمرة به مقتضية له ، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه ، وطلب إعدامه ، فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والرَّاجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، وتعطيل المفسدة الخالصة أو الرَّاجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان ، فمدار الشرائع والدينات على هذه الأقسام الأربعة ) (١) .

ثانياً: أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ:

أن المستقري لما كتبه ابن القيم عن حفظ الشريعة للضروريات الخمس يراه قد

٠ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٤٤٣ ) ، " زاد المعاد " ( ٣ / ٤٠٥ ) .

أعتنى بذلك حيث كتب عن حفظ الشريعة للمال وذلك باقامة حدد السرقة ، وللنفس بإقامة القصاص ، وللدين بإقامة حد الردة ، وللعقل بإقامة حدد المسكر ، وللعرض بإقامة حدد الزنا والقذف حيث قال : ( فأما القتل : فجعله عقوبة أعظم الجنايات كالجناية على الأنفس ، فكانت عقوبته من جنسه ، وكالجناية على الدين بالطعن فيه والارتداد عنه ، وهذه الجناية أولى بالقتل ، وكف عدوان الجاني عليه من كل عقوبة ... وجعله أيضاً والقتل - عقوبة الجناية على الفروج المحرمة لما فيها من المفاسد العظيمة .

وأما القطع: فجعله عقوبة مُثْله عدلاً وعقوبة للسارق ،...

وأما الجلد: فجعله عقوبة الجناية على الأعسراض، وعلى العقول، وعلى الأبضاع...) (1) .

وقال أيضاً: بأن لحم الميتة أبيح للمضطر بالرغم من تحريمه حفظاً للنفسس من الهلك (٢) وقال أيضاً: بأن لحم الميتة أبيح للمضطر بالرغم من تحريمه حفظاً للنفسس من الهلك تعسود عليه ومن هذه النقول نجد أن المصلحة المرسلة تنقسم باعتبار الأصل الذي تعسود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام:

- ١- مصلحة تعود إلى حفظ الدين.
- ٧- مصلحة تعود إلى حفظ النفسس.
- ٣- مصلحة تعود إلى حفظ العقـــل.
- ٤- مصلحة تعود إلى حفظ النسبب.
  - ٥- مصلحة تعود إلى حفظ المال.

وكان كثيرا ما يشير الى هذه المصالح ويسميها بمقاصد الشريعة . (٣)

ثالثاً: تنقسم المصلحة المرسلة أيضاً إلى ثلاثة أقسام، وذلك باعتبار قوتها(؛).

٢ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٥٩ ) . مع تصرف في النقل.

٣ - "زاد المعاد " ، (٢/٤/١ ، ٥/١١٥) ، " اعلام الموقعين " (١/٩١٥ - ٢٦/٣،٥٢١ - ٢٢،١٢٩ - ٢٨،١٣٠) ، "بدائع الفوائد" (٢٧٢/ -٢٧٤) ، " الطرق الحكيمة " ( ص ١١٠) .

٤ - ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٤ / ١٥٩ – ١٦٦ ) ، الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " ( ص١٦٩ ) .

القسم الأول: المصلحة الضرورية ، وتسمى درء المفاسد ، وهي مساكسانت المصلحة فيها في محل الضرورة بحيث يترتب على تفويت هذه المصلحة تفويست شيء من الضروريات أو كلها ، وهذه أعلى المصالح ، وذلك كتحريم القتل ، ووجوب القصاص.

القسم الثاني: المصلحة الحاجية وتسمى جلب المصالح، وهي ما كانت المصلحة فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المصلحة التسهيل وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، وذلك كالإجارة والمساقاة. (١).

القسم الثالث: المصلحة التحسينية وتسمى التتميمات، وهمي مما ليسس ضروريماً ولا حاجياً، ولكنها من باب الجري علمى مكارم الأخمال واتباع أحسن المناهج، وذلمك كتحريم النجاسات (٢).

وقد أورد ابن القيم ما يشير إلى هذه المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية حيث قال:

- (ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه ... وما لا تبيحـــه الضــرورة فـــلا ) <sup>(٣)</sup>
- ۲- (.. ما أبيـــ للمضطـر مــن الطعـام والشـراب الــذي يحـرم عنــد عـــــدم
   الضـــرورة إليــه)<sup>(٤)</sup>.
  - ٣- (جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجـة والمصلحـة العامـة)<sup>(٥)</sup>.

وأوضح كذلك بأن الشريعة جاءت: بتحصيل المصالح وتكميلها لهمم (٧)
وبين أن الضرورة والحاجة الشديدة إلى الشيء تدرء عن المضطر الحد حيث قال:
( وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون ، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير

١ - "زاد المعاد " ( ٣ / ٣٤٥ ) . الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " (ص١٦٩) .

Y - 1 انظر " بدائع الفوائد " ( Y / Y - Y ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٣١٨ ) .

٤ – " إعلام الموقعين " ( ١ / ١٠٤ ) .

٥ - "زاد المعاد " (٣/ ٣٣٤).

 $<sup>\</sup>mathbf{r} = \mathbf{r}$  مفتاح دار السعادة  $\mathbf{r} = \mathbf{r} = \mathbf{r}$  ،  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$  ،  $\mathbf{r} = \mathbf{r}$ 

٧ - " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٨٦ - ٣٨٧ ) .

حاجة من غيره .. فدُرِئ – أي الحــــد ) (١) .

### المطلب الثالث

## موقف ابن القيم من حجية المصالم المرسلة

يرى ابن القيم أن المصالح المرسلة مسن باب جلب المصالح ودرء المفاسد ولذلك اعتبرها دليلاً من الأدلة واحتج بها في كثير مسن المواضع ، وسيأتي بيان ذلك في باب التطبيقات ، إذاً فالمصالح المرسلة تعد أصلاً من أصول الفتيا عنده، وهسو بذلك تابع لعلماء الأمة الإسلامية في الأخذ بالمصالح المرسلة، وأوضح أن الشريعة أمرت بكل صلاح ، ونهت عن كل فساد ، وأباحت كل طيب ، وحرمت كل خبيث (٣).

وأخذه بالمصالح المرسلة ، واعتبارها أصلاً من أصول فتاويه في غيير مواضع النص، هو الذي يتفق مع منهج السلف الصالح ، وعدم الخروج عن طريقتهم لإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم كانوا ياخذون بالمصالح المرسلة .

وقد ذكر إن الأحكام والفتاوى تتغير بحسب المصلحة لـــه ، زمانــاً ، ومكانــاً ، وحــالاً ، وقد ذكر إن الأحكام والفتاوى تتغير بحسب المصلحــة ثم أورد الأمثلة على ذلك حيث قال : ( والنوع الثاني: ما يتغــــير بحسب إقتضاء المصلحــة له ، زماناً ، ومكاناً ، وحالاً ، كمقــادير التعزيــرات وأجناســها ، وصفاتهــا ، فــإن الشــارع ينوع فيها بحسب المصلحــة .

- ٣- وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعــــة لــولا مــا منعــه

١ – " إعلام الموقعين " (١٦/٣) .

٢ - ومن أراد الإطلاع فلينظر " زاد المعاد " ( ٣ / ٣٥٥) ، " الطرق الحكمية " ( ص١٠٨-٢٢٢) ، " أحكام أهل الذمة " ( ١ / ٢٠٤ - ٢٠١٨) ، " مادرج السالكين ( ١ / ٣٩٣) ، مفتاح دار السعادة ( ٢ / ٣٥٩) ، " مادرج السالكين ( ١ / ٣٩٣) ، مفتاح دار السعادة ( ٢ / ٣٥٩) ، " بدائع الفوائد" ، (٢ / ٣١٨ - ٣٢٠) ، "إعلام الموقعين" (٢/٣٥٦-٢٧٦) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٦٦ - ٢٦٧ ) بتصرف .

غ - " أخرجه أبو داود "(٢٤/٤) برقم ( ٢٨٤٤ ) ، والترمذي (٤٨/٤) برقم ( ١٤٤٤ ) ، وابن ماجه (١٦٤/٥) برقــــم (٢٥٧٣) .

٥ - " إغاثة اللهفان " ( 1 / ٤٦٢ - ٤٦٤ ) ، " الطرق الحكمية " ، (ص٥١-١٦) .

- ٧ وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعـــة لــولا مــا منعــه
   من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النســـاء والذريــة (١).
  - ٣ وعزّر بحرمان النصيب المستحق مــن الســلب (٢) .
  - 2-2 وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله (7).

ومن الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلة عند ابـــن القيــم عمــل الصحابــة رضــي الله عنهم في وقائع كثيرة مشتهرة حيث قـــال:

( فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عمالم بالسمير ، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف (٤) كان رأياً اعتمدوا فيه علمى مصلحة ، وكذلك تحريق علمي كرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد ، ونفي عمر نصمر بسن حجاج ... ) (٥) .

وبين ابن القيم بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يـــأخذون بالمـــالح المرســلة الــــي لم يدل على الغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية ، وبــــين أن وقـــائع الصحابــة شــاهدة بصحة ذلك حيث قـــال :

ر وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف لمن طلبـــه فمــن ذلــك :

- -1 أن أبا بكر رضى الله عنه حرّق اللوطية ، وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة-1
  - ٧- وكان عمر رضي الله عنه يحلق وينفي ويضرب ويأخذ داراً للسجن (٧) .

وقال ابن القيم بعد أن ذكر جملة من الأمثلة :

( وهذا باب واسع ، إشتبه فيه على كثير من الناس الأحكــــام الثابتـــة اللازمـــة الــــي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجــــوداً وعدمـــاً ) (^) .

١ - " أخرجه البخاري " برقم ( ٦٤٤ ) ، " ومسلم " ( ٢٥٢ ) ، من حديث أبي هريرة . انظر كذلك " الطـــرق الحكميـــة "
 (ص٤١) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص ١٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (ص٥١) . والحديث أخرجه أبو داود برقم (١٥٧٥) في الزكاة .

ع – " مراد ابن القيم بتحريق المصاحف " مراده أن عثمان – رضي الله عنه – همع القرآن في مصحف واحسد وفرقسة علسى
 الأمصار وحرق الصحف التي كان القرآن فيها مفرقاً ، لأن فيها بعض القراءات الشاذة عن الصحابة ونحو ذلك .

o - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٥١) ، " الطرق الحكمية " ( ص٤٠١٣) ، " بدائع فوائد " (٢٧/٢ - ١٦٤) .

٦ - " الطرق الحكمية " ( ص١٦) ، " مذكرة الشنقيطي ( ص١٧٠) .

٧ - " الطرق الحكيمة " ( ص ١٦ - ١٧) .

### وقال مؤكداً ذلك:

( ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تسأليفهم النساس علسى الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر ، وعلم أن كثيراً مسن هذه الأحكام الستي ذكرناها مسن الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقسدرة والمصلحة والمفسدة)(١).

وقال أيضاً : ( فحيث كانت مصلحة الجواب راجحـــة كــان هــو الأولى) (٢) .

### ضوابط المعلحة :

وعندما أخذ ابن القيم بالمصلحة المرسلة لم يتركها مطلقة لكنه قيدها بقيود متبعاً في ذلك منهج السلف الصالح حيث سار على نهجهم ولم يعتبر كرل مصلحة للأخذ بها بل جعل لذلك ضوابط شرعية ومنها (٣):

- ۱- إندراجها في مقاصد الشــــارع وهـــي: الضروريــات والحاجيــات والتحســينات وأن
   تعود على مقاصد الشريعة بـــالحفظ والصيانـــة .
  - ٧- عدم معارضة المصلحة لنص أو إجماع (٤).
    - عدم معارضة المصلحة للقياس (٥).
  - ٤ عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها .

وهذا الكلام منه رحمه الله يدل على أنه لا يقول بتغيير دلالة النصوص بحسب المصلحة ، إنما يعمل المصلحة فيما أعملته فيه النصوص (٧).

فالمصلحة تعتبر عند الفتيا في تطبيق النص أواستنباط الحكم بمراعــاة هـذه الضوابـط.

١ - " أحكام أهل الذمة " (٣ / ١٣٢١).

٢ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٧٨ ) .

٣ - انظر : " إعلام الموقعين " ( ١ / ٦٣ ، ٢٥٢ ، ٢٠٢٧ ) " زاد المعاد " ( ١٠١٥ ) " مفتاح دار السعادة (٢٤ المعادة (٢/٤ ٣٠ - ٣٦٤ ) ، " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٥٢ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٥٩ ) " ، ابن تيمية " مجموع الفتاوى " ( ١١ / ٣٤٤ ) .

o – " إعلام الموقعين " ( ١ / ٦٣ ) .

٠ ( ٤٦٤ / ١ ) " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٤٦٤ ) .

٧ - محمد بازمول ، " تغير الفتوى " ( ص٣٧ ) .

### المطلب الرابع

### تعارض المصلحة والمفسدة

يرى ابن القيم أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما ، لأنه ياخذ بالمصلحة الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان ، ثم ضرب الأمثلة على تقديم الراجح عند التعارض حيث قال :

( ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسسدة قسدم أرجحهما ، والغسرر إنما نهى عنه لما فيه من الضرر بهما ، أو بأحدهما ، وفي المنسع عما يحتساجون إليه مسن البيسع الضرر أعظم من ضرر المخاطرة ، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشسريعة ضد ذلك وهو دفع أعلى الضررين بإحتمال أدناهما ؛ ولهذا لما نهاهم عسن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة أباحها لهم في العرايا للحاجة ، لأن ضرر المنع مسن ذلك أشد مسن ضرر المزاينة ) (١) .

وبين أن مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما.

قال ابن القيم: (ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدين بإحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين .. وبالله التوفيق (٢).

وقال أيضاً: (والشريعة لا تُعطَّلُ المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ،ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب ، وجواز الخيلاء فيها ، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه ) (٣).

ثم ضرب ابن القيم مثالاً بين فيه تعارض المصلحة مسمع المفسدة وأيهما يقدم عند التعارض حيث قال ( فإنكار المنكر أربسع درجسات :

١ - " إعلام الموقعين " ( ١/ ١٠٥ ) .

۲ - " زاد المعاد " ( ۳ / ۲۸۱ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (٤٨٨/٣ - ٤٨٩) .

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملتـــه .

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع إجتهاد ، والرابعة محرَّمة ، فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى مناهو أحب إلى الله روسوله كَرْمي النُّشَاب ، وساق الخيل ، ونحو ذلك ، وإذا رأيت الفُسَّاق قد إجتمعوا على لهمو ولعب أو سماع مُكاء وتصدية ، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهدو المراد ، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك ، فكان ما هم فيه شاغلاً عن ذلك ، وكما إذا كان الرجل مشتغلاً يكتب الجون ونحوها ، وخفت من نقله عنها إلى كتب البدع والضلال والسحرة ، فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع ) (1). ففي هذا المثال – أي ترك إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه بين ابن القيم الحالات التي تتعارض فيها المصالح التي تثبتها النصوص (٢).

ورجحان المفسدة على المصلحة لابُدَّ للفقيـــه أن يرجــع فيــه إلى تصرفــات الشـــارع، وما عهد منه في تشريع الأحكام ، فهناك قواعد يمكن الإهتداء إليهـــا في الموازنــة بــين المــــالح المتعارضة .

ومن هذه القواعد على سبيل المثال أن المصالح الضرورية مقدمـــة علـــى الحاجيــة. والمصلحـــة الأصلية على المكملة وإن مصالح النفس مقدمة على المال وإن المصلحـــة العامــة مقدمــة علــى المصلحة الخاصة ... وأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ، ومــــا جــاز للضــرورة يقــدر بقدرها.. (٣) (٤)

<sup>. (</sup> ۳ / ۷ ، ۸ ) . [علام الموقعين " ( ۳ / ۷ ، ۸ ) .

٢ - انظر : " مفتاح دار السعادة " ( ٢ / ٣٥٩ – ٣٦١ ) وما بعد .

ولزيادة الأمثلة على ما تعارضت فيه المصلحة والمفسدة ورجح ابن القيم بينهما في ذلك انظر د. حسين حسامد حسان ،
 نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، الطبعة بدون ، ( القاهرة : مكتبة المتنبي ، (١٩٨١م) ، ص٥٢٨٠ .

ومن أراد الإطلاع على ما ذكره ابن القيم على ما تساوت فيه المصالح والمفاسد، وكذلك ما كانت المصلحة أو المفسدة فيه
 خالصة وموقفه من ذلك كله فليراجع " مفتاح دار السعادة " ( ٣٤٤/٢ - ٣٦١ وما بعد) .

#### المطلب الخامس

### المصلحة والنص، وهل أخذ ابن القيم بالمصالح فيما لا نص فيه

من المعروف عند العلماء أنه لا مجال للقول بالمصالح عند وجود النصوص إطلاقاً. وقد ذكر ابن القيم : ( أنه إذا وجد النص أفتى المفتي بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ) (١) .

والنصوص أجلّ عند المحققين من علمـــاء الأمــة مــن أن يقدمــوا عليهــا مــا يرونــه مصلحة وكلهم يقولون : ان المصلحة الحقيقية فيما جــاءت بــه النصــوص .

ونرى ابن القيم يعتبر المصلحة فيما لا نصص فيه وياخذ بها ، فقد صح اتفاق الخلفاء الراشدين على ذلك . ويرى أنه يجب رعاية المصالح ، وبناء الأحكام عليها ، ولو لم يرد بها نص خاص ولم يجمع عليها بذاتها علماء المسلمين ، ولم يسبق لها نظير يصدق حكمة عليها، لكن هذا لا يعيني معارضة النصوص أو الإجماع بالمصلحة ، أي لا يعيني تقديم المصلحة على النص والإجماع ، إن فرض انها عارضتهما (٢).

فابن القيم وشيخه ابن تيمية وغيرهما مـــن العلمـاء لا يـرون القــول بالمحــالح مــع وجود النصوص ودلالتها على الحكـــم (٣) .

### أخذً ابن القيم بالمصالم التي لا نص فيما :

لما كانت الحياة في تطور مستمر والناس مختلف ون في الوصول إلى مصالحهم حسب البيئات والأساليب والأزمنة والأمكنة وفي أثناء ذلك تتجدد مصالح الناس وهذه المصالح لا تخلو من مفاسد، فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشارع على اعتبارها لتعطل كثير من مصالح الناس،وفي ذلك إضرار بهم لا يتفق مع مقاصد الشريعة ، إذاً فلا بد من تطبيق قاعدة : جلب المصالح ودفع المضار فيما جد في هذه الحياة مما لم يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالقبول أو الود (أ) .

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (١/٩٥) .

٢ - د. مصطفى زيد ، "المصلحة في التشريع الإسلامي " (ص١٦٠) . نقلاً عن : د. عبد الله التركي ، "أصول الإمـــام أحمـــد "
 ص٤٨٢ - ٤٨٣ .

٣ - د. عبدالله التركي ، " أصول الإمام أحمد " ( ص ٤٨٣ ) .

٤ - د. صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيميه " ( ٢ / ٤٥٨ ) مع تصرف في النقل .

وهذا الموضوع تفطن له ابن القيم حيث اعتبر المصلحة الي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها ، مع ملاحظة أنه لا يهدر المصالح في فتاويه ، ولكن ما دامت مصالح شهد لها الشرع بعمومات ، أو قواعد كلية ، وأصول عامة ، أو اعتبر جنسها فهي في الواقع غير مستقلة ببناء الأحكام عليها ، وهسذا من باب الاحتياط في المصالح حتى لا يتوسع فيها وتكون مدخلاً للأهواء والرغبات .

وبهذا تبين أنه ليس معنى ذلك أنه لابد من دليك على المصلحة بعينها كلا بل يكتفي أن يشهد لها عمومات أدلة الشرع من أمر ونهيي وإباحة

لذلك يرى ابن القيم أنه: إذا دعـــت الحاجــة إلى التصــرف في مــال الغــير أوحقــه وتعذر استئذانه جاز هذا التصرف ، هذا أصل شـــرعي لم يشــهد لــه نــص معــين ، ولكنــه ملائم لتصرفات الشرع ، ومأخوذ معناه من أدلته ، وعلـــى هــذا فهــو صحيــح يبنــى عليــه ويرجع إليه ومن أمثلة على ذلك ما يلــــى :

أ- ومن المصالح الجزئية التي تدخل تحب هذا الأصل:

لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظاً لماليتها عليه كان ذلك تصرفاً جائزاً مشروعاً، ولا يعد متعدياً بالذبح ، لأن ذلك أولى من تركها تحوت .

فإن قيل إن إطلاق النصوص وعموم الأدلة يمنع مـــن ذلـك لأنــه تصــرف في ملــك الغير بغير إذنه .

قيل: إن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لمـــا فيــه مــن الإضــرار بــه، وتــرك التصرف هنا هو الإضـــرار (١).

ب- ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك ، ولم يضمن نقب الحائط ، أو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته جاز له ، ولم يضمن ما دفعه إليه ، أو وقعت النار في دار جاره فهدم جانباً منها على النار لئلا تسري إلى بقيتها لم يضمن (٢).

ففي كل هذه الفروع نجد أن المصلحة لم يشهد لها نـــص معــين ، وإنمــا تدخــل تحــت

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥١ - ٤٥٢ ) ، د. حسين حامد ، " نظرية المصلحة "، (ص٨١ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٤ ) . مع تصرف في النقل .

جنس اعتبره الشارع في الجملــــة .

فيتبين من هذا أن ابن القيم كان مستنده في هذه المسألة على أساس المصلحة المرسلة ونص على ذلك بقوله: " للحاجة والمصلحة الراجحة " بمعنى أنه بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو المصلحة المرسلة.

وابن القيم ، وإن لم يذكر أن من أصول الإمام أحمد الأخسف بالمصالح المرسلة ، لكنه نجده صرح بأن الإمام أحمد يعتبرها في كشسير مسن المسائل في السياسة الشرعية ، حيث يقول: ( فصل : وهذه نبسفة يسيرة مسن كلام الإمسام أحمد -رحمه الله - في السياسة الشرعية ... قال في رواية حرب : إذا أتت المرأة المسرأة تعاقبان وتؤدبان .

ونص الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن طعن علي الصحابة أنه قد وجب على السلطان عقوبته ، وليس للسلطان أن يعفو عنه ، بل يعاقبه ويستتيبه ، فإن تاب وإلا أعدد العقوبة .. وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليه عليه حرم خلوة بعضه ببعض . (1).

قالوا: وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائـــه ، فإنـــه يضـــرب حتـــى يؤديـــه .. إلى أن قال: وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب ، وهـــــذا بـــاب واســـع ولا يســـتغني عنـــه المفتي والحـــاكم ) (٢) .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٧٥٧ - ٥٥٨ ).

٠ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٥٧ - ٤٥٩ ) ياختصار .

### الهبحث السابع

### في سد الذرائع: ويشتمل على أربعة مطالب:

### المطلب الأول:

### تعريف سد الذرائع وبيان منزلتما

الذريعة في اللغة : الذرائع جمع ذريعة ،والذريعة : ما كان طريقًـــاً ووسيلة إلى الشــيء (١). وفي الاصطلاح :

عرَّفها ابن القيم بأنها: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء (٢).

وعرفها أيضا بأنها: سيد الطرق والأسباب والوسائل المفضية إلى المحرم. لأن وسيلة المقصود تابعة للمقصود ألا المعصود (٣).

وقيل أن سد الذريعة : هي منع التوسل بما هو مباح إلى مـــا هــو مفســدة (٤) .

### منزلة سدالذرائع:

لسد الذرائع منزلة عالية وأهمية كبيرة لعلاقته بمقاصد الشريعة ، وقد تفطن لذلك ابن القيم فأولاه اهتماماً خاصاً ، ولذلك كان من منهجم في الفتيا أخذه بسد الذرائع والاعتداد به كأصل من أصول الفتيا عنده ، وجعل سد الذرائع ربع التكليف حيث قال:

( وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف ؛ فإنه أمسر ونهي ، والأمسر نوعان ، أحدهما : مصا دمقصود لنفسه ، والثاني : وسيلة إلى المقصود ، والنهي نوعان ؛ أحدهما : ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه ، والثاني : ما يكون وسيلة إلى المفسدة ، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين ) (٥) .

وقد ذكر ابن القيم قاعدة سد الذرائع واعتنى بهـا كما سيتضح في باب التطبيـق

١ - الفيروز أبادي ، " القاموس المحيط " (٢٤/٣) ، ابن منظور ، " لسان العرب " ( ٩٦/٦ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٩ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ١٧٩ ) .

٤ - القرافي ، " الفروق " ( ٢ / ٣٧ ) د. صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيمية " ( ٤٨١/٢) .

و - "إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٠٨ ) ، ابن تيمية ، شيخ الإسلام تقي الدين ، الفتاوى الكبرى ، ٥ أجـــزاء ، الطبعـــة الأولى ،
 (بيروت - لبنان : دار القلم ، ١٤٠٧هــ /١٩٨٧م) ،ج٣، ص٣٢٣ - ٢٢٣ .

وجعلها قاعدة من قواعد التشريع الكلية وبنى عليها أحكاماً إسلامية ، ومما يدل على أنها قاعدة كلية عنده ما جاء في قوله : ( ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع .... ) (١) .

ويعتبر ابن القيم أكثر من تكلم من الحنابلة في سد الذرائع ومن أهم مزايا منهجم أنه كما إعتبر بسد الذرائع المفضية إلى الحرام قال أيضاً باعتبار الذرائع المفضية إلى المطلوب ، لأن وسيلة المطلوب مطلوبة ، ووسيلة المحرم محرمة ، وهنا مقتضى الحكمة التي يسير عليها الحكام فكيف لا تسير على ذلك الشريعة المتصفة بالحكمة والعدل حيث قال شارحاً لقاعدة سد الذرائع ومبيناً لمضمونها: (لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبره بها ، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وإرتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها ، فوسيلة المقصود الطاعات والقربات في مقصودة قصد الطاعات ، وهمي مقصودة قصد الوسائل .

فإذا حرَّم الرب تعالى شيئاً ، وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب هاه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم ، وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك ، فإن أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ، ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لعُد متناقضا، ولحصل من رعيته وجنده ضدَّ مقصوده (٢).

وقال أيضاً: (فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هــــي في أعلـــى درجـــات الحكمــة والمصلحة والكمال؟ ومن تــــأمل مصادرهــا ومواردهــا علـــم أن الله تعــالى ورســوله ســـد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهــــى عنهــا) (٣).

ضابط مهم: ومع أن ابن القيم جعل الأخذ بسد الذرائع ربع التكليف إلا أنه ينبغي للمفتى وغيره من المكلفين الإحتياط في الأخذ بهذا الأصل ، بحيث لا يبالغ فيه ، فيصل

١٧٨ / ٣ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٨ - ٢٠٨ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٤٩٧ ) وما بعد .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٧٩/٣) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ١٧٩ ) .

بالإنسان إلى الإمتناع عن مباح أو مندوب خشية أن يقع في محرم متوهم وكذلك يشرط في الذريعة التي تسد بأنها التي تفضي إلى محرم منصوص عليه (١).

والخلاصة: أن إعمال قاعدة للذرائع لا تعني مطلقاً الفتيا بمــــا تــراه العقــول مصلحــة في مقابلة نص شرعي ، وإنما هو عمل بــالنصوص ودقــة في تطبيقهـا مجتمعــة ، كمــا يقصــد الشارع (٢).

### المطلب الثاني

### الأدلة على حجية سد الذرائع

استدل ابن القيم على قاعدة سد الذرائع بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس حيث قال ما نصه: (ونحن نذكر قاعدة سد الذرائع ودلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها) (٣).

ثم ذكر ابن القيم على حجية سد الذرائيع تسعة وتسعين دليلاً والسبب الذي دفعه إلى أن يوصلها لذلك العدد هو ما جاء في قوله :

( ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسيني التي من أحصاها دخل الجنة ، تفاؤلاً بأنه من أحصى هذه الوجوه ، وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة ؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى ومعرفة أحكامه ، ولله وراء ذلك أسماء وأحكام ) (3) .

وقد ذكر ابن القيم هذه الأدلة ، واكتفيت بذكر بعضها ومن هذه الأدلـــة مـا يلــى :

### أُولاً : من القرآن الكريــم :

١ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٩ ) ، أبو زهرة " أصول الفقه " ( ص ٢٨١ ) مع تصرف في النقل .

٢ - د. حسين حامد حسان ، " نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي " ( ص٢٧٥ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٨ ) .

٤ - "المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٠٨ ) .

صورة الأنعام ، رقم الآية (١٠٨) .

مصلحة سبنا لآلهتهم ، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع مـــن الجـــائز لئـــلا يكـــون سبباً في فعل ما لا يجـــوز (١) .

- ٢- قوله تعالى : ﴿ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِــــنْ زِيْنَتِهِــنَ ﴾ (٢) فمنعهــن مــن الضرب بالأرجل ، وإن كان جائزاً في نفســـه ، لئـــلا تكــون ســبباً إلى سمــع الرجـــال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهــــم إليهــن (٣) .

أمر تعالى مماليك المؤمنين ومسن لم يبلغ منهم الحلّم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدمة (٥)

### ثانياً : من السنة :

الحسل القيم: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ( من أكبر الكبيائر شيتم الرجل والديه ، قال الرجل والديه ؟ قال : نعم ، يسبب أبيا الرجل ، فيسبب أباه . ويسبب أمه فيسبب أمسه ) (٢) .

قال ابن القيم: ( وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها) (٧).

۲- ولما جاءت صفية (^)رضي الله تعالى عنها تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف قام معها ، ليوصلها إلى بيتها ، فرآهما رجلان من الأنصار فقال "على رسلكما إنها صفية بنت حيى . فقالا : سبحان الله ! يا رسول الله فقال : إن الشيطان يجري

١ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٨١ ) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٩٧ ٤ ) .

٣١) . سورة النور ، رقم الآية (٣١) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ١٨١/٣) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ١ ، ٥ ) .

ع - سورة النور ، رقم الآية (٥٨) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٨٢ ).

٣ – " أخرجه البخاري " برقم (١٠/٣٨٨) برقم ( ٩٨٧٣ ) و " مسلم " برقم ( ٩٠ ) من حديث عبدالله بن عمرو .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ١٠ ٤ / ١٨٤ ) .

٨ - " أخرجه البخاري " برقم (١٠/٨٨٨) برقم ( ٩٨٧٣ ) و " مسلم " برقم ( ٩٠ ) من حديث عبدالله بن عمرو .

من ابن آدم مجرى السدم . وإنسي خشسيت أن يقلف في قلوبكما شراً" (١) فسد الذريعة إلى ظنهما السوء باعلامهما أنهسا صفيَّة ) (٢) .

قال ابن القيم (ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه ، وتعالى أوجب إقامة الحدود، سبداً للذريعة إلى الجرائم . إذا لم يكن عليها وازع طبيعي، وجعل مقادير عقوباتها، وأجناسها، وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها ، وتقاضي الطباع لها) (٣)

### ثالثاً : الإجماع :

أ- قال ابن القيم في الوجه الثامن والعشرين: (أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء) (<sup>3)</sup>.

ب- إتفاق الصحابة على جمع عثمان للمصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، حيث قال ابن القيم: (جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم)
 ولم يعلم منهم مخالف على ذلك فصل إجماعاً (٢).

<sup>- &</sup>quot; أخرجه البخاري " برقم (٧١٥/٢) ،(٣٠٥٥) ، و "مسلم" برقم (١٧١٢/٤)، (٢١٧٥) من حديث صفية بنت حيي .

٧ - "إغاثة اللهفان" (١/ ٤٩٧).

٣ - " نفس المصدر " ( ١ / ٥٠٩ ) .

٤ - " نفس المصدر " ( ١ / ٥٠٥ ) . "إعلام الموقعين " (١٨٩/٣) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٠٨ ) .

٣ - ومن أراد الاطلاع على بقية الأدلة فيراجع " إعلام الموقعين " (٣/١٨١-٢٠) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٤٩٧ - ٥٠٥ ) ، ابن تيمية : " الفتاوى الكبرى " (٣/٥٧٠ - ٢٣١ ).

#### المطلب الثالث

#### أقسام الذرائع عند ابن القيم

عندما تكلم ابن القيم عن سد الذرائع لم يجعل كلامه عاماً بـل قسمها تقسيماً فريـداً حيث وضّح المحرم منها والمطلوب وضرب لذلك الأمثلة وحرَّر موضع النزاع قبل تقريره لهذه الأقسام حتى يزول الالتباس وهذا المنهج الـذي سار عليه قلَّما يوجه عنه غيره حيث قال: (ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره لـيزول الالتباس فيه )(1).

... ثم قسَّم الذرائع بحسب إفضائها للمفسدة إلى قسمين حيث قال: الفعل أو القول المفضى إلى المفسدة قسمان:

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليها ، كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر ، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية ، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش ، ونحو ذلك أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها .

والثاني: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، فيتخذ وسيلة إلى المحرم إمَّا بقصده كمن يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو يعقد البيع قاصداً به الربا أو يخالع قاصداً به الحنث، ونحو ذلك. أو بغير قصد منه وهسو نوعان:

أحدهما : أن تكون مصلحة الفعل أرجح مــن مفســدته . كــالنظر إلى المخطوبــة والمســتامة والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها ، وكلمة الحق عنــد ذي ســلطان جــائر .

والثاني :أن تكون مفسدته راجحة على مصلحت كمن يصلي تطوعاً بغير سبب في أوقات النهي،أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم .... ونحو ذلك (٢)

وبعد هذا التحرير وهذا التقسيم ذكر ابن القيم أقسام الوسائل المؤدية إلى المقاصد وذكر أنها أربعة وبين حكمها ، وهي كالتالي :

الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة مشل شرب الخمر المفضي إلى السكر.. وحكم هذه الوسائل وما تؤدي إليه المنع كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة.

ا إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٩ ) .

۲ - " المصدر نفسه " (۱۸۰/۳ ) .

الثاني: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ، ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها . كالنظر إلى المخطوبة ، وكلمة حق عند سلطان جائر ونحو ذلك .

وهذا النوع من الوسائل مباح وقد يكون مستحباً وقد يرقى إلى الوجوب وذلك بحسب درجاته في المصلحة.

الثالث: وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسيل إلى المفسيدة كعقيد النكياح مين أجيل التحليل.

الرابع: وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة ولكنها مفضية إليها غالباً ومفسدتها أرجح من مصلحتها كمسبه آلهة المشركين.

وهذا القسمان محل نظر وهما المقصود بسد الذرائع المفضية إليها ، وهي التي اهتمت الشريعة بسد الذرائع من أجل عدم الإفضاء إلى المعاصي ، وقد سرد ابن القيم الأدلة على سد كل ذريعة يمكن أن يتوسل بها إلى محرم وقد تقدم ذكر بعضها (١) .

#### المطلب الرابع

# العلاقة بين سد الذرائع والحيل عند ابن القيم

يرى ابن القيم أن تجويز الحيل ينساقض سد الذرائع حيث قال: (وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة اليها. فالحيل وسائل وأبواب الى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك. فبين البابين أعظم تناقض، والشارع حرَّم الذرائع، وإن لم يقصد بها المحرَّم، لإفضائها إليه. فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه ؟ (٢).

ونجد ابن القيم يصرح بأن تجويز الحيل في الشريعة الإسلامية يناقض سد الذرائع مناقض ـــــة ظاهرة حيث قال : ( وتجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع مُنَاقضةً ظاهرةً ، فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن ، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة ، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في

١ - " إعلام الموقعين " (٣ / ١٨٠ - ٢٠٨ ) ، د. أحمد الخلف ، " منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله " (٢ / ١٥٠ - ١٥٥)
 " إغاثة اللهفان " (٩٧/١ ع - ٩٠٥) .

٢ - " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٩٧٧ ) .

المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه ) (1) . وقال أيضاً : ( وبالجملة . فالمحرمات قسمان : مفاسد ، وذرائع موصلة إليها ، مطلوبة الإعدام ، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام .

والقربات نوعان : مصالح للعباد ، وذرائع موصلة إليها.

ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسدٌ باب الذرائـــع في النــوع الثــاني ، وكلاهمــا مناقض لما جاءت به الشريعة ، فبين باب الحيل وباب سد الذرائـــع أعظــم تنــاقض .

وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملية ، الستي جاءت بدفع المفاسد، وسد أبوابها وطُرُقها : أن تُجَوِّز فتح باب الحيل ، وطرق المكر على إسقاط واجباتها ، واستباحة محرماتها ، والتذرع إلى حصول المفاسد الستي قصدت دفعها.

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم ، إما بأن يقصد به ذلك المحرم ، أو بأن لا يقصد به ، وإنما يقصد به المباح نفسه ، لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم يحرمه الشارع بحسب الإمكان ، ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حلّه ، فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراماً ، وأولى بالإبطال والإهدار ، إذا عرف قصد فاعله ، وأولى أن لا يُعان فاعلى عليه ، وأن يعامل بنقيض قصده ، وأن يعامل بنقيض قصده ، وأن يعامل عليه كينه ومكره.

وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهمم في الشرع ومقاصده ) (٢).

وقال أيضاً: (ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر، ومسن يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه، فيأتي بها مع حيلة أخرى تُوصله بزعمه إلى نفسس ذلك الشيء الدي سدَّ الشارع الذريعة إليه، لم يبق لتلك الشروط التي أتى بها فائدة ولا حقيقة، بال تبقى بمنزلة العبث واللعب، وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة) (٣).

وإذا كانت الحيل باطلة ، لأنها ذريعة إلى تعطيل أحكام الشارع فكل عقد يتبين أن المقصود به ذلك التحايل فهو عقد باطل عند ابن تيمية وتلمينده ابن القيم (٤).

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٠٩ ) .

<sup>· (</sup> ٥٠٩ / ١ ) إغاثة اللهفان " ( ١ / ٥٠٩ ) .

 $<sup>^{&</sup>quot;}$  -  $^{"}$  إغاثة اللهفان  $^{"}$  (  $^{"}$  /  $^{"}$  ) ، ابن تيمية ،  $^{"}$  الفتاوى الكبرى  $^{"}$  (  $^{"}$  /  $^{"}$  ) .

عمد بن أحمد أبو زهرة ، ابن تيمية : حياته وعصره ، آراؤه وفقهه ، الطبعة بدون ، ( القاهرة – مصر : دار الفكر العربي ،
 ١٩٩١م ) ص ٤٢١ . مع تصرف في النقل .

ويتلخص مما تقدم إن الإمام ابن القيم يرى أن تجويـــز الحيــل ينــاقض ســـد الذرائــع، ولو لم يكن كذلك ما بقي للشروط التي شـــرطها الشــارع في كثــير مــن المعــاملات فــائدة وكانت هذه الشروط من باب العبث واللعب وهــــذا محــال.

ومن الأمور المهمة التي أوضحها في هذه المسألة: أن مسن سد الذرائع اعتبر المقاصد، وقال: يؤثر الشرط متقدماً ومقارناً، ومن لم يسد الذرائع على يعتبر المقاصد، ولا الشروط المتقدمة، ولا يمكن إبطال واحدة منها إلا بإبطال جميعها (١).

وقد أوضح أن الأدلة التي ذكرها في وجوب سد الذرائـــع هــي بنفسها تــدل علــي تعريم الحيل وناقش من يقول بالحيل أو ينسب شيئاً منها لأحد مـــن الأئمــة ، وأفــاض إفاضــة لا نظير لها . حيث قال بعد أن ذكر تسع وتسعين وجها على وجـــوب ســد الذرائــع .حيــث قال :

( فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها تدل على تحريم الحيل والعمل بها ، والإفتاء بها في دين الله ، ومن تأمل أحاديث اللعن وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بسالحيل ... ) (٢) .

<sup>&</sup>lt;u>۱ – " إعلام الموقعين " ( ۳ / ۱۷۸ ) .</u>

٢ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢٠٩ ) وما بعد .

#### المبحث الثامن : في العرف : ويشتمل على خمسة مطالب :

#### تەھبىد:

كان ابن القيم – رحمه الله – كثيراً ما يذكر العرف في أحكامه الفقهية معتبراً له ، مطبق عليه أكثر فتاويه ، لذلك كان أصلاً من أصوله ، وكاد يكون هذا الأصل موضع وفاق بين الفقهاء حيث إنك لا تكاد تجد فقيها إلا وهو يعمل به في فقهه في الجملة ، مما يدل على أن كل ما يسنزل بالناس من وقائع ، وما يحدث لهم من أقضية ونوازل في هذه الحياة له في هذا الإسلام حكم ، وفي هذه الشريعة دليل .

فالعرف أصل لابد من العمل بمقتضاه ، وإلا وقع الناس في الحرج والضيق والانزاع والاضطراب ، لذلك جاءت الشريعة الإسلامية باليسر والتسهيل للناس ، فلم تكن حرفية تقيالا الأمة بالألفاظ فحسب ، بل أحياناً تعتبر الأعراف وتعامل الناس بمقتضى اعرافهم وعاداتهم التي لا تصادم حكمه وشرعه شرعاً ملزماً لهم وهو مرجع القاضي والمفتي في تطبيق الأحكام المطلقة على الوقائع والحوادث كتقدير النفقات والكفارات ، وهو ملجأ لمعرفة ما يريد الناس بأقوالهم في العقود والألفاظ والتصرفات والشروط التي يشترطونها فيها (1).

ولذلك كله فقد تعرضت لهذا الأصل بشيء من التفصيل ووضحت كيف كان ابن القيـــم أميناً في منهجه حيث وضع لمنهجه في الفتيا أصولاً – ومنها العرف – ثم طبق هذه الأصول علـــى الفروع كما سيتضح ذلك جلياً في باب التطبيقات إن شاء الله .

ومما يجدر التنبيه عليه ان ابن القيم قد يعبر عن العرف بدلالة الحال ، وشاهد الحال والمعهود والمتعارف (٢).

#### المطلب الأول

#### تعريف العرف ومنزلته وبيان موقف ابن القيم منه :

العرف لغة: قال صاحب اللسان: والعرف والعارفة، والمعروف ضد النكر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه. والمعروف كالعرف. وقال ابن فارس: والعرف: المعروف (٣)

<sup>· . .</sup> صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيمية " ( ص١١/٢٥) مع تصرف .

٧ - "الطرق الحكمية " ( ص ٢٠- ٢٤ ) ، " اعلام الموقعين " (٢٥٧/٤) ، " الفروسية " ( ص ٣٩- ٣٩ ) .

٣ - الفيروز آبادي ، " القاموس المحيط " (٨/١) ، ابن منظور " لسان العرب " ( ٢٣٩/٩) ، ابن فارس ، "معجم مقاييس اللغة" ( ٤ / ٢٨١ ) .

# تعريفه اصطلاحاً:

عرفه ابن تيمية: بأنه ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه (١).

وعرَّفه الجرجاني بقوله :العرف :ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول . وكذا العادة وهي : ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى (٢).

من العلماء من لم يفرق بين العرف والعادة بل اعتبرهما مترادفان قال ابن عابدين : فالعادة والعرف بمعنى واحد ، وكثير من الكُتَّاب حينما يذكر العرف يقرنه بالعادة .

وإن كان البعض يفرق بين العرف والعادة : حيث خص العرف بالقول ، والعادة بالفعل ، ومنهم من يعتبر العادة أعم من العرف مطلقاً حيث تطلق على العادة الجماعية " العرف " وعلــــى العادة الفردية ، فيكون العرف أخص ، والعادة أعم ، إذ كل عرف عادة ، وليـــس كــل عــادة عرف فـــادة .

والعرف والعادة عند ابن القيم بمعنى واحد بل اعتبرهما مترادفان ، ومما يدل علي ذلك استشهاده بهما في أكثر من موضع ومنها :

- ٧- وقال أيضاً أثناء كلامه عن الإفتاء بالأعراف في بعض المسائل كلإقـــرار والأيمــان: (... فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه ...) (ه) .
- ٣ وقال أيضاً: (... فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب العرف والعادة لها يقصد دعوى
   المرأة على زوجها أنه لم يكسها بعد أن مكثت معهد سنين) (٦).
  - ٤ وقال : ( فصل : مما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة ... ) (٧) .

١ - يحيى بن صالح القايدي " الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية " ( ص١٣٧ ) .

٧ - الجوجاني ، " التعويفات " ( ص١٩٤ ) ، الشيخ أحمد أبو سنة " العرف والعادة في رأي الفقهاء " (ص٨) .

<sup>&</sup>quot; - الشيخ أحمد أبو سنة ، " العرف والعادة في رأي الفقهاء " (ص١٣) ، د.عبد الله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ، ص ١٨٥٠ .

٤ - " الطرق الحكمية " (ص٢٣) .

o – " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٨٤ ) .

٣ - " الطرق الحكمية " (ص٧٩) ، " الفروسية " (ص٣٩٣) .

۷ - " إعلام الموقعين " (٦٧/٣) .

 وقال أثناء كلامه عن العارية : (ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً) (١) منزلة العرف وأهميته :

ابن القيم كغيره من العلماء اعتبر العرف في فتاويه وسار على ذلك منهجاً وتطبيقاً وللعرف أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع..... ) (٢) . حيث يرى إن المرجع في العقود إلى العرف والعادة ، وعلل ذلك بأن العقود ذكرت مطلَّقة ولم يحد لها الشارع حداً .

وقال محذراً من إهمال عرف المتكلم وقصده :

( فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرْفه ، فتجني عليه ، وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه ، وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد، مالم يلزمه الله ورسوله به ) (٣) .

ويعتبر – رحمه الله – العرف دليلاً شرعياً قائماً بنفسه (ئ) ، وأن العرف والعادة تقدم علــــى القياس بشرط عدم مخالفة العرف لكتاب الله حيث قال : ﴿ فَإِنَ الْعَقُودُ تَحْمُلُ عَلَى الْعُرَفُ . والمعتاد عند الإطلاق ، فينزل المعتاد منزلة المشروط باللفظ ، وهذا دليل شرعي قائم بنفسه ، ما لم يكــــن المعتاد مخالفاً لكتاب الله ، والقياس دليل شرعي ، فإذا خالف العادة ؛ فتردد : هل يقدمه على العادة المنزلة منزلة الشرط أو تقدم العادة المشروطة عرفا عليه ، وكلاهما دليل شرعي ؟ والراجح تقديم البلد وجواز التصرف عقيب العقد ، ويترك ذلك كله بالشرط ...) (٥) .

و لأ همية العرف يرى ابن القيم بأن المفتي في حاجة إلى العرف لفهم الواقع وتحقيق المناط (٦) وتنزيل الأحكام على الحوادث حيث قال مبيناً أهمية فقه المفتي في الوقائع وأحوال الناس

<sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢/ ٥٠) .

<sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " (١/٢٥٤) **- Y** 

<sup>&</sup>quot; إعلام الموقعين " (٧٢/٣) .

إننا حينما نذكر العرف أصلاً من أصول ابن القيم في الفتيا ليس معنى هذا أن العرف دليل شرعي يوجب أو يحرم أو يســـن - £ أو يبيح كالكتاب والسنة والإجماع مثلاً ، كلا . بل معنى ذلك : أن العرف الذي وجد كان منشأ للحكم الشـــــرعي : أو الشارع جاء به د. صالح آل مصنور ، " أصول الفقه وابن تيمية " (٩/٢٥) مع تصرف في النقل .

<sup>&</sup>quot; الفروسية " ( ص٣٩٣ – ٣٩٤ ) .

تحقيق المناط: هو أن يُعلق الشارع الحكم بمعنى كلي ، فينظر المجتهد في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيــــان ، كـــالأمر باستقبال القبلة واستشهاد شهيدين عدلين فينظر هل المصلي مستقبل القبلة ؟ وهذا الشخص هل هو عدل مرضي ؟ ، محمد بن حسين الجيزاني ، " معالم أصول الفقه " ( ٣٠٣٠ ) .

وأهمية ذلك له وحاجته إليه: (قلت: الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحسال كفقهه في كليات الأحكام ضيع الحقوق. فهاهنا فقهان لابد للحاكم منهما فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في الوقائع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطبق بين هذا وهذا، وبين الواقع والواجب، فيعطي الواقع حكمه من الواجب) (1).

إذاً فحاجة المفتي والحاكم إلى العرف من الأهمية بمكان لإنه لا يمكن للمفتي والحاكم مـــن الفتوى والحكم إلا بعد تصور المحكوم فيه والإحاطة علماً بالواقعة والنازلة المراد الفتيا أو الحكـــم فيها .

وقد بين ابن القيم أن المفتي والحاكم يحتاجان إلى نوعين من الحكم هما فهم الواقع وأحوال الناس ، وكذلك فهم الواجب في هذا الواقع حيث قال مؤكداً ذلك :

( ولا يتمكن المفتي ، ولا الحاكم من الفتوى ، والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم :

أحدهما : فهم الواقع ، والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علماً ...

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابـــه، أو علـــى لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده وإستفرغ وســــعه في ذلك، لم يعدم أجرين أو أجراً.

فالعالم من يتوصَّل بمعرفة الواقع والتفقُّه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.

ثم ضرب أمثلة على ذلك ومنها:

أ- كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه.

ب - وكما توصل سليمان صلى الله عليه وسلم بقوله: " أئتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما " إلى معرفة عين الأم .

جــ وكما توصل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بقوله للمرأة التي هملت كتاب حاطب لمــا أنكرته . لتخرجن الكتاب أو لنجردنك – إلى إستخراج الكتاب منها .

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ، ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله رسوله ) (٢) .

١ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ١٢٨ - ١٢٩ ) . " الطرق الحكمية " ( ص ٤ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ١٢٨ - ١٢٩ ) .

قال ابن القيم: " والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم هو: الفهم في الواقع ، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال . وهذا الذي فات كثيراً من الحكام، فأضاعوا كثيراً من الحقوق " (١) .

ويتضح من هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم عن إياس وشريح بأن المفتي كلما كان أكـــشر إتصالاً بالناس ، وأعرف بأحوالهم وعوائدهم ، كان رأيه حرياً بالتقديم ، مقارباً للصواب ، جديراً أن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ؛ لأنه إذ ذاك يكون عالماً بأعذار الناس وضعفهم ومواضع ضروراتهم وحرجهم ، أميل إلى الفرق والعدل ، قاصداً الوسط معهم ، فإن سعة العلم تنتج سعة الرحمة ، وتدل عليها : ﴿ رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾ (٢) (٣).

ولقد أخذ ابن القيم بالعرف كأصل من أصول الفتيا مما يدل على أهميته عنده ويدل على ذلك ما يلى :

- ١- أخذه بقاعدة: "الإذن العرفي كالإذن اللفظي"، وأجاز بناءً على هذه القــــاعدة تصــرف الإنسان في مال الغير في ظروف يأذن العرف فيها بالتصرف وإن لم يوجـــــد إذن لفظـــي، وأورد على ذلك أمثلة كثيرة (٤).
- ٧- وقال أيضاً: (إذا أطلقت المناضلة ، فإن كان للرماة عادة مطردة ؛ ترك العقد عليها، وإن لم يصرحوا باشتراطها .

وقد اتفق الناس على طرده في نقد البلد في المعاوضات ، وإن لم يشترط؛ تنزيلاً للعرف منزلة الشرط ، وعلى التسليم المتعارف مثله عادة ، وإن لم يشترط ، كما لو باعه أو أشترى منه داراً لـــه فيها متاع كثير ، لا يمكن نقله في يوم ولا يومين وعلى أعماله في قبول الهدية مع الصغار والإكتفاء بقولهم ، وعلى دخول دار الرجل ؛ اعتماداً على خبرهم عن إذنه .. ونظائر ذلك كثيرة.

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع جواز عقد النكاح من غير تسمية مهر ، ووجوب مهر المثل ، فإذا كان هذا في النكاح الذي يحتاط له مالا يحتاط لغيره ، وأحق الشروط أن يوفي به ما شرط فيه ؛ فغيره من العقود بطريق الأولى) (٥) .

٣ وقال أثناء كلامه عن خدمة المرأة لزوجها بأن : ( العقود المطلقة إنما تنزل على العـــــرف ،

١ - " الطرق الحكمية " ( ٣٣٣ ) .

٢ – سورة غافر ، الآية رقم (٧) .

٣ - عادل قوته ، " العرف " ( ٢ / ٧٧ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥١ ) ومابعد " الطرق الحكمية " (ص٢٠-٢٣) .

o – " الفروسية " (ص ٣٩٠–٣٩١) ، " إعلام الموقعين " ( ٣ / o ، ٤ / ٢٥٧ ) .

والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلية ) (١) .

وقال معتداً بالعرف في العقود المطلقة فإن: (المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بيترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق. فجرت العادة مجرى الشرط) (٢).

وسيتضح ذلك جلياً في باب التطبيقات أثناء الكلام عن تطبيقاته على العرف.

# المطلب الثاني

# أدلــــة اعتبــــار العـــرف

إن المتتبع لأدلة الشرع يجد أن الشارع ينص على اعتبار العرف والعادة في مواضع كشيرة لإن ديننا الإسلامي دين الفطرة والسماحة ، فهو لا يكلف النفس فوق طاقتها ، بل جاء بـــاقرار كثير من العادات والأعراف واعتبرها شرعاً ولو تتبعنا هذه الأدلة لطال بنا الكلام ، ولكن اكتفيت ببعض ما استدل به ابن القيم على اعتبار العرف ومنها :

أولاً: من القرآن:

١- قوله تعالى : ﴿ خُدْ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنْ ﴾ (٣) .
 ووجه الاستدلال : أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعرف .

قال ابن القيم مستدلاً بهذه الآية على اعتباره بالعرف: (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة قال تعالى: ﴿ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ (٤) (٥) .

٢ قال تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٦) .

فذكر النفقة على الزوجات ولم يقدرها ، ولم يرد ما يدل على تقديرها ، وإغــــا ردَّ الأزواج فيها إلى العرف (٧) .

ا إعلام الموقعين " (٢/١٥٤) ، الطرق الحكمية (٢٠-٢٣) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١٠٩/٣) .

٣ - سورة الأعراف ، رقم الآية (١٩٩) .

٤ - سورة الأعراف ، رقم الآية ( ١٩٩ ) .

٥ - " الطرق الحكمية " (ص٧٩) .

٦ - سورة البقرة ، رقم الآية ( ٢٣٣ ) .

٧ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٩٩٠ ) .

٣ قال تعالى في كفارة اليمين : ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ (١) .

ووجه الدلالة: لم يقدر الله تعالى الوسط الواجب دفعه بل أطلقه ووكله إلى عرف الناس. والناس متفاوتون في طعامهم في بلدانهم فكل بلد لها طعام خاص. بل البلد الواحد طعامهم متفاوت حسب غناهم وفقرهم فما اعتبر في عرف الناس أنه وسط فهو الواجب وكل مكان له حكمة )(٢)

### ثانيا من السنة:

حدیث عروة بن أبي الجعد البارقي (۳) - رضي الله عنه -: " أن النبي صلى الله علیه وسلم أعطاه دیناراً لیشتري به أضحیة ، أو شاة ، فاشتری به شاتین ، فباع إحداهما بدینار ، فأتاه بشأة و دینار ، فدعا له بالبركة في بیعه ، و كان لو أشتری التراب لربح فیه (٤)

فانت ترى عروة – رضي الله عنه – اشترى شاتين وباع إحداهما بغير إذن لفظي وأقره صلى الله عليه وسلم عليه ، وماذاك إلا إعتماداً من عروة على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع ، فإن مما جرى به العرف : أن الوكيل مأذون له في مخالفة موكله إلى خير مما أمره به ؛ لأنه من مقصده وإن لم يصرح به (٥) .

٧- وثبت في " الصحيحين " : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : إن أبا سفيان رجل شــحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (٦) .

فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها مــن غــير تحديد ، ولا تقدير ، ولا تقييد ورد ذلك إلى العرف (٧)

٣- حديث: " المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "(^).

١ - سورة المائدة ، رقم الآية (٨٩) .

٢ - د. صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيمية " ( ١٢/٢ ٥-١٣٥ ) .

س ـ هو : عروة بن الجعد ، ويقال ابن أبي الجعد البارقي ، صحابي سكن الكوفة ، وهو أول قاص بها . ابن حجـــر ، "تقريـــب التهذيب " (٦٧٠/١) .

٤ - البخاري (١٣٣٢/٣) برقم (٣٤٤٣) ، سنن البيهقي الكبرى ١١١/٦ برقم (١١٣٩٣) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٣٥٧ ) . " مدارج السالكين " ( ١ / ٣٩٣ - ٣٩٣ ) مع تصرف .

٦ – سبق تخريجه .

٧ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٩١١ - ٩٢٠ ) .

٨ - " سنن الترمذي " ( ٣٤/٣) برقم (١٣٥٢) ، الحاكم " المستدرك على الصحيحين " (١١٣/٤) برقم (٢٠٥٩) بلف ظ
 المسلمين ، " نيل الأوطار "، (٢٨٦/٥) .

وجه الدلالة: أن رسول الله صلى عليه وسلم اعتبر الشروط وجعلها أمراً لازماً للنساس في معاملاتهم فإذا كان هناك شروط مسكوت عنها ، جرى العرف باعتبارها ووجسب الرام الناس بمقتضاها عند النزاع (١) .

# شروط العرف (متى يعتد بالعرف):

ابن القيم وإن لم يذكر شروط العرف استقلالاً ولكنه لم يهمل ذلك بل ذكر شروط العـــرف وقد جمعت هذه الشروط من خلال اطلاعي على مؤلفاته ومنها:

- ١٠ ألا يخالف دليلاً شرعياً . قال ابن القيم : ( ... ما لم يكن المعتاد مخالفاً لكتاب الله ) (٢) .
  - $\gamma$  أن تكون العادة مطردة أو غالبة . وحيث قال : ( فإن كان للرماة عادةً مطردة )  $\gamma$  .
- أن يكون من عرف البلد . قال ا بن القيم : ( فيفتي في كل بلد بحسب عرف أهله ، ويفتي كل أحد بحسب عادته ) ( $^{(4)}$  .
- لابد للعادة من تكرار استعمالها إلى غاية يصير المعنى المنقول إليه مفهوماً بغير قرينة ويكون هو السابق إلى الفهم دون غيره قال ابن القيم: (فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس ، بحيث صار عرفاً متبادراً إلى الذهن من غير قرينه) (٥).
  - ٥- أن يكون عاماً لا خاصاً.
  - ٦- أن يكون مقارناً أو سابقاً لا متأخراً (٦) .

# المطلب الثالث

# تغير الفتيا واختلافها بحسب الأحوال والنيات والعوائد

يرى ابن القيم أن الفتيا تتغير وتختلف بحسب الأحوال والنيات والعوائد، وأن الأحكام المبنية على العرف قد تتغير بتغيره ، وأن كثيراً من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث

١ - د. صالح آل منصور ، " أصول الفقه وابن تيمية " ( ٢ / ١٣٥ ) .

۲ - " الفروسية " ( ص٣٩٣ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ص ٣٩٠ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٦٧ ) ، الشاطبي، " الموافقات " ( ٢ / ٨٨ - ٨٨ ) القرافي، " الأحكام " (ص٢٣٣) .

٥ - " إعلام الموقعين" (٣ / ٣٠٣). " الفروق للقرافي " (٤ / ٤٤).

ضرورة أو فساد بعض أهل الزمان ، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة أو الضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير حيث قال:

( فصل : في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد .

هذا فصل عظيم النفع جداً ، وقع بسبب الجهل به غلطٌ عظيم على الشريعة ، أوجب من الحرج والمشقة ، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رُتَب المصالح ، لا تأتى به ... ) (1) ثم ضرب الأمثلة على ذلك وأطال الكلام فيها ( $^{(1)}$ ).

وابن القيم – رحمه الله – يريد أن يبين أن الشريعة الإسلامية وسعت حال تطبيقها العالمي كله على اختلاف أماكنه ، وتنوع مشكلاته ، وتعدد أجناسه وبيئاته ، فالشريعة صالحة لكل زمان وعصر ، وكل أجل ووقت ، وأنه لا تختص في أحكامها بأمية أو جنس ، وليست مقصورة على منطقة أو أقليم ، بل هي للأرض كلها على تباعد أطرافها ، واختلاف بيئاتها وأقطارها ، وكذلك فهذه الشريعة تنظم الإنسان في كل مراحله وأنشطته المختلفة من عبادات ومعاملات وعقوبات وسياسات شرعية ، وكل ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والعوائد والأعراف وتتغير الفتيا بتغيرها بشرط ألا يخل ذلك بضوابط العرف السابق ذكرها (٣) .

ومن سعتها تحكيم العرف والعوائد فيما يجد من وقائع وحوادث ما لم يُنَصَّ على حكمـــه في الكتاب والسنة ويكون العرف فيها ضابط لمطلقات الأحكام الكلية ، المستفادة من النصوص .

ويرى ابن القيم أنه ينبغي للمفتي أن يعرف أعراف الناس وعوائدهم ومكرهم وخداعه مورى أن تغير الفتيا بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال من دين الله حيث قال: (بل ينبغي له أن يكون فقهياً في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم ، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان ، والمكان والعوائد والأحوال ، وذلك كله من دين الله ) (1).

١ - " إعلام الموقعين " (٥/٣) ، "إغاثة اللهفان " ( ١ / ٢٦٤ ) .

۲ - " المصدر نفسه " ( ۳ / ۵ - ۷۰ ) .

٣ - عادل بن عبد القادر قوته ، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة ، جزآن ، الطبعــــة الأولى ، ( مكــة المكرمة : المكتبة المكية ، ١٨ ٤ ١٨هــ ) ، ج ١ ، ص ٤٧ .

ع - " عادل بن عبد القادر قوته ، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة ، جزآن ، الطبعة الأولى ، ( مكة المكرمة : المكتبة المكية ، ١٨ \$ ١هـ ) ، ج١ ، ص٧٤ . " ( ٤ / ٢٥٧ ) .

فساد، أو رفع حرج مستصحباً في ذلك الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم (١) .

وأوضح – رحمه الله – بأن جهل المفتي بتغير الفتيا بتغير المقاصد والنيات والعرف أمر خطير لإنه يغر الناس ، ويكذب على الله ورسوله ، ويغير دينه حيث قال بعد أن ذكر أمثلة كثيرة على ذلك : ( ... وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل ، فيغر الناس ، ويكذب على الله ورسوله، ويغير دينه ، ويحرم ما لم يحرمه الله ، ويوجب ما لم يوجبه الله ، والله المستعان ) (۲) .

وبين أن الفتيا تتغير بتغير العرف والعادة وموجبات الأيمان والإقرار والنذور تـــم ضــرب الأمثلة على ذلك تطبيقاً لما ذهب حيث قال (مما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعــادة موجبـات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها) (٣).

وقال ابن القيم: (لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق اللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإلا كان مخالفاً لحقائقها الأصلية ، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل )(1).

ثم ضرب الأمثلة على ذلك ومنها:

الفظ الدينار عند طائفة إسم لثمانية دراهم ، وعند طائفة اسم لأثني عشر درهماً ، والدرهم عند غالب البلاد اليوم إسم للمغشوش فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها إمرأة لم يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة .

فلوكان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة .

حكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق ، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق ، فإذا قال أحدهم عن مملوكه : إنه حر ، أو عن جاريتة: إنها حرة ، وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعاً ، وإن كان

٢ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٨٦ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٦٧ ) .

<sup>2 -</sup>  " إعلام الموقعين " (2/2/2) . ابن حمدان ، "صفة الفتوى " (2/2/2) .

- اللفظ صريحاً عند من ألف استعماله في العتق.
- ٣- وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره
   ، فإذا قالت : اسمح لي ، فقال : سمحت لك ، فهذا صريح في الطلاق عندهم .
- ٤- وكذلك لو أوصى له بقوس في محلة لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقـــواس العربيــة أو أقواس الرجل (١).
  - أو حلف لا يأكل ثمراً في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منهم لا يعرفون غيره .
- 7- وكذلك لو قال الرجل لآخر أنا عبدك ومملوكك ، على جهة الخضوع له كما يقوله الناس لم يستبح ملك رقبته بذلك ، ومن لم يراع المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ .(٢)
- ٧- (إن الحالف إذا حلف: لا ركبت دابة ، وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابـــة: الحمــار خاصة ، إختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ، ولا الجمل. وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة ، هملت يمينه عليها دون الحمار ، وكذلك إن كان الحالف ممن عادتـــه ركوب نوع من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم هملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب ، فيفتي في كل بلد بحسب عرف أهله، ويفتي كل أحد بحسب عادته )(٣)
- $-\Lambda$  وكذلك إذا حلف : (  $\sqrt{8}$  أكلت رأساً في بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة ، لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها ، وإن كان عادتهم أكل رؤوس السمك حنث باكل رؤوسها ) ( $^{(2)}$  .

وقال بعد أن ذكر عدة أمثلة : ( ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر )  $^{(7)(0)}$  .

١ - " إعلام الموقعين " (٤/٤ ٢٨٥-٢٨٥) .

٢ - " إعلام الموقعين " (١/٥٨٥-٢٨٦).

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٦٧ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٦٨ ) .

o – " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٢٩ ) .

٣ - ومن أراد الاطلاع على بقية الأمثلة على قاعدة تغير الفتيا بحسب العوائد والنيات والأحوال فليراجع " المصدر نفسه " ( ٣ / ١٤٨ - ١٤٨ ) .

ويرى ابن القيم اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ وأنه قول أئمة الفتيا من علماء المسلمين. (١) وذكر بأن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك ...) (٢).

#### المطلب الرابع

# دور العرف في الفتيا اعتباراً وإسقاطـاً

يرى ابن القيم أن للعرف دور في الفتيا اعتباراً واسقاطاً ، فعلى المفتي أن يعتبر ما جد مـــن الأعراف ويلغي ما سقط منها وإلا لا يقف على المنقول في الكتب حيث قال مبيناً ذلك :

( فمهما تجدد في العرف ، فاعتبره ، ومهما سقط فألغة ، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك ، بل : إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك ، فلا تجره على عرف بلدك ، وسله عن عرف بلده فأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك ، والمذكور في كتبك . قالوا : فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين ، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين .

ويرى ابن القيم أن اعتبار العرف هو محض الفقه حيث قال : (وهذا محض الفقه ، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم ، بــل اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم ما على أديان الناس وأبدانهم ، والله المستعان )(٣).

فابن القيم من خلال هذا النص يبين أن الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين ، ونجده حث المفتين على اعتبار العرف وعدم الجمود على مسطور المدونات المبنية على عوائــــد زالـــت أو أعراف تغيرت .

ومن هنا نعلم : أنه إذا تعارض العرف مع فتاوى المجتهدين في الأحكام التي هي مبنية عليي

اإعلام الموقعين " ( ٣ / ٨٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ١٣٢ ، ١٤١ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٠٣/٣).

العرف ، فإنه لا يلتفت إلى هذه النصوص (١) بل يحكم بمقتضى العرف الحاضر (٢) . ولنضرب لذلك مثالاً من الواقع الذي نعيشه وهو :

تقدير النفقة: فمن المعلوم أن لكل مجتمع في أي زمان ومكان مستواه الاقتصادي غني وفقراً، وتبعاً لذلك يختلف تقدير النفقة من مجتمع لمجتمع ومن مكان لمكان، فعندما يأتي الفقيل المفتي - في زمن ما، فيقدر النفقة، حسب ما هو متعارف عليه، وقد يدون ذلك في كتابه الفقهي، فيمضي ذلك الزمن أو يتغير ذلك المكان ويتغير العرف تبعاً لذلك، فيجب على الفقيه، والحالسة هذه أن لا يحكم بين الناس بعرف غيرهم، وإن كان موجوداً في كتب الفقهاء، وإلا كان جساهلاً ومخالفاً للإجماع، أو كما يقول ابن القيم: فقد ضل وضل "".

ولم ينفرد ابن القيم فيما ذهب إليه بل هناك علماء حذَّروا المفتين من الجمود على المنقول ، وأوضحوا بأن الكثير من المسائل يجاب عنها على وفق عادات أهل الزمان ، فيما لا يخالف الشريعة ، وأوصوا بلزوم مراعاة العرف من قبل المفتين حيث قال الإمام القرافي :

(ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت ، لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا : أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده . وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا ؟ وإن كان اللفظ عرفياً فهل عرف ذلك البلد موافـــق لهــذا البلــد في عرفـــه أم لا ؟

وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء ، وإن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواء أن حكمهما ليس سواء إنما إختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف على اللغية أم لا ؟ والصحيح تقديمه ، لأنه ناسخ ، والناسخ مقدم على المنسوخ إجماعاً ، فكذلك ها هنا ) (1) .

وابن فرحون بين أن كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه وأنه لا يجوز للمفتي أن يفيت الناس في عصر أو بلد بفتوى أجريت على حساب عادة جماعة في عصر من العصور أو في بلد

١ اعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب - لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف ، وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه . " نشر العرف " رسائل ابن عابدين " ( ٢ / ٢٨ ) نقلاً عن : عادل قوته "العرف" (ص٦٦).

٢ - د. أحمد بن علي المباركي ، العرف وأثره في الشريعة والقانون ، الطبعة الثانية ، ( الرياض : الناشر بدون ، ١٤١٤هــــ) ،
 ص ١٧٩ ، القرافي " الأحكام " (ص٢٣٢-٢٤٣) .

<sup>-</sup> د. أحمد مباركي ، " العرف " (ص-١٧٩) مع تصرف . "إعلام الموقعين " (-١٠٣) .

إلى القرافي ، " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام " ( ص ٢٤٩ ) .

وعادة من يستفتيه مختلفة عن عادات أولئك بل يجب عليه أن يسأله عن عادة بلده ثم بعد ذلك يفتيه على حسب ذلك (١).

ويقول ابن حمدان في نفس الموضوع:

( فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها ) (٢) .

وفي ذلك كله دلالة حاجة المفتي إلى تجديد علمه بالعرف والعوائد ، فإنه لا يدري أي لفظ استحدث وشهر ، وأي لفظ أميت وغاب – إلا بمتابعة ذلك.

وجاء قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما نصه: (ليس للفقيه - مفتياً كان أم قاضياً - المجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير تبدل الأعراف) (٣).

وقد عاب ابن القيم على من ينكر جواز الإفتاء بالعرف وأنه لا ينبغي للمفتي أن يجمد على المنقول ، ووصف من يجمد على ذلك باليبس ، وضرب لذلك أكثر من مائة موضع سيأتي ذكر من مائة موضع سيأتي ذكر بعضها في باب التطبيقات ، وبين أن جواز هذه الوقائع والتصرفات مستفاد من تمحضها لمصلحة الغير ، ودلالة الإذن العرفي عليها ، الذي قد تكون دلالته أقوى من الإذن اللفظى ) (ئ) .

#### المطلب الخامس

# فتيا الفاسق ودور اختلاف الأمكنة والأزمنة في قبولما

وضَّح ابن القيم أن فتيا الفاسق تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف الأعراف في تلك الأمكنة والأزمنة ، واختار جواز فتيا الفاسق وصـــوب ذلك ما لم يكن معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته حيث قال : ( وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبـــل فتواه ، وليس للمستفتي أن يستفتيه ، وله أن يعمل بفتوى نفسه ، ولا يجب عليه أن يفتي غـــيره ، وفي جواز استفتاء مستور الحال وجهان ، والصواب جواز استفتائه وإفتائه .

قلت : وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته ، فحكم استفتائه حكـــم

ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم ابن محمد ، تبصرة الأحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ، جزآن (مجلد واحد) ، الطبعة الأولى ، راجعه وقدم له : طه عبد الرؤوف سعد ( القاهرة : مكتبة الكليــــات الأزهريـــة ، جزآن (مجلد واحد) ، جزئ ، ص٦٧-٧٠ .

٢ - ابن حمدان ، " صفة الفتوى " ( ٣٦٠ ) .

٣ - مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ( الدورة الخامسة ) العدد الخامس : ( جـــ ٤ ) ، ( ص ٣٤٦٦ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٥١ ) " مدارج السالكين " ( ١ / ٣٩٢ ) .

إمامته وشهادته ، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجر ، فالواجب شيء والواقع شيء ، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته ، لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع ، فلكل زمان حكم ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ، وإذاعم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام ، وفسد نظام الخلق ، وبطلت أكثر الحقوق ، ومع هذا فالواجب إعتبار الأصلح فالأصلح ، وهذا عند القدرة والاختيار ، وأما عند الضرورة والغلبة بالساطل فليسس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار ) (1).

وقال ابن القيم مبيناً قبول فتيا الفاسق إذا قام على خبره شواهد الصدق وإنه يجب قبوله والعمل بها واستدل على ذلك من الكتاب والسنة حيث قال: (وقد أمر الله سلمانه بالتثبت والتبين في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده ، جملة فإن الكافر الفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق . فيجب قبوله والعمل به . وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة دليلاً مشلم على دين قومه ، فأمنه ، ودفع إليه راحلته ) (٢) .

وقال أيضاً " ( فلا يجوز لحاكم ولا لوال رد الحق بعد ما تبين ، وظهرت أماراته لقول أحد من الناس ) (٣) .

من هذه النقول عن ابن القيم يتضح لنا أنه يرى قبول فتيا الفاسق ألا أن يكون معلناً بفسقه داعياً إلى بدعته .

وبين أن قبول فتيا الفاسق وإمامته وشهادته يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنــــة والقـــدرة والعجز ، وأوضح أن لكل زمان حكمه والناس يختلفون في قبول فتيا الفاسق وردها بحسب زمانهم الذي يعيشون فيه وبحسب أعرافهم وعوائدهم .

ويرى أنه إذا عم الفسوق ، وغلب على أهل الأرض فما على أهلهـــا ألا قبــول فتــاوي الفساق ولم يترك ذلك مطلقاً بل قيده باعتبار الأصلح فالأصلح .

والذي دفع ابن القيم إلى أن يقول بهذا هو ما جاء في تعليله الذي نص فيه : بأنه لو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام ، وفسد نظاما الخلق

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ) ابن حمدان " صفة الفتوى " ( ص ٢٩ ) .

٧ - " البخاري " (٧٩٠/٢) برقم (٢١٤٤) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص٢٧-٢٤) . آل تيمية " المسودة " ( ص٥٥٥) ، ابن النجار " شرح الكوكب المنير " (٤/٥٤٥).

وبطلت أكثر الحقوق ، وأعتبر في ذلك بالمصالح كما هي عادته ، وبين بأن الضرورة تقدر بقدرها .

كما أنه يرى أنه إذا قامت الشواهد والقرائن على صدق الفاسق فإنه يرى وجــوب فتيــاه والعمل بها ، وعلل ذلك بأنه لا يجوز لحاكم رد الحق بعد ما تبين ، وظهرت أماراته لقول أحد من الناس .

بينما يرى جمع من أهل العلم عدم صحة فتيا الفاسق إلا إذا كانت لنفسه ، ويرون أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه ، ويرى بعضهم عدم قبول فتياه حتى ولو كان مجتهداً مستقلاً ، وهــــذه بعض النقول عنهم :

ال ابن تيمية: (ولا تصح فتيا فاسق ، غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا
 مستور الحال في الأظهر ...) (١) .

٢ - وقال الفتوحى :

" ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا والشافعية وجمع ، لأنه ليس بأمين على ما يقول " (٢) .

٣- وقال الطوفي وغيره:

" ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره، وهو موافق لقول الأصحاب "(٣)

٤- وقال ابن الصلاح:

( لا تصح فتيا الفاسق ، وإن كان مجتهداً مستقلاً ، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ، ولم يستفت غيره ) (٤) .

وبمقارنة كلام ابن القيم بغيره من العلماء الذين نقلت عنهم نجده تفرد برائه في جواز فتيا الفاسق وتصويبه لما ذهب إليه بضوابطه المتقدمة مما يدل على استقلاله وغرزارة علمه واتساع مداركه ومراعاة المصالح والأعراف التي لا تخالف النصوص. والله أعلم.

#### ضوابط تغير الفتيا بتغير العرف:

١- أن الاتفاق واقع على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان ، والأحسوال هي الأحكام

۱ - آل تيمية ، " المسودة " (ص٥٥٥ ) .

٢ - ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (٤ / ٥٤٥ ) ، ابن حمدان ، " صفة الفتوى " (ص٢٩) ، د. عبد الله التركي "أصول مذهب الإمام أحمد" (ص٧٠٣) .

٣ – ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٤ / ٥٤٥ ) .

ابن الصلاح " أدب الفتوى " ( ص٥٦ ) .

الاجتهادية من قياسية،ومصلحية وعرفية،أما الأحكام المستندة إلى النصوص فإنها لا تتبدل .

لا ينبغي أن يفهم من اختلاف الأحكام باختلاف العوائد والأحوال أنه اختلاف في أصل خطاب الشرع كنسخه مثلاً للأحكام الأصلية، فليس لأحد نسخ شيء من الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام باقية ما بقيت الدنيا، بل المراد بذلك أن العوائد إذا اختلفت اقتضت كل عادة حكماً يلائمها، ورجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها إذ الواقع أن الفقيه إذا ما عرضت عليه مسألة من المسائل راعى ظروفها وملابساتها، والحال الذي حدثت فيه ، ثم استنبط لها الحكم المتفق مع كل هذا ، فإذا تغير الحال وتبدل المعروف تغيرت المسألة الأولى وتبدل وجهها وأمست مسألة أخرى تقتضي حكماً آخر، وهذا لا ينفى أن المسألة الأولى لو تجددت بظروفها وعرفها لم يتبدل حكمها.

فالذي تغير هو تطبيق الحكم السابق لعدم مناسبته ، والحكم الشرعي في أصله لم ينسخ ولا طرأ عليه تغير " بل المجتهد فيه يستقل له الاجتهاد لاختلاف الأسباب " (١) .

- ٣- تغيير الفتوى مقصور على طائفة متخصصة وهم هملة الشريعة ، وورثــــة الأنبيــاء أهـــل
   الاجتهاد والفتوى فليس لأحد أن ينازعهم هذا الأمر، ولا أن يقول على الله بغير علم (٢).
- ٤- أن رجحان الرأي كما يكون بالدليل الخاص ، يكون برعاية العرف وأحوال الزمان ، ذلك
   لأنه مما شهد له الشرع بالاعتبار (٣) .
- وقد قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه
   إلى العرف كالحرز في السرقة ، والتفرق في البيع والقبض (٤). والله أعلم .

١ - الشاطبي ، " الموافقات " ( ٢ / ٢٨٥ – ٢٨٦ ) مع تصرف ، أحمد أبو سنة ، " العرف والعادة " (ص٨٩) .

٢ - " مجلة البحوث الفقهية المعاصرة " العدد (٣٥) لعام ١٤١٨هـ (ص٢٦-٢٢) ، الشاطبي ، " الموافقات " (٢/ ٢٨٥ - ٢ )
 ٢ - ١٠ عادل قوته ، " العرف ، حجيته وأثره في فقه المعاملات عند الحنابلة " (٢٧/١-٢٩) .

٣ – أحمد أبو سنة ، " العرف والعادة " (ص١١٢) .

ع - محمد بازمول ، " تغير الفتوى " ( ص ٤٨ ) .

# الفصل الثالث الاجتماد ودوره في الفتيا

### الفصل الثالث: الاجتماد ودوره في الفتيا ويشتمل على مباحث:

#### تەھىد:

مما لا شك فيه إن هذه الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وقامت على صحة ذلك البراهين القاطعة ، والأدلة التي لا تنازع ، من نصوص الوحي ، وشواهد التاريخ ، ودلالة الواقع ، وهذا الشرع محيط بأفعال المكلفين أمراً ونهياً ، وإذناً وعفواً .

وإذا لم يكن فيما نزل بالمسلم من وقائع حكم لازم اجتهد في ذلك: يقول الإمام الشافعي مبيناً ذلك: (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: أتباعه، وإذا لم يكن فيه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد "(1).

#### المبحث الأول

#### تعريف الاجتماد وحكمه

#### الاجتهاد في اللغة:

إفتعال من الجهد بفتح الجيم وضمها ، وهو بالفتح المشقة ، وبالضم الطاقة والوسع ، والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والجهود (٢) .

### الاجتهاد إصطلاحاً:

عرَّفه ابن القيم بأنه : استفراغ الوسع في إصابة حكم الله وشرعه  $\binom{7}{}$  .

وقيل إنه : بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية (٤)

لقد دعا ابن القيم إلى الاجتهاد الصحيح – الذي صدر من مجتهد توفـــرت فيــه شــروط الاجتهاد في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد – وأخذ بمبدأ التحرير التام في الفكر، ومجانبــــة الجمــود والتبعية المجردة . وقرر أن الاجتهاد بالرأي ساقط عند وجود النص .

الشافعي ، " الرسالة " (ص٤٧٧) .

٢ - ابن منظور ، " لسان العرب " ( ٣ / ١٣٣ ) ، الفيومي ، " المصباح المنير " ( ١ / ١١٢ ) .

<sup>&</sup>quot; - " إعلام الموقعين" (٢٢١/٤،٧٧/١) .

الشوكاني ، " إرشاد الفحول " ( ٢ / ٢٩٥ / ٢٩٠ ) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٤ / ٤٥٤ ) ، الشنقيطي ، " مذكرة أصول الفقه " (ص ٢١٩١) . الغزالي ، " المستصفى " (٤/٤) ، الأسسنوي "نهايـــة الســـول " (٤ / ٤٢٥ ) ، الآمدي " الأحكام " (٢٠/٤) .

ومن منهج ابن القيم أنه إذا اجتهد في مسألة يذيل ما اجتهد فيه من رأي بعبارة "والله أعلم" ، وكأنه يقول للقارئ – في هذه خاصة – ابحث معي (١) .

وفي التطبيق العملي على هذا المنهج الذي نهجه تجده يقول في أكثر من موضع في مسائل متعددة : ("فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب" ، أو يقول "والصواب والله أعلم " ، ونحو ذلك )(٢) .

وقال أثناء كلامه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب: (والصحيح في هذه المسألة: النهي عن الشرب قائماً، وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم) (٣).

#### حكم الاجتماد:

حكم الاجتهاد على سبيل الإجمال جائز ، فالقول بجواز الاجتهاد مذهب الجمهور (٤):

أما على سبيل التفصيل فما قيل في حكم الفتيا يقال في حكم الاجتهاد ولا داعي للتكوار (٥).

ويرى ابن القيم إنه: ( لا يجوز –للمفتي– أن يقول لما أدَّاه إليه اجتهاده ، ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذا وأوجب كذا ، وأباح كذا ، وأن هذا هو حكم الله)(٢) .

# متى يسوغ الاجتهاد:

يقول ابن القيم مبيناً مسوغات الاجتهاد وضوابط ومصوباً ما ذهب إليه حيث قال: ( والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً

١ - د. أحمد البقري ، " ابن القيم من آثاره العلمية " ( ص ٢٣٠ ) .

٧ - " صحيح الوابل الصيب " (ص٦٣) . ، " إغاثة اللهفان " ، ( ١ / ٥١ / ١٣٩ ) ، " مدارج السالكين" (٢/١ / ٤٠) ، "زاد المعاد" ( ١ / ٢٥٨ ) .

٣ - " زاد الماد " ( ١ / ١٤٩ - ١٥٠ ، ١٣٧ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ) .

٤ - " مجموع الفتاوي ) ( ٢٠ / ٢٠٣ - ٢٠٤ ) . وانظر كذلك : " الرسالة " للشافعي ( ص٤٨٧ ) .

انظر ما تقدم في حكم الفتيا .

r - " إعلام الموقعين " ( 1 / ٧٧ ) .

٧ - المصدر نفسه ( ١ / ٧٧ ) .

ظاهراً مثل حديث صحيح ، لا معارض له من جنسه ، فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلسة أو لخفاء الأدلة فيها ، وليس في قول العالم : إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ، ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب .

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير مشلك كون الحامل تعتد بوضع الحمل ، وأن المتعة حرام ،.. ولهذا صرح الأئمة بنقض حكم من حكم بخلاف كثير من هذه المسائل ، من غير طعن منهم على من قال بها ) (1) .

وقال أيضاً: ( ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه ، وما لا تبيحه الضرورة فلا)(٢)

وقد ذكرت شروط المجتهد عند ذكري لشروط المفتي ، لإن شروط المفتي هي شروط للمجتهد ولا فرق .

ويرى ابن القيم أنه لا يسوغ إطلاق حكم الله على مسائل الاجتهاد إلا ما علم حكم فيه يقيناً حيث قال :

( لا يسوغ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقيناً من مسائل الاجتهاد ، كما قال بعض السلف : ليتق أحدكم أن يقول : أحل الله كذا ، أو حرم كذا ، فيقول الله لـــه : كذبت ، لم أحل كذا ولم أحرمه ) (٣) .

ا إعلام الموقعين " ( ٣٦٥/٣ – ٣٦٦) مع الاختصار .

٢ - " بدائع الفوائد " ( ٣١٨/٢) .

٣ - " أحكام أهل الذمة " ( 1 / ١١٤ ) .

#### المبحث الثاني

#### أقسام الاجتماد والمفتين عند ابن القيم

ينقسم الاجتهاد عند ابن القيم بالنظر إلى أهله إلى اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد وفي هذيـــن القسمين تجتمع أقسام المجتهدين الأربعة التي ذكرها ابن القيم بأسم أنواع المفتــين ، ولقـــد قســم درجات المفتين إلى أربع درجات تبعاً لتقسيم درجات الاجتهاد وبيانها كالتالي :

النوع الأول: مجتهد مطلق: وهو (العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة، فهو المجتهد في أحكام النوازل، يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً، فلا تجد أحد من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام ....، فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاء، ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها "(۱). النوع الثاني : مجتهد مقيد في مذهب من أنتم به، فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومسأخذه وأصوله، عارف بها، متمكن من التخريج عليها وقياس ما لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتيا،

النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه ، مقرر له بالدليل ، متقن لفتاويه، عالم بها ، لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها ، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتهم ، وهو حال أكثر علماء الطوائف وكثير منهم يظن أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه مجتزياً بنصوص إمامه ، فهي عنده كنصوص الشارع (٣) .

ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره ، فهو موافق له في مقصده وطريقه معاً  $^{(7)}$  .

فيالله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلَّدهم أعلم مـــن غـــيره ، أحــق بالإتباع من سواه ، وأن مذهبه هو الراجح ، والصواب دائر معه ، وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله ، واستنباط الأحكام منه ، وترجيح ما يشهد له النص ، مع استيلاء كلام الله ورســـوله

١ – رواه أبو داود في " سننه " (١٠٩/٤) برقم ٢٩١١) . الحاكم، " المستدرك على الصحيحين " (٢٧/٤) برقم (٨٥٩٢) .

<sup>· - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٦٦ - ٢٦٧ ) مع الاختصار .

٢ - " المصدر نفسه " (٢٦٧/٤) .

على غاية البيان ، وتضمنه لجوامع الكلم ، وفصله للخطاب ، وبراءته من التناقض والاختالاف والاضطراب، فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه ، ونهضت بهم إلى الاجتهاد في كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب ، وأقواله في غاية القوة وموافقة السنة والكتاب (١) . الذه عمد الدار من طائفة تفقيل في مذاهب من انتسبت الله ، وحفظت فتاويه و فروعه ، وأقسرت الله ، وحفظت فتاويه و فروعه ، وأقسرت

النوع الرابع: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه ، وحفظت فتاويه وفروعه ، وأقــرَّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه ، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوماً ما في مسألة فعلـــى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل .

وإذا رأوا حديثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديب ، وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قد أفتوا بفتيا ، ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوي الصحابة ، قائلين: الإمام أعلم بذلك منا ، وغن قد قلدناه فلا نتعداه ولا نتخطاه ، بل هو أعلم بما ذهب إليه منا (٢) .

ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف قددنا بنفسه عن رتبة المشتغلين ، وقصَّــر عــن درجــة المحصلين (٣) .

فحصر ابن القيم المجتهدين في هؤلاء الأقسام الأربعة ، ومن عداهم فليس بمجتهد ولا يعد في قائمتهم ولا يعتد باجتهادهم .

وقال ابن القيم مبنياً تقييم منزلة كل قسم من هذه الأقسام:

ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم ، وفتاوى النوع الشاني من جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم .

وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء نوابهم ، ومن عداهم فمتشبع بما لم يعط متشبه بالعلماء ، محاك للفضلاء ، وفي كل طائفة من الطوائف متحقق بغية ومحاك له متشبة به، والله المستعان ) (٤) .

١ - " إعلام الموقعين" ( ٤ /٧٢٧ – ٢٦٨ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢٦٨/٤ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (٤ / ٢٦٨ ) .

٤- " المصدر نفسه " (٢٦٩/٤) .

#### المبحث الثالث :

# إذاحدثت حادثة ليس فيما قول لأحد من العلماء فمل يجوز الاجتماد فيما بالإفتــــاء؟

إذا كانت المسألة من المسائل التي لا قول لأحد من العلماء فيها ، فما موقف ابن القيم من ذلك .

ذكر -رحمة الله - ثلاثة أوجه في المسألة واختار التفصيل في ذلك مما يدل على أنـــه كــان مجتهداً ومستقلاً وليس متبعاً لغيره حيث قال : (إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا ؟ فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : يجوز ، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم ، فإنهم كانوا يسألون عن حسوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :

(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) (1) ، وهذا يعم ما اجتهد فيه الم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه أقوالاً واجتهد في الصواب منها ، وعلي هذا درج السلف والخلف ، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث ، ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن إتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعاً ، وأنست إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة ، وهي غير منقولة ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم .

والثَّاني : لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم ، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل .

والثالث : يجوز ذلك في مسائل الفروع ، لتعلقها بالعمل ، وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها ، ولا يجوز في مسائل الأصول .

وقال ابن القيم مبيناً ومرجحاً ما ذهب اليه :

(والحق: التفصيل، وأن ذلك يجوز، بل مستحب أو يجب، عند الحاجة وأهليــــة المفـــتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمــــل الجـــواز، والمنــع، والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها والله أعلم) (٢).

١ - " البخاري " ( ٢٦٧٦/٦ برقم ٢٩١٩) بلفظ ، " إذا حكم الحاكم فاجتهد " عــن عمــرو بــن العــاص ، " مســلم "
 ١٣٤٢/٣) برقم (١٧١٦) بلفظ " إذا حكم الحاكم فاجتهد " .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٣٣٩ - ٣٣٩ ) .وانظر : ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٤ / ٣٦٩ ) .

نجد أن ابن القيم في هذه المسألة لم يطلق المنع فيوقع الناس في حرج ومشــــقة ، ولم يطلــق الجواز حتى لا يفتح باب القول للتشهي والهوى في الفتيا ، بل جوز ذلك بضوابط من أهمها أهلية المفتي وحاجة الناس إلى ذلك فإن عدم هذان الضابطان لم يجز وإن وجد أحدهما جاز للحاجة دون عدمها، وقطع بأن ما ذهب إليه هو الحق ، لما فيه من المصالح والتوسيع على الأمة وتمشياً مع سماحة التشريع لكن وفق الضوابط المذكورة . والله أعلم .

#### المبحث الرابع

#### انقطاع الاجتماد وأثر ذلك على الفتيا:

هذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بخلو العصر عن المجتهدين ، لأنه إذا خلا العصر من مجتهد، فالاجتهاد قد انقطع (١) .

وقد شدد ابن القيم كغيره من العلماء على الذين يقولون بإغلاق باب الاجتهاد فقال في الوجه الحادي والثمانين في الرد على المقلدين الذين أوجبوا تقليد أثمتهم وتحريم تقليد غيرهم: (إن المقلدين حكموا على الله قدراً وشرعاً بالحكم الباطل جهاراً ، المخالف لما أخبر به رسوله – صلى الله عليه وسلم – فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه ، وقالوا : لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة .

فقالت طائفة : ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة ... وهذا قول كثير من الحنفية . وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي (٣) ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة . وقال آخرون : ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي ... ) (٤) .

وذكر ابن القيم أن الذين يقولون بسد باب الاجتهاد اختلفوا على أقوال كثيرة ثـم ذكـر أقوالهم ، ورد عليها حيث قال : (واختلفوا : متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة ، ولم يبق من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لأخذ الأحكـام منها، ولا يقضي ويفتي بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه ، فإن وافقه حكم به ، وأفتى

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۱ / ۱ ۱ ٤ ) .

٢ - د. عبد الله التركي ، " أصول مذهب الإمام أحمد " ( ص ٧٠٥ ) .

٣ – أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل قاضي من علماء المالكية من أهل البصرة أنتقل إلى مصر وتوفي بها سنة
 ٣ ٤٤ هـ من مصنفاته : " أحكام القرآن " . ابن كثير ، " البداية والنهاية " (١٩٦/١٢) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٨٢ - ٢٨٣ ) مع الاختصار .

به وإلا رده ولم يقبله .

وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله بلا علم ، وإبطال حججه ، والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقى الأحكام منهما مبلغها ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، ويصدق قول رسوله -صلى الله عليه وسلم- أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه ، ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بعثه به ، وأنه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها ) (1) .

ثم أخذ في الرد على القائلين بسد باب الاجتهاد وبيّن فساد زعومهم حيث قال رحمه الله(٢):

١- ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟ وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة رسوله، وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه ، وأوجبتم على الأمة تقليده ، وحرمتم تقليد من سواه، ورجحتموه على تقليد من سواه؟

فما الذي سوغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وحرم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة؟ (٣)

- ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك بكر بن العلاء القشيري المالكي
   ولا عند غيرك ، فمن أين ساغ لك . وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل من الصحابة والتابعين ، أومن هو مثله من فقها الأمصار ، أو ممن جاء بعده ؟ (٤) .
- ويقال للآخرين: أليس من المصائب وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهاد والقــول
   في دين الله بالرأي والقياس لمن ذكرتم من أئمتكم، ثم لا تجيزون الاختيار والاجتهاد لحفاظ
   الإسلام، وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله، وأقوال الصحابة وفتاواهم: كأهمد بــن
   حنبل، والشافعي والبخاري ونظرائهم على سعة علمهم بالسنن، ووقوفهم على الصحيـــح

۲ - " إعلام الموقعين " ( ۲ / ۲۸۳ ) .

۲ - " المصدر نفسه " (۲۸٤/۲) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٢٨٤ ) .

<sup>&</sup>quot; - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٢٨٤ ) .

منها ، وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين ...) (١) .

ومما استدل به ابن القيم على عدم انقطاع الاجتهاد حيث ذكر عند كلامه عن أقسام المفتين في القسم الأول منها وهو العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ما نصه: (فهذا النوع – المجتهد المطلق الذي سبق أن ذكرته في أقسام المجتهدين – الذي يسوغ استفتاؤهم ويتادى بهم فرض الاجتهاد (٢) وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة من يجدد لها دينها " (٣).

وهم الذين قال فيهم على بن أبي طالب كرم الله وجهه : لن تخلوا الأرض مـــن قــائم لله بحجته ) (<sup>1)</sup> .

#### المبحث الخامس

#### هل للمجتمد في مذهب إمام أن يفتي بقول إمامه؟

ربما يتساءل البعض ويقول هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول إمامه ؟ .

هذه المسألة تعرض لها ابن القيم حيث ذكر في المسألة قولان وذكر وجهة كل قول فلم يرتضيهما ، واختار التفصيل مما يدل على استقلاليته وانه كان مجتهداً ومحققاً حيث قال: (إذا كـــان الرجــل مجتهداً في مذهب إمام ، ولم يكن مستقلاً بالاجتهاد ، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام ؟ على قولين وهما وجهان ، لأصحاب الشافعي وأحمد .

أحدهما : الجواز ، ويكون متبعه مقلداً للميت ، لا له ؛ وإنما له مجرد النقل عن الإمام .

والثاني : لا يجوز له أن يفتي ، لأن السائل مقلد له ، لا للميت ، وهو لم يجتهد له ، والسائل يقول له : أنا أقلدك فيما تفتيني به .

والتحقيق: أن هذا فيه تفصيل: فإن قال له السائل: أريد حكم الله تعالى في هذه المسألة، وأريد الحق فيما يخلصني، ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق، ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل، وإن قال له: أريد أن أعرف في هذه النازلة قــول الإمــام

<sup>&</sup>lt;u>۱ – " إعلام الموقعين " ( ۲ / ۲۸۵ ) .</u>

لعل ابن القيم يقصد بفرض الاجتهاد والله أعلم عند وقوع النازلة لإنه عند ذلك يكون الاجتهاد فرض كفاية ، لإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، أما مجرد القدوم على الاجتهاد فهو جانز في الجملة كما تقدم بيانه عند الكلام عن حكيم الاجتهاد .

 $<sup>\</sup>Psi = -1$  الحاكم ، " المستدرك " (4/20) برقم (4/20) ، سنن أبي داود 4/2 برقم (4/21) .

٤ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٦٦ ) .

ومذهبه ، ساغ له الإخبار به ، ويكون ناقلاً له ، ويبقى الدرك على السائل فالدرك في الوجه الأول على المفتى ، وفي الثاني على المستفتى) (١) .

وقال ابن همدان مصححاً الوجه الأول لأصحاب أهمد والشافعي القائل بالجواز وعلل ذلك حيث قال : ( والأول أصح لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته بالدليل ، فقد وافقه فيه فصحت فتياه ، وإن منعنا تقليد الميت في وجه لنا بعيد ، ومذهب لغيرنا ضعيف لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حياً ، وجدد النظر عند حسدوث المسألة حين الفتوى ، وفي وجوبه مذهبسان) (۲) .

فنجد أن ابن القيم تفطن إلى ما لا يتفطن إليه غيره وذلك بأنه جعل سؤال المستفتي على احتمالين وبتعدد احتمالات سؤال المستفتي يتعدد جواب المفتي على حسب سؤاله ويكون السدرك على حسب السؤال والجواب ، ولثقة ابن القيم بهذا التفصيل قال بأنه هو التحقيق في المسلمة ، والله أعلم .

#### المبحث السادس

# هل للمجتمد في نوع من العلم الإفتاء فيه ( تجزؤ الاجتماد)

المقصود بتجزء الاجتهاد عند ابن القيم بأن : يكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره أو في باب من أبوابه (٣) . وتجزؤ الاجتهاد هو : أن يتمكن العالم من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرها أو في باب فقهي دون غيره ، فالمجتهد المتجزئ هو العارف باستنباط بعصض الأحكام (٤) .

فإذا تم له ذلك مع توفر شروط الاجتهاد ، فهل له أن يجتهد في المسألة أو لابد من أن يكون مجتهداً مطلقاً ؟ وعلى هذا صار الخلاف جارياً في جواز التجزؤ مطلقاً أي سواء كـان في بـاب أو مسألة .

وقد فصل القول في ذلك الإمام ابن القيم ، وذكر آراء الأصوليين ووجهة كل فريق ودليله من حيث المنع والجواز والتفصيل حيث يرى أن الاجتهاد يقبل التجزؤ والأنقسام وأن على المفسي

١ - " إعلام الموقعين " (٢٦٩/٤) .

۲ - ابن حمدان ، " صفة الفتوى " (ص۱۸) .

٣ - "إعلام الموقعين" (٢٧٠/٤) .

٤ - د. وهبه الزحيلي " أصول الفقه الإسلامي " ( ٢ / ١٠٧٥ )، ابن النجار، " شــرح الكوكـــب المنــــير " ( ٤ / ٢٧٣ ) .
 الشوكاني ، "إرشاد الفحول " ( ٢ / ٢١٠ ) ،

أن يجتهد فيما يعلمه ، ورجح القول بالجواز وقطع به حيث قال : (الاجتهاد حالة تقبل التجــــزؤ والانقسام ، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلداً في غيره ، أو في باب من أبوابه ، كمــن إستفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرهـــا مــن العلوم ، أو في باب الجهاد أو الحج ، أو غير ذلك ، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيـــه ، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره ، هل له أن يفتي في النوع الـــذي اجتهد فيه ؟ فيه ثلاثة أوجه :

أصحها الجواز ، بل هو الصواب المقطوع به .

والثاني : المنع .

والثالث : الجواز في الفرائض دون غيرها (١) .

ثم بين حجة القائلين بالجواز حيث قال:

( فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله ، وقد بذل جهده في معرفة الصواب ، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع ) (٢) .

ثم بين حجة القائلين بالمنع حيث قال:

( وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض ، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه ، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض ، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به ، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه ) (٣) .

ثم أوضح وجهة من قال بالتفصيل حيث قال :

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأي انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرف الفروض ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال وغيرها، وعدم تعلقاتها ، وأيضاً فإن عامة أحكام المواريث قطعية ، وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة ) (1) .

ثم افترض اعتراضاً وأجاب عليه حيث قال:

<sup>- &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٢٧٠/٤) ، ابن حمدان ، "صفة الفتوى " ( ص٢٤ ) ، د. الأشقر ،"الفتيا ومناهج الإفتاء" (ص٢٤) .

٧ - " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٧١ ) .

٣- " إعلام الموقعين " ( ٢٧١/٤ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٢٧١/٤ ) .

(فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما) ؟ قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبلي عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيراً، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق) (1).

ولم ينفرد ابن القيم بهذا الرأي بل هو تبع لشيخه ابن تيمية وغيره من العلماء حيث قال ابن تيمية –رحمه الله–: (وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد ، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادراً في بعض، عاجزاً في بعض ...) (٢) .

وقال أيضاً: (والاجتهاد ليس أمراً واحداً لا يقبل التجزي والانقسام ، بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه ) (٣) وقال الطوفي: ( ..... فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطاً في الاجتهاد في كل مسألة على حدتها ، لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين ) (٤)

قال ابن النجار: ( الاجتهاد يتجزأ عند أصحابنا والأكثر، إذ لو لم يتجزأ لـــزم أن يكـــون المجتهد عالمًا بجميع الجزئيات، وهو محال، إذ جميعها لا يحيط به بشر ...) (٥٠). قال الغزالي: ( يجوز أن يكون العالم منتصباً للاجتهاد في باب دون باب) (٢٠).

وعندما قال ابن القيم: (جزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيراً) يقصد أنه ليس ثمة مانع أن يستفرغ المجتهد وسعه في نوع من أنواع العلوم كالفرائض مشك فيعلم أدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة ، ويفتي فيها دون غيرها ، والواقع الملموس يشهد لذلك فإن المتخصص في علم أعمق وأقدر من غيره من المشتغلين بأكثر من علم (٧).

ومما تقدم يتضح لنا صواب جواز تجزؤ الفتيا ، وهو ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من أهـــل

<sup>· - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٧١ ) . ابن حمدان ، " صفة الفتوى " ( ص٢٤ ) .

٢ - شيخ الإسلام ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " (٢٠٤ / ٢٠٤ ) .

٣ - شيخ الإسلام ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " ( ٢٠ / ٢١٢ ) .

٤ - الطوفي " شرح مختصر الروضة " ( ٥٨٧/٣) .

ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " ( ٤ / ٤٧٣ ) .

٦ - الغزالي " المستصفى " ( ٢ / ٣٥٣ ) ، الآمدي " الإحكام " (٤/٤ ١٦٤/).

٧ – " إعلام الموقعين" ( ٤ / ٢٧١ ) ، نادية العمري ، " الاجتهاد في الإسلام " ( ص١٧٢ ) .

العلم ، ولا فرق بين الفرائض وبين غيرها في ذلك . يدل لهذا قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِـــنْ كُـــلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائْفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ (١) .

فإن نفيرهم في غزوة واحدة لا يكفيهم لتعلم جميع أحكام الإسلام ؛ وأنه لما استفرغ وسعه ، فعرف الحق بدليله في تلك المسألة ، أصبح بها عالماً ، وأمكنه أن يفتي فيها . وإن كان الأولى بحسن هذا شأنه أن لا يدخل في الإفتاء . ولا يتسرع فيه قبل أن يتمكن من معرفة مختلف أبواب الشريعة، فإن بعضها يكشف بعضاً ويعين على فهم بعض (٢) .

<sup>·</sup> \_ سورة التوبة ، رقم الآية (١٢٢) .

١ - " إعلام الموقعين " ، ( ٤/ ٢٧١ ) ،د. محمد الأشقر ، " الفتيا ومناهج الإفتاء " ( ص٤٧ ) .

#### الهبحث السابع

## موقف ابن القيم من الاجتماد بالرأي فيما ليس فيه نص:

المقصود بالرأي عند ابن القيم ما جاء في قوله:

(قلت: الرأي: القياس الصحيح والمعاني، والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام، وجعلها مؤثرة فيها طرداً وعكساً) (١).

#### أقسام الرأي عند ابن القيم:

قسم الرأي إلى ثلاثة أقسام وبين الصحيح والباطل والمشتبه فيه وبين ما يحتج به منها وما لا يحتج به وبين ضوابطها ليتضح موقفه من الاجتهاد بالرأي حيث قال :

#### ( الرأي ثلاثة أقسام:

-1 رأي باطل بلا ريب -1 ورأي صحيح . -1 هو موضع اشتباه

والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف فاستعملوا الرأي الصحيح ، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به وذموا الباطل ، ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به ، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله.

والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد ولم يلزموا أحداً العمل به ، ولم يحرموا مخالفته ، ولا جعلوا مخالفه مخالفاً للدين ، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه.

وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار ، وكان أسهل عليهم من حفظها ) (٢) .

ولم يكتف - رحمه الله - بما قسمه سابقاً وما أجمله في التقسيمات بل فصل القول وبين أنواع الرأي الباطل وموقفه منه مما يدل على سعة اطلاعه وغزارة علمه .

<sup>&</sup>lt;u>۱ - " إعلام الموقعين " ( ۱ / ۸۱ ) .</u>

٢ - المصدر نفسه (١٠٣/١-١٠٤).

قال ابن القيم: فالرأي الباطل أنواع:

أحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به، ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.

النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفـــة النصــوص وفهمها ، واستنباط الأحكام منها . (١) .

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وأراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة ،

وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم المسرأي على الوحي ، والهوى على العقل ، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد (٢) .

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع ، وغيرت به السنن ، وعم به البلاء .

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها ، على ذمه وإخراجـــه مـــن الدين (٣) .

النوع الخامس: القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنـــون والاشــتغال بحفــظ المعضلات والأغلوطات ،ورد الفروع بعضها على بعض قياساً دون ردها على أصولها والنظـــر في عللها واعتبارها (<sup>1)</sup>.

ثم بين ابن القيم أنواع الرأي المحمود وأوضح كل نوع على حده:

الرأي المحمود: هو الذي روي عن الصحابة والتابعين والأئمة. فقد روى عن كثير منهمم الفتيا والقضاء به والدلالة عليه والاستنباط به (٥).

١ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ١٠٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ١/ ١٠٥ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٠٦ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٠٦ ) .

الصدر نفسه " ( ۱ / ۱۱۲ ، ۱۱۹ ) .

قال ابن القيم: الرأي المحمود أنواع:

النوع الأول: رأي أفقه الأمة ، وأبر الأمة قلوباً ، وأصفاهم أذهاناً الذين شـــاهدوا التــنزيل ، وعرفوا التأويل ، وفهموا مقاصد الرسول . (١) .

وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا لأنفسنا . فقيـــاس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس : (٢)

النوع الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ، ويقررها، ويوضح محاسنها ، ويسهل طريق الاستنباط منها (٣) .

النوع الثالث: الرأي الذي تواطأت عليه الأمة ، وتلقاه خلفهم عن سلفهم ، كما تواطئوا عليه من الرواية والرؤيا (٤)

النوع الرابع: من الرأي المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن ، فإن لم يجدها في القرآن ، ففي السنة، فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد ، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة – رضي الله عنهم – فإن لم يجده اجتهد رأيه ، ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقضية أصحابه ، فهذا هو السرأي الذي سوغه الصحابة ، واستعملوه وأقر بعضهم بعضاً عليه (٥) .

وقد استدل ابن القيم على جواز الاجتهاد بالرأي فيما ليس فيه نص بعدة ادلة منها:

- اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصاً عن الله ورسوله (٦) (٧) .
- ٧- إن النبي صلى الله عليه وسلم جوز للحاكم أن يجتهد رأيه ، وجعل له على خطئه في اجتهاد

ا إعلام الموقعين " ( 1 / ١١٨ – ١١٩ ) مع الاختصار .

٢ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٢١ ) مع الاختصار .

٣ – " المصدر نفسه " ( ١ / ١٢١ ) مع الاختصار .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١٢٣/١) .

٥ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٢٥ ) .

٦ - تقدم تخريجه.

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٢٦٠/١).

الرأي أجراً واحداً إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه (١).

- وكذلك تسوية الصديق بين الناس في العطاء برأيه ، وتفضيل عمر برأيه - .

-2 وكذلك إلحاق عمر حد الخمر بحد القذف برأيه وأقره الصحابة -2

وبعد أن ذكر ابن القيم الآثار الواردة عن السلف الصالح في الأخذ بالرأي والحكم به، والآثار المنقولة عن السلف في ذم الأخذ بالرأي (٤) ، جمع بين هذه الآثار حيث قال :

( فصل : ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيار ، بل كلها حق ، وكـــل منها له وجه ، وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين ، والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد المجتهدين ) (٥) .

وما نهجه ابن القيم يتفق مع منهج السلف الصالح في عدم الأخذ بـــالرأي عنــد مخالفتــه للنصوص وهذا هو كلامه بنصه حيث قال:

( والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة ، وأنـــه لا يحــل العمل به فتيا ولا قضى ، وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ، ولا موافقته ، فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير الزام ولا إنكار على من خالفه ) (٢) .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢٦٢/١) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢٧١/١ ، ٢٧٧ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (١/١٧).

٤ - " ومن أراد الاطلاع على ما نقله ابن القيم عن السلف في ذم الرأي فلينظر " إعلام الموقعين " ( ١١٦/١ ) وما بعد .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ١٠٣/١ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١١٦/١ ) .

#### المبحث الثامن : هل يجوز للمجتمد التقليد بعد توفر شروط الاجتماد فيه

سبق الكلام عن شروط المجتهد أثناء كلامي عن شروط المفتي لإن شروط المفتي هي شـــروط المجتهد عند ابن القيم ، وربما يتساءل البعض عن مدى حاجة المجتهد إلى التقليد بعد توفر أســــباب الاجتهاد لديه . والجواب عن ذلك فيه تفصيل:

إن المجتهد إما أن يكون قد اجتهد ، أم لا ، فإذا اجتهد في مسلمالة من المسائل ، وأداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام كالوجوب مثلاً ، فلا يجوز له باتفاق العلماء تقليد غيره من المجتهدين فيما يخالف نظره ويترك نظر نفسه .

فإن لم يكن قد اجتهد في المسألة ، فالعلماء اختلفوا فيه على ثمانية مذاهب (١):

- ١ ١ يجوز التقليد مطلقاً .
  - ٢- يجوز مطلقاً .
- ٣- يجوز فيما يخص المجتهد من الأحكام في حق العمل بنفسه ، ولا يجوز فيما يفتي به غيره.
- ٤- يجوز فيما إذا خاف فوات وقته لو اشتغل بالاجتهاد، ولا يجوز فيما لم يخف فواتـــه أو فيمـــا
   يخصه أيضاً.
  - ٥- يجوز تقليد غيره إذا كان أعلم منه ، لا من هو مثله أو دونه.
  - ٦- يجوز تقليد الصحابي ، بشرط أن يكون أرجح في نظره من غيره ، ولا يجوز تقليد غيره.
    - ٧- يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون من عداهم .
- ٨- يجوز تقليد الأعلم ، بشرط تعذر الاجتهاد ، وهو رأي ابن سريج . واستدل أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز تقليد المجتهد لغيره مطلقاً بما يلي ؛ أن القول بتقليد من يجوز عليه الخطاحكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من نص أو قياس ، والأصل عدم الدليل ، فمن أدعاه يحتاج إلى بيانه ، ولا يلزم من جواز التقليد بالنسبة للعامي ، لعجزه عن التوصل إلى تحصيل مطلوبه من الحكسم : جوازه بالنسبة لمن له أهلية الاجتهاد والتوصل إلى الحكم بنفسه ؛ لأنه قادر على الاجتهاد، ووثوقسه به أتم من وثوقه بما يقلد فيه غيره .

ثم إن المجتهد مأمور بالنظر بقوله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ (٢) .

انظر هذه الأقوال والقائلين بها مع أدلتها ومناقشتها :د. وهبة الزحيلي ، " أصول الفقه الإسلامي " ( ١٣٢/٢ - ١٣٣٠) " المسودة " إعلام الموقعين " ( ١٨٥/٢) ، الغزالي " المستصفى "(٣٨٤/٢) ، الشافعي "الرسالة " (ص١٦٥) ، آل تيمية ، " المسودة " (ص٢٦٤) ، الأسنوي " نهاية السول " (٣٦١/٣) ، الشوكاني " إرشاد الفحول " (ص٢٦٤) ، ابن النجار ، " شرح الكوكب المنير " (١٥/٥) وما بعده ، ابن تيمية " مجموع الفتاوى " (٢٠٤/٢٠) .

٢ - سورة الحشر ، رقم الآية (٢) .

فلو جاز له تقلید غیره ، لکان تارکاً لما وجب علیه ، وترك الواجب حرام (۱) . واستدل المجوزون للتقلید مطلقا بما یلی :

١٠ بقوله تعالى : ﴿ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢)
 فالمجتهد غير عالم بما سأل عنه غيره ، فكان مأموراً بسؤال من يعلم .
 وأجيب عنه : بأن الآية محمولة على العامى .

٧- واستدلوا كذلك بالإجماع: وهو أن عمر كان يرجع إلى قول على ومعاذ، وأن عبدالرحمن بن عوف بايع عثمان على اتباع سنة الشيخين: أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة، مع ان المقلد كان أهلاً للاجتهاد فصار إجماعاً (٣).

ويرى ابن القيم – رحمه الله – جواز تقليد المجتهد لغيره بعد توفر شروط الاجتهـــاد فيـــه، ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل جعل لذلك عدة ضوابط .

حيث قال: (أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم ، ولا سوغوه ألبتة ، بل غاية مسانقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنص عن الله ورسوله ، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوه ، وهذا فعل أهل العلم ، وهو الواجب ، فإن التقليد إنحا يباح للمضطر ، وأما من عدل عن الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة ، وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد ، فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى ، فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة)(٤) .

وقال أيضاً: ( ... فإن كل أحد بعد الرسول لابد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به ، وكـــل من أشتبه عليه شيء وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه ، فإن تبين له صار عالماً مثلـــه ، وإلا وكله إليه ، ولم يكتف ما لا علم له به .

فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا ، وسنة نبينا ، وأقوال أصحابه ، وقد جعل الله سبحانه فوق كل ذي علم عليم ، فمن خفي عليه بعض الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب ) (٥) .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٨٥ ) وانظر : د. وهبه الزحيلي ، " أصول الفقه" (١١٣٢/٢) .

٢ - سورة النحل ، رقم الآية (٤٣) . الأنبياء ، رقم الآية (٧) .

٣ – " إعلام الموقعين " (١٨٥/٢) ، د. وهبه الزحيلي " أصول الفقه " (١١٣٢/٢) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢٦٢/٢ – ٢٦٣ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٢/٠٥٢ ) .

#### الهبحث التاسع

#### فتم باب الاجتماد في الفتيا

من المعروف أن الأصل في الفقيه أن يكون مجتهداً مستقلاً لا يتقيد بمذهب معين ، وإنما يتقيد بنصوص الكتاب والسنة وما يؤديه إليه اجتهاده المقبول ، فهو يستنبط الأحكام ويتعرف عليها من مصدريها العظيمين الكتاب والسنة وما يرشدان إليه من مصادر أخرى ، وقد يتفق اجتهاده مسع اجتهاد السابقين وقد يخالفهم وقد يوفق للصواب وقد لا يوفق وهو في الحالتين مأجهور(١).

وممن اعتنى بفتح باب الاجتهاد المطلق الإمام أحمد وأتباعه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، فتراهم يخرجون ويفتون ، ويجتهدون مطلقين ، غير مقيدين إلا بالأدلة والأصول التي قيد الإمام أحمد نفسه في استنباطهم . فذهبوا إلى المعين الأصلي الذي استقى الإمام أحمد منه فتاويـــه ، واستقوا منه ، ووصلوا إلى نتائج تعد جديدة في الفقه الذي انتهى إليه الأئمة الأربعة ، وســـأبين في باب التطبيقات أمثلة على ذلك :

ولقد حمل ابن القيم وشيخه ابن تيمية لواء علم الاجتهاد في مذهب الإمام أحمد في عصر الظلمات أو في عصر التقليد المطلق ، ودعوا إليه ، وسارا في الطليعة (٢) .

ويرى ابن القيم أن الصحابة فتحوا باب الاجتهاد حيث قال: ( فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء بالاجتهاد ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله (٣).

ومع أن الصحابة فتحوا باب الاجتهاد إلا أنهم يرون سقوطه عند ظهور النص ، وقد تقدم الكلام عن سقوط الاجتهاد عند ظهور النصوص (٤) .

وأوضح ابن القيم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون في النوازل حيث عقد لذلك فصلاً وأورد الأمثلة اكتفيت ببعضها :

قال ابن القيم ( فصل : وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهـــدون في النـــوازل

١ -- نادية العمري ، " الاجتهاد في الإسلام " ( ص ٢١٨) .

٢ - أبو زهرة ، " ابن حنبل " ( ص ٠٤٠) مع تصرف في النقل .

٣ – " إعلام الموقعين " ( 1/ ٢٧٩ ) .

إعلام الموقعين " ( ٢٨٧/١ ، ٢٨٧/٢ وما بعد ) .

#### ومنها:

- ١- وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يعنفه م. كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة ، فاجتهد بعضهم ، وصلاه في الطريق ، وقال : لم يرد منا التأخير ، وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى ، واجتهد آخرون ، وأخروها إلى بني قريضة ، فصلوها ليلاً ، نظروا إلى اللفظ ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر ، وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس (١) .
- ٧ و لما كان على رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام ، فقال كل منهم : هو ابني فأقرع على بينهم ، فجعل الولد للقارع ، وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء على رضي الله عنه (٢) .
- واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده ، فصوبه النبي صلى الله عليه
   وسلم: وقال : (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ) (٣) (٤).
- واجتهد الصحابيان اللذن خرجا في سفر ، فحضرة الصلاة ، وليس معهما ماء فصليا ، شم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، فصوبهما ، وقلل للنخر ( لك الأجر مرتين ) (٥) (٦) .

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " (٢٦٢/١) .

٢ - " المصدر نفسه " (٢٦٢/١) .

٣ - " المصدر نفسه " (٢٦٣/١) .

٤ - البخاري ، (١٣٨٩/٣) برقم (٣٥٩٣) . بلفظ آخر (١٣٨٩/٣) ، برقم (١٧٦٨) بلفظ آخر .

و - " إعلام الموقعين " ( ١/٣٢١ ) وانظر كذلك بقية الأسئلة : "إعلام الموقعين " ( ١ / ٢٦٢ - ٢٧٩ ) .

٣ – الحديث رواه الحاكم في " المستدرك " (١/ ٢٨٦ ) برقم (٦٣٢) ، سنن أبي داود (٩٣/١) برقم (٣٣٨) .

# الفصل الرابع طريقة ابن القيم في عرض المسائل

## الفصل الرابع طريقة ابن القيم في عرض المسائل المبحث الأول

#### عرض النصوص ثم الاستنباط منها

من طريقة ابن القيم في معالجته للمسائل عند استخراج الأحكام عــرض النصـوص ثــم استنباط الأحكام منها ، وهو بهذه الطريقة يحارب أولئك الذين يعتمدون علـــى الأدلــة العقليــة ويتركون النصوص .

وقد ضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك ، واكتفيت بمثالين منها :

#### أ- المثال الأول:

تعرض ابن القيم لبيان خدمة المرأة لزوجها فقال: وفي الصحيحين " أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى ، وتسأله خادماً فلم تجده ، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت. . قال علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال : " مكانكما " فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ، فقال : ( ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما ، إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين ، وأحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكبرا أربعاً وثلاثين ، فهو خير لكما من خادم . قال علي قما تركتها بعد ، قيل : ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ليلة صفين ) (١)(٢) .

حكم النبي – صلى الله عليه وسلم – بين علي إبن طالب رضي الله عنه ، وبين زوجته فاطمة – رضي الله عنها – حيث إشتكيا إليه الخدمة ، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمية البيت ، وحكم على على كرم الله وجهه بالخدمة الظاهرة (٤) .

<sup>&</sup>lt;u>۱</u> – البخاري (۲،۵۱/۵) برقم (٤٦) " مسلم " (۲،۹۱/٤) برقم (۲۷۲۷).

٢ - " زاد المعاد " ( ٥ / ١٨٧).

٤ - " زاد المعاد " (١٨٦/٥).

وصح عن أسماء أنها قالت: "كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكسان لسه فسرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم عليه (١) (٢).

وصح عنها – أي عن أسماء – أنها كانت تعلف فرسه ، وتسقى المـــاء ، وتخــرز الدلـــو ، وتعجن ، وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ (٣) (٤).

حيث استدل على وجوب خدمة الزوجة لزوجها الخدمة الباطنة بهذه الأحساديث وقــوى استدلاله بالحديث : " إتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم " (٥) ، وبين أن العاني هو الأســير ، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده .

كما استدل بأن هذا ما يقتضيه العرف فالناس تعارفوا على خدمة المرأة لزوجها والعــــرف معتبر وقد اعتبره الشارع في حقوق الزوجات وواجباتهن فقال تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِـــنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (٢) .

كما استدل بقوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ (٧) حيث قال : " وإذا لم تخدمه المرأة ، بل يكون هو الخادم لها . فهي القوامة عليه (٨) .

وقال أيضاً رداً على الذين لا يقولون بوجوب الخدمة : (وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة ، فلم يقل لعلي : لا خدمة عليها ، وإنما هي عليك ، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحداً . ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ، والزبير معه ، لم يقل له : لا خدمة عليها ، وأن هذا ظلم لها ، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية ، هذا أمر لا ريب فيه .

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة ، وفقيرة وغنية ) (٩) .

<sup>&</sup>lt;u>۱ – أخرجه أحمد في " المسند " ( ٦ / ٣٥٢ ) ، " مسلم " ( ١٧١٧/٤ ) برقم ( ٢١٨٢ ) .</u>

۲ - " زاد المعاد " (١٨٧/٥).

٣ - مسند الإمام أحمد (٣٤٧/٦).

٤ - " زاد المعاد " (٥/١٨٧).

٥ - مسند الإمام أحمد (٧٢/٥) برقم (٤٠٧١).

٦ - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٨) .

٧ - سورة النساء ، رقم الآية (٣٤) .

۸ – "زاد المعاد" (٥/ ١٨٨).

٩ - " زاد المعاد " (٥ / ١٨٨ ) .

#### وقال مرجحاً ما ذهب إليه من وجوب النفقة:

( ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين ، والأقوى من الدليلين ) (١) . وبهذا يتبين لنا شخصية ابن القيم في عرضه للنص ثم استنباط الحكم منه .

#### ب- المثال الثاني:

ومن طريقته في عرض المسائل أنه يذكر الآيات والأحاديث المبينة لها تسم يستنبط مسن مجموعها الأحكام، وتطبيقاً على ذلك ما ذكره في الظهار وأحكامه حيث ذكر الآيات تسم الأحاديث ثم استنبط من مجموعها الأحكام خشية أن لا يقع افتراء على النصوص بما لا تدل عليه حيث قال : قال تعالى : ﴿ اللّذين يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللّائِي وَلَانَهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَاللّهُ مَنْ عَذَابٌ أَليْمٌ ﴾ (٢) . . : ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ الله وَللْكَافريْن عَذَابٌ أليمٌ ﴾ (٢) .

ثبت في " السنن " و " المساند " أن أوس بن الصامت (٣) ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واشــــتكت إلى الله ، وسمــع الله شكواها من فوق سبع سماوات ، فقالت : يا رسول الله ! إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شـــابة مرغوب في ، فلما خلاسني ، ونثرت له بطني ، جعلني كأمّه عنده ، فقال لها رســول الله صلـــى الله عليه وسلم : " ما عندي في أمرك شيء " فقالت : اللهم أني أشكو إليك (٤) (٥). وروي أنها قالت: إن لي صبية صغاراً أن ضمهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا ، فــنزل القــرآن ، وقــالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت خوله بنت ثعلبة تشكو إلى رســـول الله عليه وسلم وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها ، فأنزل الله عز وجل : ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إلى الله والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴾ (١)

١ - " زاد المعاد " ( ١٨٩/٥ ) .

٢ - سورة المجادلة ، رقم الآية (٢-٤) .

٣ - هو: أوس بن الصامت، الأنصاري الخزرجي، بدري، مسات أيام عثمان، وله (٨٥سنه) ابسن حجر "تقريب التهذيب" (١١٢/١)

<sup>﴾ -</sup> أخرجه ابن ماجه بنحوه برقم ( ٢٠٦٣ ) باب الظهار ،والحاكم في المستدرك ( ٢ / ٤٨١ ) ، والبيهقي (٣٨٢/٧ ) .

o – " زاد المعاد " ( o /۲۲۳ – ۳۲۳ ) .

 <sup>-</sup> سورة المجادلة ، رقم الآية (١) .

(1) فقال النبي صلى الله عليه وسلم "ليعتق رقبة "قالت: لا يجد، قال: "فيصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله! إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: "فليطعم ستين مسكيناً "قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: ساعتئذ بعرق من تمر "قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر، قال: احسنت فأطعمي عنه ستين مسكيناً وأرجعي إلى ابن عمك " (٢).

وبعد أن عرض هذه النصوص من الآيات والأحاديث أخذ في الاستنباط منها حيث قال : ( فتضمنت هذه الأحكام أموراً ومنها (٣):

أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية ، وفي صدر الإسلام من كون الظهار طلاقاً.

ثانيها: أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه.

ثالثها: إن الكفارة لا تجب بنفس الظهار ، وإنما تجب بالعود ، وهذا قول الجمهور .

رابعها: أن من عجز عن الكفارة ، لم تسقط عنه ، بل تبقى في ذمته ديناً عليه .

**خامساً:** أنه سبحانه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير.

سادسها: أنه أمر بالصيام قبل المسيس ، وذلك يعم المسيس ليلاً ونهاراً ، ولا خــــلاف بــين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهاراً .

سابعها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر ، ولا تتابع .

ثامنها: أنه لابد من إستيفاء عدد الستين.

تاسعها: أنه لا يجزئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين ، ويدخل فيهم الفقراء (٤) .

ومن هذه الطريقة يتضح أن ابن القيم لا يكتف باستنباط حكم واحد من النص بل أنه يستقصي جميع الأحكام التي وردت في النص حسب استطاعته وبحسب ما يفتح الله عليه من علم $^{(0)}$ .

١ - الحاكم ، " المستدرك على الصحيحين " (٢٣/٢) برقم (٣٧٩١) ، وأخرجه النسائي موصولاً ( ١٦٨/٦) برقم
 ١ - الحاكم ، " المستدرك على الصحيحين " (٢٣/٢) برقم (٣٧٩١) ، وأخرجه النسائي موصولاً ( ١٦٨/٦) برقم

٢ - أخرجه أبو داود (٢٦٦/٢) برقم (٢٢١٤) ، " سنن البيهقي الكبرى " (٣٩١/٧) برقم (٢٦٠١) .

٣ - انظر هذه الأحكام في " زاد المعاد " ( ٥ / ٣٢٥ - ٣٤٤ ) .

٤ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٣٤٠ ) .

ه – انظر: " زاد المعاد " ( ٣٢٢/٥ - ٣٤٤).

#### الهبحث الثاني

#### الإكثار من الأدلة النقلية والعقلية

لقد كان من طريقة ابن القيم أثناء عرضه للمسائل الإكثار من الأدلة النقلية والعقلية وقد ساعده على ذلك إحاطته بالآيات والأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين مع كثرة علمه ونو بصيرته . وهي طريقة سار عليها أثناء عرضه لمباحثه ، والشواهد على ذلك كثيرة جهداً ولكن اكتفيت ببعضها ومنها :

- ١- ذكر على وجوب سد الذرائع تسعة وتسعين دليلاً من الأدلة النقلية والعقلية : وكـــانت رغبته الزيادة على ذلك العدد لكنه اكتفى بذلك لسبب في نفسه حيث قال : (ولنقتصـــر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ، تفـــاؤلاً بأنه من احصى هذه الوجوه ، وعلم أنها من الدين وعمل بها دخل الجنة ) (1) .
- وقد ذكرت بعضاً منها عند كلامي عن الأدلة على وجـــوب ســـد الذرائــع ولا داعــي لإعادتها(٢).
- ٢- واستدل على وجوب اتباع الصحابة بستة وأربعين دليلاً من الكتـاب والسـنة وأقـوال
   الصحابة والقياس والعقل ، وقد ذكرت بعضاً منها أثناء كلامي عن فتيا الصحابي (٣) .
- واستدل على أن خبر الواحد العدل يفيد العلم بواحد وعشرين دليلاً حيث قال: (وعمل مستدلاً على ذلك بالأدلة يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة ...) ثم ذكرها مستدلاً على ذلك بالأدلة النقلية والعقلية ، وقد ذكرت بعضاً منها عند كلامي عن الاحتجاج بخبر الواحد . (ئ) واستدل على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعلداة الرب تعالى لمن أعزهم باحدى وعشرين دليلاً من القرآن الكريم ثم قال بعلد ذكرها : (والآيات في هذا كثيرة وفي بعض هذا كفاية ) (٥) .

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۲۰۸/۳ ) .

٢ – ومن أراد الإطلاع فلينظر " إعلام الموقعين " (١٨١/٣) " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٤٩٧ – ٥٠٩ ) .

٣ – ومن أراد الرجوع إليها فلينظر : " إعلام الموقعين " ( ١٩٥٠ ١ – ١٩٥ ) .

٤ - ومن أراد الإطلاع عليها فلينظر : " مختصر الصواعق المرسلة " (ص٥٥٥-٥٥٨ ).

ء - " أحكام أهل الذمة ١/٩٨١ ".

ومما يدل على أن من منهجه كثرة الأدلة النقلية قوله: (ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع ، ولم نقل ذلك مبالغة بل حقيقية ويكفي شهادة الحس والعقل والفطرة ) (١).

وهذه الطريقة سار عليها في مؤلفاته وجعلها منهجاً لا تفارقه أبداً ، وقد أتعب من جاء بعده لإن هذه الميزة لا يطيقها إلا من كان على شاكلته – رحمه الله – والله أعلم .

ا شفاء العليل " ص( ٣٣٤ ) وانظر كذلك في استشهاده بالأدلة النقلية والعقلية :" اعلام الموقعين " ( ٢٨٧/٢ - ٢٨٨) ،
 " المروح " (ص١١٣) ، "مفتاح دار السعادة " ( ١ / ١٣٤٠ ٢١٩) ، " الصواعق المرسلة " ( ١٣٣٩/٤ - ١٣٤٠ ) .

#### المحث الثالث

#### عرض أراء الفقماء في المسألة ثم الاختيار من بينما أو التوسطأو التوقف

من طريقة ابن القيم في عرض المسائل إنه لا يتقيد بمذهب أحد إلا إذا وافقه الدليل فهو باحث حر ، ولذلك إذا كان في المسألة المعروضة عليه أقوال مختلفة ومتضاربة فإنه يذكرها بالتفصيل ، شمر يبين الرأي الصحيح فيها ، الذي يوافق الحق والصواب من وجهة نظره ، فنجده أحياناً يختار قواحداً ويعرض النصوص الدالة عليه وأحياناً يفصل في المسألة وتارة يتوقف ، وقد أكد هذا المنهج في أكثر من موضع ، وذكرت بعض المسائل التي طبق فيها هذا المنهج ومنها:

أ- قال أثناء كلامه عن اختلاف المفتين على المستفتي : (فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر ، فهلل يأخذ بأغلظ الأقوال ، أو بأخفها ، أو يتخير ، أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع أو يعلل الى مفت آخر ، فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها ، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه ؟ فيه سبعة مذاهب أرجحها السابع ؛ فيعمل كملل يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين ، وبالله التوفيق ) (١)

فنجده ذكر سبعة مذاهب واختار أحدهما وقال أنه أرجحها مما يدل على أنه أحياناً يختار من أقوال العلماء أرجحها وأحوطها .

ب- وقال أيضا: (هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ ففيه مذهبان: أحدهما لا يلزمه ، وهو الصواب المقطوع به ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دون غيره ...) (٢) .

فقد ذكر المذهبين واختار أحدهما ، وقطع بأنه هو الصواب .

١ = " إعلام الموقعين " (٣٢٧/٤) .

٢ - " المصدر نفسه " (٤ / ٣٢٥ ) .

فيه قولان للفقهاء ، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأهمد ؛ فمن جوز ذلك رأى أنه يقبل وله إذا كان وحده ، فوجود من هو أفضل منه لا يمنع من قبول قوله كالشاهد ، ومن منع استفتاءه قال : المقصود حصول ما يغلب على الظن الإصابة ، وغلبة الظن بفتوى الأعلم أقوى فيتعين ، والحق التفصيل: بأن المفضول إن ترجح بديانة ، أو ورع أو تحر للصواب ، وعدم ذلك الفاضل ، فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين ، وإن استويا ، فاستفتاء الأعلم أولى والله أعلم ) (1).

د- ويذكر أحياناً خلاف العلماء في المسألة ولا يجزم بالراجح عنده وإنما يكتفي بما ذكره العلماء، ولعل له عذر في ذلك وهو أنه لم يجد نصاً من كتاب أو سنة يسند ما ذهب إليه كل فريق . حيث ذكر مذاهب العلماء في تحميل ما دون الثلث على العاقلة على ثلاثة مذاهب وبين كل قول ومن ذهب إليه وهذه المذاهب هي :

-1 لا تحمل العاقلة ما دون الثلث عند الإمام أحمد ومالك -1

Y - Y تحمل العاقلة ما دون أقل المقدار كأرش الموضحة ، وتحمل ما فوقه ، وذهب إلى هله القول أبي حنيفة (7) .

- وعند الشافعي تحمل القليل والكثير طرداً للقياس  $^{(4)}$ .

وذكر -رحمه الله- دليل القول الأول حيث علل ذلك : ( ولم تحمله العاقلة لقلته واحتمال الجانى حمله ) ( ه) .

واستدل على القول الثاني بأن : العاقلة لا تحمل أقل المقدار كأرش الموضحة  $^{(7)}$  . واستدل على القول الثالث بالقياس أي قياس دية ما دون النفس على دية النفس $^{(V)}$ 

<sup>-1</sup> [ ] علام الموقعين " (-1 -1 -1 -1 -1 ) " بدائع الفوائد " (-1 -1 ) .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٣/١٥ ) ، البهوتي ، "الروض المربع" ص ( ٥٠٠ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١٣/١٥ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٥١٣/١ ) .

o - " المصدر نفسه " ( ١٣/١ o ) .

٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ( لا تحمل العاقلة : عمداً ... ولا مادون أرش الموضحة ) مصنف عبد السرزاق (١٧٨١٥) برقم (١٧٨١٥) .

٧ – " إعلام الموقعين " (١٣/١٥) .

هـــ وربما يعرض الأقوال في المسألة ولا يرجح منها شيئاً بل يتوقف ويعتبر أن التوقــف أظهــر الأقوال حيث قال : (إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخـــر)، قال بعد أن ذكر عدة أقوال في المسألة :

(قلت: الأظهر أنه يتوقف ، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما ؛ لأن أحدهما خطأ ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب ، وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب ، وهسندا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران خطأ وصواب ، ولم يتبين له أحدهما لم يكن به أن يقدم على أحدهما ، ولا يخيره .. فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف ، والله أعلم )(١)(٢).

۱ - " إعلام الموقعين " ( ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨ ) .

٢ - ومن أراد الإستزاده في هذا المبحث فليراجع: " إعلام الموقعين " (١٩٩/٤ - ٣٣٠) ، " إغاثــــة اللهفــان " (١٩٥٠) ،
 "مدارج السالكين" (٣/٣٨٤ - ٤٨٦) ، " أحكام أهل الذمة " (١٠٨٦/٢) وما بعده ، " الفروسية " (ص١٦٣) .

#### المبحث الرابع

## إيراد الأدلة على ما يراه ، ثم إيراد أدلة المخالفين له ثم تغنيدها:

ومن طريقة ابن القيم أثناء عرضه للمسائل أنه في المسائل الخلافية لا يكتفي بذكر الأدلسة على ما يرجحه بل أنه يورد الأدلة على المسألة ثم يعقبها بأدلة المخالفين لرائه ثم يفند أدلة الخصم ويرد عليها حتى لا تكون هناك ثغرة ينفذ إليه منها المعارضون ، وتطبيقاً لهذه المزية ذكر عند كلامه عن المخارج من الوقوع في التحليل الملعون ذكر في المخرج الأول : حكم طلاق السكران هل يقع أم لا ؟ حيث قال : ( المخرج الأول : أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء ، أو شرب دواء ، أو شرب مسكر يعذر به ، أو لا يعذر ، أو وسوسة ، وهذا المخلص مجمع عليه بين الأمة إلا في شرب مسكر لا يعذر به ، فإن المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنه لا يقع طلاقه ) (١).

وهو بهذا القول يرجح عدم وقوع طلاق السكران ويدعي إجماع الصحابة على ذلك واختار هذا القول وصححه وأورد الأدلة على ذلك على ما يراه هو حيث قال: ( والصحيح: أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ، ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ، ولا وقف ، ولا إسلام ، ولا ردة ، ولا إقرار لبضعة عشر دليلاً ليس هذا موضع ذكرها ، ويكفى منها ... ) (٢).

ثم أورد الأدلة على عدم وقوع طلاق السكران ومنها:

- ١- قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُــكَارَى حَتَّــى تَعْلَمُــوا مَــا تَقُولُونَ ﴾ (٣) فقول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول (٤) .
  - وقال عثمان : " ليس لمجنون ولا لسكران طلاق " .
  - ۳- وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (٦).

ا إعلام الموقعين " (٦٣/٤) .

٢ - " المصدر نفسه " (٢/٥٦) .

٣ - سورة النساء ، رقم الآية (٤٣) .

٤ - " زاد المعاد " (٥/٩).

٥ – البخاري (٢٠١٨/٥) وانظر كذلك : " إعلام الموقعين " (٤/٤ ٣ – ٦٥) " زاد المعاد " (٢١٠/٥) .

٦ - " صحيح البخاري " المجلد الرابع ، الجزء السابع ، (ص٩١) ، باب ( ١٣٦) . " إعلام الموقعين " (٤/٤) .

- ٤- واستدل بالاجماع حيث قال: (ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالف عثمان وابنن عباس في ذلك ولذلك رجع الإمام أحمد إلى هذا القول بعد أن كان يفتي بنفوذ طلاقه) (١٠).
- واستدل ابن القيم بالقياس حيث قال : (والقياس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء، أو بنج أو مسكر هو فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة ، فإن السكران لا قصد له فه أولى بعدم المؤاخذة من اللاغي ، ومن جرى اللفظ على لسانه من غير قصد لــــه )(٢) .
   و بعد أن ذكر رأيه في المسألة وأورد الأدلة على ذلك أخذ في ذكر أدلة المعارضين فقال :

#### ( والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

أحدها: أنه مكلف ، ولهذا يؤاخذ بجناياته .

والثانى: أن إيقاع الطلاق عقوبة له .

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثر فيه السكر.

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه ، فإنهم قالوا: إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى (٣) ، وإذا هذي افترى ، وحد المفتري ثمانون .

والخامس: حديث: " لا قيلولة في الطلاق " (٤).

السادس: حديث: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (٥) (٦).

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق) (٧).

ثم أخذ في تفنيد هذه المآخذ والرد عليها حيث قال : (هذا جميع ما احتجوا به ، وليـــس في شيء منه حجة أصلاً ) (^^) .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٦٤/٤ ) . " زاد المعاد " ( ٢١١/٥ ) ، البهوتي " الروض المربع " ص( ٢٦٩ ) .

۲ - " إعلام الموقعين " ( ٤/٥٦-٢٦) .

٣ – أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٥٤٢) من حديث معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة .

٤ - سبق تخريجه في الهامش السابق .

٥ - " مصنف عبد الرزاق " (٢٠٩/٦) ، البحاري (٢٠١٩/٥) ، مصنف ابن أبي شيبة (٧٢/٤) .

۲ – "زاد المعاد" (۲۰۸/٥).

٧ - " المصدر نفسه " (٥ / ٢١١ ) .

٨ - " زاد المعاد " (٥ / ٢١٢).

فأما المأخذ الأول : وهو أنه مكلف ، فباطل ، إذ الإجماع منعقد على أن شرط التكليف العقل، ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف .

وأما المأخذ الثاني: وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له – ففي غاية الضعف ، فإن الحدَّ يكفيه عقوبة، وقد حصل رضي الله سبحانه من هذه العقوبة بالحد ، ولا عهد لنا في الشـــريعة بالعقوبــة بالطلاق ، والتفريق بين الزوجين .

وأما المأخذ الثالث: أن إيقاع الطلاق به ربط الأحكام بالأسباب ، ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن سكر مكرها ، أو جاهلاً بأنها خر، وبالجنون والمبرسم، بل وبالنائم ، ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب حتى يربط الحكم به ، وهل النزاع ألا في ذلك ؟ .

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب ، سكر ، وإذا سكر هذى. فهو خبر لا يصح البته .

وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: " لا قيلولة في الطلاق " فخبر لا يصح.

وأما المأخذ السادس وهو خبر: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " فمثله سواء لا يصح ولو صح لكان في المكلف.

وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابة مختلفون في ذلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه.

وأما أثر ابن عباس ، فلا يصح عنه ) (١) .

\* ومما يلحق بطريقة ابن القيم أثناء عرضه للمسائل أنه يذكر أدلة الخصوم والاستفادة من ذلك بضرب بعضها ببعض ، وإيراد مناقشة كل طرف للآخر واسقاط كل خصم لحجمة

١ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٢١٢ - ٢١٤ ) .

خصمه ويتضح ذلك جلياً من خلال إيراده لأدلة المانعين للقياس ، وقد ذكرت بعضها أثناء كلامي عن رده على نفاة القياس ، وكذلك أثناء أدلة المانعين للقياس . ولطول هذه المناقشات ورغبة في الاختصار فانني أحيل القارئ إلى كتاب " إعلام الموقعين" (1) .

وثما يلحق بطريقة ابن القيم أثناء عرضه للمسائل في الفتيا استقراءه (٢) لأدلة الشريعة حيث نجده في أكثر من موضع من كتبه يستدل على كثير من المسائل بأصول الشريعة وقواعدها.
ثما يدل على سعة اطلاعه والمامه بأصول الشريعة وقواعدها.

وهذه الطريقة قل ما تجدها عند غيره ولو تتبعنا ما استدل عليه بأصول الشريعة وقواعدها لاحتاج ذلك إلى مجلد ، ولطال بنا المقام ولكن الهدف الإشارة إلى ذلك ومنها :

١- ذكر ابن القيم أقوال العلماء في تغميض العينين في الصلاة ووجهة كل قـــول ثــم اختــار التفصيل واستدل على ذلك بأصول الشرع ومقاصده وصوب هذا الاختيار وخالف فيـــه الإمام أحمد حيث قال:

( وقد اختلف الفقهاء في كراهته ، فكرهه الإمام أحمد وغيره ، وقالوا : هو فعل اليهـــود ، وأباحه جماعة ولم يكرهوه ، وقالوا : قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هــــو روح الصلاة وسرها ومقصودها .

والصواب أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع ، فهو أفضل ، وإن كان يحسول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه ، فهناك لا يكره التغميض قطعاً ، والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة ، والله أعلم ) (٣) .

٢- وقال أثناء كلامه عن القافة واعتبار الشبه في لحوق النسب: (وأصول الشرع وقواعده ،
 والقياس الصحيح: تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب ، والشارع متشوف إلى اتصال

١ - انظر: " إعلام الموقعين " ( ١ / ٩٧ - ٩٩٩ ، ٢ / ٤٥ - ١٧٢ ) .

٢ - الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . لأن الحكم لو كان في جميع جزئياته لكن قياساً " التعريفات للجرجاني " (ص٤١-٤٢) .

٣ - " زاد المعاد " ( ٢٩٤/١ ) .

(1) الأنساب وعدم انقطاعها (1)

- وقال أيضاً : ( وأصول الشريعة تشهد للقافة )  $^{(7)}$  .

3- وثما يدل على أن ابن القيم كان يستدل بأصول الشريعة وقواعدها ما جاء في مسألة: تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر وفصل في المسألة حيث قال: (والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة: أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال ، فتزوجته على ذلك ، فظهر معدماً لا شيء له ، أو كان ذا مال ، وترك الإنفاق على امرأته ، ولم تقدر على أخذ كفايتها مراسه بنفسها ، ولا بالحاكم أن لها الفسخ ، وإن تزوجته عالمة بعسرته ، أو كان موسراً ، ثرفعهم أن الحاحث ماله ، فلا فسخ لها في ذلك ، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقه بعد اليسار ، ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن ، وبالله التوفيق )  $(7)^{(3)}$ .

الطرق الحكمية " (ص١٨٧) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص ١٨٤ ) .

٣ - " زاد المعاد " (٥/١/٥).

## الباب الثاني

تطبيقات على منهج ابن القيم في الفتيا

#### الباب الثاني

#### تطبيقات على منهج ابن القيم في الفتيا

تقدم الكلام في الباب الأول من هذا البحث عن منهج ابن القيم في الفتيا مسن حيث الناحية التأصيلية ، وفي هذا الباب تناولت الجانب الآخر من البحث وهو الناحيسة التطبيقيسة وذلك بذكر بعض المسائل الفقهية على الأصول التي بنى عليها فتاويه ، وقبل أن أبدأفي تقسيم هذا الباب أحب أن أبين للقارئ أمرين مهمين وهما :

1- ربما يقول قائل ان بعض المسائل التي أوردت في هذا الباب فيلم تكرار لأن المسألة الواحدة وردت في أكثر من فصل بنفس العنوان وهذا يعد من التكرار ، وللجواب على هذا أمون أمون التكرار ، وللجواب على هذا أقول : إن ابن القيم يستند في المسألة الواحدة بأكثر من فصل في هذا الباب ولكن لو دققت النظر لوجدت أن الأصل الذي استند عليه ابن القيم وبنى عليه فتواه يختلف من فصل الى فصل حسب ورود المسألة في كل فصل من فصول التطبيقات ، فربما يستند ابن القيم في فتواه في مسألة واحدة على الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب ... الح فتجدني أقدم لكل مسألة بما يفيد مناسبتها للأصل الذي صنفتها تحته .

Y و الأمر الثاني ، ربما يقال ان بعض المسائل التي أوردتها في التطبيقات على الاجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وقد ورد في بعضها نصوص من السنة وللجواب على ذلك أقول: انني لا أورد أي مسألة تطبيقية تحت أي فصل من فصول هذا الباب الا اذا كان لابن القيم نص صريح على ذلك الأصل التي صنفت المسألة تحته وكون المسألة ورد فيها نص من السنة لا يمنع ذلك من ورودها تحت أي أصل من أصول فتاواق غير السنة ، لأنه كما بينا أعلاه أنه يورد على المسألة الواحدة أكثر من أصل كما هو منهجه مما يدل على سعة اطلاعه وغرازة علمه ولأهمية هذين الأمرين أحببت ايضاحها حتى لايقع التباس عند القادئ .

وقد قسمت هذا الباب إلى عدة فصول وجعلت لكل أصل من أصول ابن القيم في فتياه فصلاً مستقلاً ، وجعلت تحت كل فصل عدة مسائل وكان ذلك على النحو التالي :

#### الفصل الأول

#### تطبيقات فقمية على النصوص (الكتاب والسنة)

تناولت في هذا الفصل بعض الفروع الفقهية التي بناها ابن القيم على النصوص كأصل من أصول الفتيا عنده ، وجعلت هذا الفصل ينقسم إلى مبحثين :

المبحث الأول: يشتمل على الفروع الفقهية التي اعتمد فيها على القرآن الكريم.

والمبحث الثاني: يشتمل على الفروع التي اعتمد فيها على السنة.

وسيتضح للقارئ من خلال هذه الفروع كيف كان أميناً في تطبيــــق الفـــروع علـــى الأصول ، وأنه لا يتخذ منهجاً أو موقفاً ألاَّ أيد ذلك بالتطبيقات الفقهية .

وما ذكره ابن القيم من التطبيقات على النصوص يستحيل حصره ، ولكنني اكتفيــــت ببعضها كما ألتزمت ذلك في خطة هذا البحث ، طالباً من الله التوفيق والسداد .

وكان تقسيم هذا الفصل على النحو التالي :

#### المبحث الأول :

## المسائل التي اعتمد فيما ابن القيم على القرآن الكريم المسألة الأولى

#### حكم ملاة من تكلم في ملاته ناسياً أو جاهلاً

اختار ابن القيم القول بصحة صلاة من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً وكان مستنده في ذلك القرآن الكريم حيث قال :

(أن من تكلُّم في صلاته ناسياً لم تبطل صلاته) (١).

وبين ابن القيم أنه: إذا ثبت أنه غير آثم، فلم يفعل في صلاته محرَّمَاً، فلم تبطل صلاته، لإن العبادة إنما تبطل بفعل محظور أو ترك مأمور. لإن قاعدة الشريعة أن من فعل محظوراً ناسياً فلا إثم عليه، حيث إن في الآية الدلالة على عدم المؤاخذه لمن أخطأ أو نسى (٥).

ونراه - رحمه الله - بنى هذا الفرع على أصل بل هو أصل الأصول وهو كتـــاب الله ، وما اختاره ابن القيم هو خلاف المذهب (٦) .

#### المسألة الثانية : صفة القتل

ذكر ابن القيم مسألة صفة القتل وحكى محل الإتفاق والخلاف فيها ، وذكر روايت ين أخريين عن الإمام أحمد لم يسبقه بها غيره ، وقبل أن أذكر اختياره وأدلته ، أود أن أحرر موضع

١ - " إعلام الموقعين " (٢ / ١٣ ) .

٢ - سورة البقرة ، رقم الآية ( ٢٨٦ )

٣ - " صحيح مسلم " ( ١ / ١١٦ ) ، " كتاب الإيمان " ، باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق ، " سنن الترمذي " ( ٥ / ٢٠٦ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ١٢ - ١٣ ، ٣ / ١٤٢ ) .

٥ - "المصدر نفسه " ( ٢ / ١٢ - ١٣ ) ، مع تصرف في النقل .

٣ - " الإنصاف للمرداوي " ( ٢ / ١٣٤ - ١٣٥ ).

النزاع في المسألة ، فأقول وبالله التوفيق . .

إن كان الفعل محرماً لحق الله كاللواط، وتجريعه الخمر لم يفعل بالجاني كما يفعل بالجني عليه ؟ فإن كان عليه ، وحكاه ابن القيم إتفاقاً حيث قال : (هل يفعل بالجاني كما يفعل بالجني عليه ؟ فإن كان الفعل محرماً لحق الله كاللواط، وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقاً (١).

وإن كان غير ذلك كتحريقة بالنار وإلقائه في الماء ، ورضَّ رأسه بالحجر ، ومنعه مـــن الطعام والشراب حتى يموت (٢) ، فهل يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه أم لا ؟

حكى ابن القيم أربعة أقوال وذكر القائل بكل قول حيث قال:

( فمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين
 الجرح المزهق وغيره ) (٣) .

وقال أيضاً : (والثانية – أي الرواية الثانية عن أحمد – أن يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرماً لحق الله تعالى ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ) (٤) .

- ٢- (وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة)
- ٣ وأحمد في رواية ثالثة يقول: إن كان الجرح مزهقاً فعل به كما فعل، وإلا قتل بالسيف (٦).
- 2- وفي رواية رابعة أي عن الإمام أحمد يقول إن كان مزهقاً أوموجباً للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف (7).

#### اختيار ابن القيم:

اختار ابن القيم القول الأول القائل بأنه يفعل بالجاني كما فعل بالجني عليه ما لم يك في الخي عليه ما لم يك معرماً لحق الله ، وبين أن هذا القول هو أصح الأقوال حيث قال :

<sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ١ / ٤٠٤ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ١ / ٤٠٤ - ٤٠٥ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (١/ ٤٠٥).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - " تهذيب السنن " (٣٤٢/٦) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٥٠٥ ) " تهذيب السنن " ( ٦ / ٣٤٢ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٤٠٥ ) " تهذيب السنن " ( ٦ / ٣٤٢ ) .

١ – " إعلام الموقعين " ( ١ /٥٠٤ ) .

( ولهذا كان أصح الأقوال : إنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالجني عليه ، ما لم يكن محرماً لحق الله تعالى ، كالقتل باللواطة ، وتجريع الخمر ونحوه ، فيحرق كما حرق ، ويلقى من شاهق كما فعل، ويخنق كما خنق ، لأن هذا أقرب إلى العدل ، وحصول مسمى القصاص ، وإدراك الثأر ، والتشفي ، والزجر المطلوب من القصاص ) (١) .

ثم أورد الأدلة على هذا الاختيار واستند في ذلك إلى القـــرآن الكريـــم وبـــين وجـــه الاستدلال من هذه الآيات :

1- دلالة الكتاب على العقوبة بالمثل:

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (٢) .

وفي بيان وجه الاستدلال بهذا ، يقول ابن القيم :

وقد أباح الله للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم ، وإن كانت المثلة منهياً عنها، فقال تعالى : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ ) (٣) (٤)

وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف ، وقطع الأذن ، وبقر البطن ونحو ذلك : هي عقوبة بالمثل ، ليس بعدوان ، والمثل هو العدل (٥) .

- کما أوضح بأن ( اسم القصاص يقتضيه لأنه يستلزم المماثلة ) - . .

حيث قال في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (٧).

( ثم عقبه بقوله : ﴿ فِي القِصَاصِ ﴾ ، إيذاناً بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل وهو أن يفعل به كما فعل ، والقصاص في اللغة : المماثلة ، وحقيقته راجعة إلى الاتباع ، ومنه قولـــه

١ - " تهذيب السنن " ( ٦ / ٣٣٨ ) .

٢ - سورة النحل ، رقم الآية ( ١٢٦) .

٣ - سوة النحل ، رقم الآية (١٢٦) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٦/٢-٧) . " تهذيب السنن " ( ٦ / ٣٤٢ ) .

٥ - د. بكر أبو زيد ، " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ، الطبعة الأولى ، (بسيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة ، ٦ ١٤١٦هـ ) ، ص١٨٣٠.

٣ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ٢٠٥ ) .

٧ - سورة البقرة ، رقم الآية (١٧٩) .

تعالى : ﴿ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ (١) أي : اتبعي أثره .

ومنه قوله : ﴿ فَارْتَدَّا عَلَى آثارِهِمَا قَصَصاً ﴾ (٢) ، أي يقصان الأثر ويتبعانه ، ومنه قص الحديث واقتصاصه ، لأنه يتبع بعضه بعضاً في الذكر .

فسمي جزاء الجاني قصاصاً ؛ لأنه يتبع أثره فيفعل به كما فعل ، وهذا أحد ما يستدل به على أن الجاني يفعل به كما فعل ، فيقتل بمثل ما قتل به لتحقيق معنى القصاص ) (٣) .

فنجده بني هذا الفرع على أصل من أصوله وهو القرآن الكريم .

وردَّ على دليل القول الثاني القائل بأنه لا قود إلا بالسيف بقوله: (وحديث: لا قود إلا بالسيف . قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد ) (<sup>1)</sup> .

## المسألة الثالثة : هل يشرع القصاص في اللطمة والضربة

يرى ابن القيم مشروعية القصاص في اللطمة والضربة ، وصحح هذا القول وجزم بـــه وكان مستنده في ذلك القرآن الكريم ، وقد حكى الخلاف في المسألة ،ورجَّح ما ذهب إليه من مشروعية القصاص وذكر أدلته ، وقبل أن أوضح ذلك حببت أن أحرر موضع النزاع فأقول :

لا خلاف في مشروعية القصاص فيما دون النفــــس إذا أمكــن ، قـــال الله تعـــالى : ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (٥) .

وإنما الخلاف في جريان القصاص في اللطمة والضربة مما لا يمكن للمقتصص أن يفعل بخصمه مثل ما فعل به من كل وجه (٦).

ومذاهب الأئمة الأربعة أنه لا قصاص في ذلك وإنما فيه التعزير ؛ لأن المساواة فيله متعذرة في الغالب (٧) .

#### الخلاف:

<sup>· -</sup> سورة القصص ، رقم الآية (١١) .

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> - سورة الكهف ، رقم الآية (٦٤).

٣ - د. بكر أبو زيد ، " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص١٨٧ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ١/٥٠١).

<sup>° -</sup> سورة المائدة ، رقم الآية (٤٥) .

<sup>· (</sup>٣٣٦/٦) " تهذيب السنن " (٣٣٦/٦) .

٧ - د. بكر أبو زيد ، " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص١٩٥ وما بعد ) .

ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - خلاف العلماء في هذه المسألة على قولين:

#### القول الأول:

لا قصاص في اللطمة والضربة ، وإنما في ذلك التعزيـــر ، وهـــو مذهـــب الحنفيـــة (١) والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وبه قال متأخرو الحنابلة (٤) .

## وفي حكايته لهذا القول قال (٥):

( وقالت الحنفية ، والشافعية ، والمالكية ، ومتأخرو أصحاب أحمد : إنه لا قصــــاص في اللطمة والضربة ، وإنما فيه التعزير ) .

دليل هذا القول: قال ابن القيم ذاكراً استدلالهم لهذا القول: (قول الطمة الطمة والضربة لا يمكن فيها المماثلة ، والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة ) (٢) .

#### القول الثاني:

مشروعية القصاص في ذلك ، وهو قول الخلفاء الراشدين ، وغيرهم من الصحابـــة - رضي الله عنهم - ، وجماعة من أهل الحديث، وهو المنصوص عن أحمد ، وهو اختيـــار شــيخ الإسلام ابن تيمية (٧) .

## يقول ابن القيم حاكياً هذا القول:

( إنه شرع فيه القصاص ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، ثبت ذلك عنهـم، حكاه

١ - الكاسائي ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود المتوفى (١٥٥٧هـ) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشوائع ، الطبعة الأولى ،
 رمصر: المطبعة الجمالية ، ١٣٢٨هـ) ، ج٧ ، ص ٢٩٦٠.

٢ - ابن رشد ، أبو الوليد محمد بن أحمد المتوفى (١٨٤هــ) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، الطبعة بدون ، ( مكان الطبعة بدون ) ، ج٢ ، ص٩٩٩ - ٤٠٠ .

٣ - الرملي ، محمد بن أحمد المتوفى (٤٠٠١هـ) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الطبعة الأولى ، (دمشق : مطبعة الحلبي ،
 ٣ - الرملي ، محمد بن أحمد المتوفى (٢٦٧هـ) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، الطبعة الأولى ، (دمشق : مطبعة الحلبي ،

البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، الطبعة الثانية ، (مصر : نشر مكتبة الرياض الحديث.
 التاريخ بدون ) ، ج٤ ، ص٧٧-٧٧ .

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - " إعلام الموقعين " (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) ، " تهذيب السنن " (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) .

<sup>7 - 1</sup> [24] الموقعين " ( 1/7 ) ، " تهذيب السنن " (1/7 ) .

٧ - ابن تيمية ، " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " ( ٣٤ / ٣١٦ - ١٦٣ ) ، بكر ابو زيد " أحكام الجناية على النفس وما
 دونها عند ابن قيم الجوزية " ص ( ١٩٧ - ١٩٨ ) .

#### مأخذ هذين القولين:

قال ابن القيم : ( ومأخذ القولين إن الله أمر بالعدل في ذلك فبقى النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل ؟ ) (٢) .

#### أدلة القول الثاني:

اختار ابن القيم هذا القول وقطع بصوابه واستدل عليه حيث قال:

( وهذا هو الصواب المقطوع به ...)<sup>(٣)</sup> .

ثم ذكر الأدلة من الكتاب على ما اختاره وهو مشروعية القصاص في اللطمة والضربة فقال:

١- قوله تعالى: ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُم فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ (١).

٧- وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ (٥) .

يقول في بيانه لوجه الاستدلال:

( فأمر – الله – بالمماثلة في العقوبة والقصاص ، فيجب اعتبارها بحسب الإمكان ، والأمثل هو المأمور به ، فهذا الملطوم المضروب ، قد اعتدى عليه فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به ، فإن لم يكن ، كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل ، وسقط ما عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه ، ولا ريب أن لطمة بلطمة ، وضربه بضربة في محلهما بالآلة الممثل الطمه بها ، أو بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حساً وشرعاً من تعزيره بها المحسل بغير جنس اعتدائه، وقدره وصفته ) (٢) .

<sup>1 - &</sup>quot; تهذيب السنن " ( ٦ / ٣٣٦ - ٣٣٧ ) مع الإختصار . ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " (٦٦٢/٣٤) .

۲ - " تهذيب السنن " ( ۲ / ۳۳۷ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٦ / ٣٣٤ - ٣٤٣). وانظر كذلك "إعلام الموقعين" ( ٢ / ٦ - ٧ ) .

٤ - سورة البقرة ، رقم الآية ( ١٩٤) .

٥ - سورة النحل ، رقم الآية (١٢٦) .

 $<sup>^{-}</sup>$  " إعلام الموقعين " (7/7-7) ، " تهذيب السنن " (7/7-7) .

إن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر ، كما قال تعالى : ﴿ وجزآءُ سَــيّئةٍ سَــيّئةٌ سَــيّئةٌ سَــيّئةٌ مَـْلُهَا ﴾ (١) :

وكما قال تعالى : ﴿ جَزَاءً وِفَاقاً ﴾ (٢) أي : وفق أعمالهم ، وهذا ثابت شرعاً وقدراً.

أما الشرع ، فلقوله تعالى : ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْسِنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِاللَّانْفِ وَالْأَذْنَ بِاللَّذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (٣) فأخسبر سبحانه : أن الجروح قصاص ، مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل ، حتى يستوفي منه .

وهذا الدليل يمثل قاعدة من قواعد الشرع الكلية ، وهي : أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر (<sup>1)</sup> .

والمعاقبة بالمثل باللطمة والضربة واحدة من أمثلتها وعليه فإن الدليل الأول أيضاً : واحد من فروعها : والله أعلم (٥) .

فنجد ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو القرآن الكريم .

## المسألة الرابعة : توبة الزنديق 🗥

قبول توبة الزنديق من عدمها من مسائل العلم التي اشتهر فيها الخلاف بين الأئمة ، وقد حكى ابن القيم فيها الخلاف على ثلاثة أقوال ونسب كل قول إلى قائله ، واختار القول الثالث القائل بالتفصيل ، واستدل على ذلك من القرآن الكريم كأصل من أصول الفتيا عنده (٧) .

وقبل أن أبدأ في ذكر الأقوال ذكرت محل الخلاف ثم ذكرت الأقوال وبينت ما اختاره ، وذكرت ما استدل به عليه لإنه هو المقصود دون التعرض إلى أدلة الأقوال الأخرى فـــــأقول

١ سورة الشورى ، رقم الآية (٤٠) .

٣ - سورة النبأ ، رقم الآية (٢٦) .

٣ – سورة المائدة ، رقم الآية (٤٥) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٦-٧ ) ، " تهذيب السنن " (٣٧٧٦-٣٣٨) .

o - د. بكر أبو زيد ، " الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص٠٠ ٢ ) .

٦ - الزنديق: هو الذي يستتر الكفر ويظهر الإسلام ، كما دلت على ذلك كلمة الفقهاء . ابن حجر ، الحافظ أحمد بسن على، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ١٥ جزءاً ، الطبعة الأولى ، ( بيروت - لبنان : دار الفكر ، ١٤١٤هـ ، ١٩٩٣م ) ، ج١٤ ، ص٢٧١ . " المعجم الوسيط " (٢/٤٠٤) . ابن منظور ، " لسان العسرب " (٢٧/١٠) ، وقال ابن القيم معرفاً ( الزنديق : هو ما كان مخفياً لكفره مستتراً به . " إعلام الموقعين ، (٢٧٢/٣).

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٢ ) وما بعد ، د/ بكر أبو زيد " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ص ( ٤٤٤) .

وبالله التوفيق .

ومحل الخلاف : هو ما أوضحه ابن قدامه – رحمه الله تعالى – حيث قال :

( وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك وفي الجملة فالحلاف بين الأئمة في قبول الله تعالى لها في الباطن وغفران الله تعالى لمن قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم . وأما قبول الله تعالى لها في المنافقين (١) ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا تَابُ وأَقْلِع ظاهراً وباطناً فلا خلاف فيه ، فإن الله تعالى قال في المنافقين (١) ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ اللهُ المُؤْمِنِينَ أَجُراً عَظَيْماً ﴾ (٢) .

وقد حكى ابن القيم الخلاف على ثلاثة أقوال ، وكان ذلك كالتالي:

القول الأول: عدم قبول توبة الزنديق.

قال ابن القيم مبيناً القائلين به:

( وهذا مذهب أهل المدينة ، ومالك وأصحابه ، والليث بن سعد ، وهو المنصور مـــن الروايتين عن أبي حنيفة ، وهو إحدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من أصحابه ، بل هـــي أنص الروايات عنه ) (٣) .

#### الأدلة:

استدل ابن القيم لهذا القول بعدد من وجوه الأدلة ، ولكونه لم يختاره اكتفيت بالإحالة إلى أدلته (٤) .

٢ - سورة النساء ، رقم الآية (١٤٦) .

٣ - "إعلام الموقعين " (٣ / ١٧٤ - ١٧٥ ) ، ابن قدامه "المغني " ( ١٠/٧٠) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٣ /١٧٢ - ١٧٤) .

#### القول الثاني:

وهو قبول توبته فيستتاب فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.

قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في بيان أصحاب هذا القول:

( وعن أبي حنيفة وأحمد أنه يستتاب . وهو قول الشافعي . وعن أبي يوسف روايتان: أحدهما أنه يستتاب وهي الرواية الأولى عنه ) (١) .

#### الأدلة:

لم يذكر ابن القيم أدلة هذا القول . والظاهر أنه رغب في ذلك لأنه لم يورد دليلاً مقنعاً في الدلالة لما ذهبوا إليه (٢) .

#### القول الثالث:

التفصيل وهو: أنه أن تاب قبل القدرة عليه فتقبل توبته ويحقن دمه. وأما بعد القدرة عليه فلا تحقن دمه. عليه فلا يستتاب بل يقتل من غير استتابة وأن تاب بعد القدرة عليه فلا تحقن دمه.

وقد بين ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن هذا هو الرواية الثانية عن أبي يوسف والرواية الثالثة عن الإمام أحمد (7).

ولكون هذا القول هو المختار عنده فقد أوردت ما استدل بـــه عليـــه وبينـــت وجـــه الاستدلال .

قال ابن القيم : (ومما يدل على أن توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه قوله تعالى : ﴿ قُلَ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِن عِنْدِهِ وَقُلَ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِن عِنْدِهِ وَقُلْ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَربَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِن عِنْدِهِ أَوْ بَأَيْدِيْنَا ﴾ (3) .

#### وجه الاستدلال:

١ - "إعلام الموقعين" (٣/١٧٥) ابن حجر ، " فتح الباري " (٢٧٢/١٤ وما بعد) ، ابن قدامة ، " المغني" ( ١٠ / ٧٨)
 ، الرملي ، " نهاية المحتاج " ( ٧/ ٣٩٩) .

٧ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص ٤٤٤ - ٤٤٩ ) ، مع الاختصار.

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٥) د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص ٢٥٢ ) .

<sup>£ -</sup> سورة التوبة : رقم الآية (٥٢)

ثم بين وجه الاستدلال من الآية فقال (١):

رقال السلف في هذه الآية: ﴿ أَوْ بَأَيْدِيْنَا ﴾ بالقتل أن أظهرتم ما في قلوبكم ، وهـو كما قالوا: لأن العذاب على ما يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بـالقتل ، فلـو قبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم لم يكن المؤمنين أن يتربصوا بالزنادقـة أن يصيبهم الله بأيديهم ، لأنهم كلما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم يصابوا بأيديهم قط). قال ابن القيم بعدما أورد الاستدلال:

والأدلة على ذلك كثيرة جداً (٢) . وعند هذا فأصحاب هذا القول يقولون : نحن ( والأدلة على ذلك كثيرة جداً (٢) . أسعد بالتنزيل والسنة من مخالفينا في هذه المسألة المشنعين علينا بخلافها ، وبالله التوفيق ) (٣) .

واختار ابن القيم القول الثالث: وهو القول بالتفصيل وذكر أنه أحسن الأقوال فقال: (نعم لو أنه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة (النصوح)، وتكرر ذلك منه، لم يقتل كما قاله أبو يوسف وأهـد في إحدى الروايات عنه. وهذا التفصيل أحسن الأقوال في المسألة) (1).

ونجده بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو القرآن الكريم .

## المسألة الخامسة : قبـول شمادة العبـد والأمة

يرى ابن القيم قبول شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة ، وصحح هذا وحكاه مذهباً صحيحاً عن الإمام أهمد ثم استدل على ما ذهب إليه بآيات من كتاب الله حيث قال: (الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. هذا الصحيح من مذهب أهمد، وعنه تقبل في كل شيء ، إلا في الحدود والقصاص، لاختلاف العلماء في قبول شهادته، فلا ينتهض سبباً لإقامة الحدود التي مبناها على الاحتياط، والصحيح: الأول) (٥).

۱ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٧٥ - ١٧٦ ) .

٢ - ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، الطبعــة الأولى،
 ٢ - ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، الطبعــة الأولى،
 ٢ - ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، الطبعــة الأولى،
 ٢ - ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، الطبعــة الأولى،
 ٢ - ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ، الطبعــة الأولى،

٣ - " إعلام الموقعين " ( ١٧٦/١ ) .

ع - " المصدر نفسه " (١٧٥/٣) . د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص ٤٥٣ )

o - " الطرق الحكمية " ( ص١٣٩ ) ·

ثم ذكر بأن ما ذهب إليه هو موجب القرآن الكريم حيث ذكر الآيات ووجه الاستدلال منها فقال : ( وقبول شهادة العبد ، هو موجب الكتاب ) (١) .

والآيات التي استدل بها هي كالتالي :

- ١- قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدَاً ﴾ (٢) والوسط: العدل الخيار ، ولا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن ، فدخل تحت قوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ (٣).
- ٢ وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ (<sup>1)</sup> . وهو من
   الذين آمنوا قطعاً ، فيكون من الشهداء كذلك .
- وقال تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ (٥) ، ولا ريب أن العبد من رجالنا.

ومن خلال ما ذكره من الآيات وما بينه من وجه الاستدلال يتضح لنا أنه بنـــى هـــذا الفرع الفقهي على أصل من أصوله وهو القرآن الكريم .

وبعد أن ذكر موقفه واستدل عليه من القرآن الكريم ذكر بأن ما ذهب إليه يخالف ما ذهب إليه يخالف ما ذهب إليه الجمهور حيث قال : ( وقد اختلف الناس في ذلك ، فردتها طائفة مطلقاً، وهذا قول

١ - ١ ( إعلام الموقعين ) ( ٢ / ٧٠ / ٢ ) ، " الطرق الحكمية " (ص ١٤٠) .

٢ - سورة البقرة رقم الآية ( ١٤٣)

٣ - سورة الطلاق ، رقم الآية (٢) .

٤ - سورة النساء ، رقم الآية (١٣٥) .

صورة البقرة ، رقم الآية (۲۸۲) .

٣ - سورة البينة ، رقم الآية (٧)

γ - " الطرق الحكمية " ( ص ١٤٠ ) .

مالك والشافعي وأبي حنيفة ... ) <sup>(١)</sup> .

ورد على الجمهور بأن رد شهادة العبد حدث بعد عصر الصحابة حيث قال: (إن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة ، واشتهر هذا القول لما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة ، وصار لهم أتباع يفتون ويقضون بأقوالهم ، فصار هذا القول عند الناس هو المعروف ، ولما كان مشهوراً بالمدينة في زمن مالك ، قال : " ما علمت أحداً قبل شهادة العبد " (٢) .

ومن هذا يتضح لنا شخصيته وإستقلاليته وأنه يتبع الدليل أنَّـــا وجـــده ولا ينظــر إلى القائلين بل يقف مع النص .

١ - " الطرق الحكمية " ( ص١٤٢ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ص١٣٩ ) .

# المبحث الثاني : المسائل التي اعتمد فيما ابن القيم على السنة ويشتمل على مسائل :

# 

ذكر ابن القيم خلاف العلماء في كراهية الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال ونسب كل قول إلى قائله واختار القول الثالث القائل: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، وما اختاره هو مذهب الشافعي وكذلك اختاره شيخه ابن تيمية ، وخالف فيه المشهور من مذهب أحمد ، واستدل على ذلك بحديث مرسل (١) . حيث ذكر الحديث المرسل وأوضح بأنه لم يكن اعتماده على هذا الحديث فحسب ولكن لما عضدته شواهد أخرى واتصل به العمل وعضده قول صحابي عمل به حيث قال : (قلت : اختلف الناس في كراهة الصلحة نصف النهار على ثلاثة أقوال .

أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال ، وهو مذهب مالك .

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، وهذا مذهب الشافعي) (٢) .

ثم اختار القول الثالث وأورد الدليل على ذلك حكى ذلك أثناء كلامه عن خصائص يوم الجمعة حيث قال في الخاصية الحادية عشرة ما نصه: ( أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه ، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ، ولم يكن اعتماده على حديث ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتاده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . وقال : إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلاَّ يَسومَ الجُمعَة " ("). وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام ، وفي الحديث الصحيح " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج، فلا يفرق بين أثنين ، ثم يُصلّي ما كتب

أ - قدمت استناد ابن القيم على الحديث المرسل على الحديث الصحيح والحسن حتى أراعي الترتيب الفقهي في المسائل ،
 وحتى أبين للقارئ أن من منهجه الاحتجاج بالحديث المرسل بضوابطه المتقدمة .

۲ - " زاد المعاد " ( ۲ / ۳۸۰ ).

٣ - السنن الصغرى للبيهقي (٥٣٨/١) ، سنن البيهقي الكبرى (٢٤٤٤) .

له، ثمَّ ينصت إذا تكلَّم الإمام إلاَّ غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (1) فندبه إلى الصلاة ما كتب له ، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام) (٢) .

وأوضح بأن حديث أبي قتادة قد عضده قول الصحابي الجليل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وبعض السلف حيث قال: (ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه, وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام، لا إنتصاف النهار) (٣).

وقال مبيناً ما عضد حديث أبي قتاده : ( فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، ولا يشعرون بوقت الزوال ، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الروال ، والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الروال ، ولا يمكنه أن يخرج ، ويتخطَّى رقاب الناس ، وينظر إلى الشمس ويرجع ، ولا يشرع له ذلك ) ( أ ).

وقال مبيناً درجة حديث أبي قتادة ومعللاً سبب احتجاجه به: (وحديث أبي قتادة هذا، قال ابو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة ، والمرسل إذا اتصل به عمل ، وعضده قياس . أو قول صحابي ، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته ، عُمِلَ به ) (٥) .

وبين - رحمه الله - أن حديث أبي قتادة عضدته شواهد أخرى أحدثت له بعض القوة عضدته شواهد أخرى أحدثت له بعض القوة عمل الله عن العمل به حيث قال: (وأيضاً ، فقد عضده شواهد أخر ، منها ما ذكره الشافعي عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصَّلاة نصف النهار حتى تول الشمس إلا يوم الجمعة (٢).

وقد رواه البيهقي في " المعرفة " من حديث عطاء بن عجلان ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهــــار ، إلا يوم الجمعة . ولكن اسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقي، قال : ولكن إذا إنضمـــت هــــذه

١ - " رواه البخاري " (١/١) في الجمعة : باب الدهن للجمعة .

۲ - "زاد المعاد " ( ۱ / ۳۷۸ ) .

٣ - " زاد المعاد " ( ١ / ٣٧٨ - ٣٧٩).

٤ - "المصدر نفسه" ( ١ / ٣٧٩ ) .

o - "المصدر نفسه " ( 1 / ٣٧٩ ) ·

٦ أخرجه الشافعي في " إختلاف الحديث " ( ١ / ٥٢ ) في كتاب " الجمعة " .

الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة (١).

فنجد أن ابن القيم كان أميناً صادقاً في منهجه . ويؤكده بالتطبيق عليه حيث إنه يــرى الاحتجاج بالحديث المرسل . مما يدل على أنه لا يقف موقفاً إلا بعد دراسة وتأني واقتناع تــام دون نظر إلى من وافقه أو خالفه ، حيث نجده بنى هذا الفرع الفقهي على حديث مرســـل . . والله الموفق .

وقد أورد ابن القيم أمثلة كثيرة كان مستنده فيها الاحتجاج بالأحاديث المرسلة (٢).

# المسألة الثانية : وقت إخراج زكاة الفطر

ومن تفريعاته – رحمه الله – التي كان مستنده فيها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة : هل يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد أم لا

حيث يرى أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد ، وصوَّب هذا الرأي واعتمد فيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( وكان من هديه صلي الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي السنن عنه : أنه قال : " من أدَّاها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "(").

وفي " الصحيحين " ، عن ابن عمر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (<sup>4)</sup> .

ومقتضى هذين الحديثين ، أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخُنا يُقوِّي ذلك وينصره)(٥).

فنجده بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو السنة .

<sup>&#</sup>x27; - " زاد المعاد " (۳۸۰-۳۷۹/۱) .

٢ - فمن أراد الاطلاع على بقية الأمثلة فليراجع " المصدر نفسه " ( ٣٧٨/١ - ٣٨٠ ، ٥ / ٩٥-٩٦ ) .

٣ - الحاكم " المستدرك " (١٦٠٩) برقم (١٤٨٨) ، " سنن أبي داود " (١١١/٢) برقم (١٦٠٩) " أخرجه أبو داود "
 برقم ( ١٦٠٩) ، وابن ماجه برقم ( ١٨٢٧) كلاهما في الزكاة : باب صدقة الفطر .

ع - " رواه البخاري " ( ۲ / ۷۷ ) في الزكاة : باب صدقة الفطر ، ومسلم (۲۷۹/۲) برقم ( ۹۸٦ ) في الزكاة بــــاب
 الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . " سنن أبي داود " (۱۱۱/۲) .

o - " زاد المعاد " ( ۲ / ۲۱ - ۲۲ ) .

# المسألة الثالثة : ثبوت هلال شمر رمضان ؟

يرى ابن القيم أنه يكفي في دخول شهر رمضان خبر الواحد إذا كان مسلماً على أنه صادقاً وصحَّح ذلك الرأي وكان مستنده في ذلك هو خبر ابن عمر والأعرابي مما يدل على أنه يحتج بخبر الآحاد في الفروع الفقهية .

حيث يرى قبول شهادة الشاهد الواحد في ثبوته حيث قال : ( وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ، أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة،أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر ، وصام مرَّة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفهما لفظ الشهادة) (١).

ونصَّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتفى في رمضان بخبر الواحد حيث قال ( فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد ) ( <sup>(۲)</sup> .

وقال أيضاً: (والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، لم يردَّ خبر العدل قطُّ لا في رواية، ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به) (٣). يسنده فيما ذهب إليه:

# ١- خبر ابن عمر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ترآى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصامه وأمر الناس بصيامه " (٤)

# ٢- خبر الأعرابي:

عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلــــى الله عليـــه وسلم، فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله ، أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال نعم ، قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً ) (٥) .

وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب ، لكن يشهد له حديث ابن عمر .

وجه الاستدلال: أن الخبرين نص في موضع الاستدلال ، حيث اعتمد - رحمـــه الله - على خبرهما ولم يُكلّفهما لفظ الشهادة ، ويحمل سؤاله للأعرابي عن الشهادتين حتى يتأكد من

١ - " زاد المعاد " ( ٢ / ٣٨ ) ، " بدائع الفوائد " ( ١ / ٨ ) .

۲ - " زاد المعاد " ( ۲ / ۳۹ ) ، " الطرق الحكمية " ( ص ۲۹ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " (١٤٦/١) . " الطرق الحكمية " ( ص ١٠٩ - ١١٣ ) .

٤ - الترمذي (٧٤/٣) برقم (٢٩١١) ، " ابن ماجه " (٢٩/١) برقم (١٦٥٢) ، " سنن الدرامي " (٩/٢) .

إسلامة لأن قبول الشهادة في دخول الشهر قيدها ابن القيم بأن يكون الرجل الذي أتى بالخبر مسلماً حيث قال: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم، أمرُ الناس بالصَّوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجهم منه بشهادة اثنين )(١).

وقال أيضاً : ( والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقاً ، كما دل عليه حديثا ابن عمر وابن عباس ) (٢) .

فنجده بنى هذا الفرع الفقهي على أصل من أصول الفتيا عنده وهو السنة حيث استند فيما ذهب إليه على خبر الآحاد .

# المسألة الرابعة : حكم تغسيل المحرم بالماء والسدر إذا مات

اختار ابن القيم أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر عند غسله وصوَّب هذا الإختيار للنص الوارد في ذلك وهو ما ثبت في " الصحيحين " حيث قال بعد أن ذكر الأدعية التي تقال يوم وقفة عرفة : ( وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكفَّنَ في ثوبيه ، ولا يُمسَّ بطيب ، وأن يُغسَّل بماء وسلم أن يُكفَّنَ في ثوبيه ، ولا يُمسَّ بطيب ، وأن يُغسَّل بماء وسلم أن يُكفَّنَ في ثوبيه ، ولا يعثه يوم القيامة يُلبِّي) (٣) (٤).

ثم بعد ذكر هذه القصة أورد خلاف العلماء وذكر حجة المانعين ورد عليها ثم صوب ما ذهب إليه وهو : إن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر عند غسله وكان مستنده في ذلك السنة كأصل من أصول الفتيا عنده حيث قال :

( أن المحرم غير ممنوع من الماء والسّدر ، وقد اختلف في ذلك ، فأباحه الشافعي ، وأحمد في أظهر الروايتين عنه ، ومنع منه مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد في رواية ابنه صالح عنه ، قال : فإن فعل أهدى ، وقال صاحبا أبى حنيفة : إن فعل ، فعليه صدقة ) (٥) .

٥ - " صحيح ابن حبان " (٨/٠/٨) برقم (٨٧٠) ، " المستدرك " (١٩٦/١) .

<sup>1 - &</sup>quot;زاد المعاد " ( ۲ / ۹۶-۰٥) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص١١٠ ) .

٣ – " البخاري " ( ٢٦/١٤) برقم (١٢٠٨) في الجنائز . باب كيف يكفن المحرم ، ، و " مسلم " (٢/٥٦٨ ) .

٤ - "زاد المعاد" (٢٣٨/٢).

٥ - " زاد المعاد " (٢ / ٢٤٠).

ثم أورد أدلة المانعين ورد عليها حيث قال: ( وللمانعين ثلاث علل:

إحداها: أنه يقتل الهُوامُّ من رأسه ، وهو ممنوع من التفلِّي .

الثَّانية : أنه ترفُّه ، وإزالة شُعَثِ ينافي الإحرام .

الثَّالثَّة : أنه يستلَذُّ رائحته ، فأشبه الطِّيب ، ولا سيما الخطمي .

والعلل الثلاث واهية جداً ، والصواب : جوازه للنص ، ولم يُحرِّم الله ورسوله على المحرّم الله ورسوله على المحرم إزالة الشَّعث بالاغتسال ، ولا قتل القمل ،وليس السدر من الطيب في شــــــيء (١) . ويتضح لنا جلياً أنه بني هذا الفرع على أصل من أصوله وهو السنة .

### المسألة الخامسة : مقدار دية كسر الصلب

اختار ابن القيم أن في كسر الصلب إذ لم ينجبر دية نفس ولا يشترط فقدان منفعتـــه، واستدل على ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: (وقضى صلى الله عليه وسلم في الصلب بالدية) (٢).

وهذا لما في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " وفي الصلب الدية " (") .

وفي سياقه لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إشارته للخلاف يــــدل علـــى وقوفه - رحمه الله - مع النصوص (٤).

ونجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله وهو السنة .

### المسألة السادسة : حكم إقامة الحد بدار الحرب

اختار ابن القيم أنه إذا أصاب المسلم في دار الحرب حداً من ســـرقة أو شــرب خــر

۱ – " زاد المعاد " (۲/ ۲٤٠).

٢ - "زاد المعاد " ( ٥ /٥٢ ) .

 $<sup>^{\</sup>prime\prime}$  - أخرجه " الحاكم " ( $^{\prime\prime}$  ) ، " والنسائي " ( $^{\prime\prime}$  ) ، و " الدارمي " ( $^{\prime\prime}$  ) ، " البيهقي " ( $^{\prime\prime}$  ) .

٤ - الشوكاني " نيل الأوطار " ( ٧ / ٢١٥ ) ، د. بكر أبو زيد " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابسن قيم الجوزية "(ص ٢١٠) .

ونحوهما من موجبات الحدود فإنه لا يقام عليه الحد في دار الحرب حتى يعود إلى أرض الإسلام وليس هذا اسقاط للحد ويرى أيضاً أنه إذا كان لمن وجب عليه الحد من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته التي وقع فيها ، وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحسد بالكلية – كقصة أبي محجن الشاعر الصحابي المشهور (1).

ثم استدل على ذلك من السنة بحديث النهي عن القطع في الغزو فقال : (إن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن تقطع الأيدي في الغزو " رواه أبو داود (٣) .

وبين وجه الاستدلال وعلة النهي فقال (٤):

( فهذا حد من حدود الله ، وقد نهى عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هــو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضباً ، كما قال عمــر، وأبو الدرداء (٥) وحذيفة (٢) وغيرهم .. ) .

إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى الحاق المحدود بالكفار ، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو (٧) .

وفي الحديث نهي عن إقامة حد القطع في ظرف خاص وهو ( الغزو ) وليس اسقاطاً للحد ، وليس فيه تقديم للمصلحة على النص ، بل ان ابن القيم ينفي وجود تعارض أو مخالفة

١ انظر القصة كاملة في " إعلام الموقعين " ( ٩/٣) .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٨) .

٣ – أخرجه " أبو داود " في كتاب " الحدود : باب في الرجل يسرق في الغزو " (٢/٤) برقم ( ١٤٢/٤ ) .

ع — " إعلام الموقعين " ( ٣ / N ) .

هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري رضي الله عنه مات في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه ، وحديث في الكتب الستة ( انظر : ابن حجر " تقريب التهذيب " (٩١/٢) .

٧ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٨ ) .

بين المصلحة والنص <sup>(١)</sup> .

ونجده بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو السنة .

### المسألة السابعة : حكم من زنى بذات محرمه

حكى ابن القيم اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرمه فإن عليه الحسد ، وإنما الخلاف في صفة حده هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني ، واختار – رحمه الله – قتله بكل حال وصحَّح هذا الإختيار وأورد الإدلة من السنة على ذلك حيث قال :

( وقد إتفق المسلمون على أنَّ من زنى بذات محرم فعليه الحدُّ ، وإنَّما اختلفُوا في صفـــة الحد: هل هو القتل بكلِّ حالِ أو حدُّه حدُّ الزَّاني ؟ على قولين :

فذهب الشافعي ومالك وأحمد – في إحدى روايتيه – : أنَّ حدَّهُ حدُّ الزاني .

وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدَّهُ القتلُ بكلِّ حال ) (٢).

واختار ابن القيم قتله بكل حال محصناً أم غير محصن حيث قال : ( وقد نص أهمسد في رواية إسماعيل بن سعيد ، في رجل تزوَّج إمرأة أبيه أو بذات محرم ، فقال : يُقتل ، ويُدخل مالُه في بيت المال ) (٣) .

وقال أيضاً مصححاً ومرجحاً ما ذهب إليه :

وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حدَّه حدُّ الزاني ، ثم قال أبو حنيفة : إن وطئهــــــا بعقد عُزِّرَ ، ولا حِد عليه ، وحكُم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى) (٤) .

الأدلة التي استدل بها ابن القيم على اختياره:

استدل ابن القيم بعدة أدلة من السنة لما ذهب إليه اكتفيت باثنين منها:

١- روى الإمام أحمد ، والنسائي وغيرهما : عن البراء رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي أبا

١ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص٦٨ ) .

٢ - " الداء والدواء " ( ص ٢٧٠ ) وانظر : د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص ١٤٧ ) .

٣ - " زاد المعاد " (٥/٥).

ع - " المصدر نفسه " ( ٥/٥ ١ - ١٦) ، ابن قدامة " المغني " (١٥٤/١٠) ، الشوكاني " نيل الأوطار " (٢٨٥ - ٢٨٦) .

بُودة ومعه الراية ، فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوَّج امرأة أبيه أن أقتُله وآخذ ماله (١) (٢) .

٢- وفي " سنن ابن ماجه " : من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " (٣) .

ووجه الاستدلال: أن دلالة الحديث نصيه على قتل من وقع على ذات محرم مطلقًا أخص مما ورد في الزنى والله أعلم (<sup>1)</sup>.

ونجد ابن القيم بنى هذا على أصل من أصول الفتيا عنده وهو السينة ، بالإضافة إلى حكايته إتفاق المسلمين على ذلك .

### المسألة الثامنة : مقدار حد الخمر

اختار ابن القيم أن مقدار العقوبة لشارب الخمر أربعون جلده ، والأربعـــون الزائـــدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم . فزيادة الحلق للرأس تعزير . وزيــادة النفــي تعزير . وذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها (٥) .

وابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير ، والتعزير موكول إلى رأي الإمام ويخالف فيم مذهب الجمهور منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد وهو: أن مقدار حد الشارب ثمانون جلدة . وقد ذكر ابن القيم ما استدل به الجمهور فقال : وفي " مصنف عبد الرزاق " أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ) (٢)(٧).

واستدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة وحكى إتفاق الصحابة على ذلك

١ - اخوجه " أحمد " (٤ / ٢٩٠ ) برقم (١٨٥٨٠) ، و " النسائي " (١٠٩/٦) برقم (٣٣٣٢) في باب النكاح :
 باب نكاح ما نكح الآباء ، بلفظ : أن اضرب عنقه وأخذ ماله ، " أبو داود " (١٥٧/٤) (٢٥٧٤) في الحدود باب :
 الرجل يزني بحريمه .

<sup>·</sup> الداء والدواء " ( ص ٢٦٩ ) ، " زاد المعاد " (٥/١٤ - ١١) .

٣ - اخرجه " ابن ماجه " برقم ( ٢٥٦٤ ) في " الحدود " باب : من أتى ذات محرم .

٤ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص٧٤١) .

o – " زاد المعاد " (٥/٨٤).

٦- أخرجه عبدالرزاق في مصنفه برقم (١٣٥٤٨).

٧ - " زاد المعاد " (٤٦/٥) ، ابن قدامه " المغني مع الشوح " ( ٣٢٩/١٠ ) ، ابن الهمام " شرح فتح القدير" ( ٨٣/٥ ) .

#### حيث قال:

- الله عنه أنس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بـــالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين) (١) (٢).
- عن علي رضي الله عنه أنه قال: (جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين
   ، وأبو بكر أربعين ، وكمَّلها عمر ثمانين ، وكُل سنة ) (٣) (٤) .

وقال ابن القيم مبيناً وجه الاستدلال من هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث الواردة في عقوبة شارب الخمر: (ومن تأمَّل الأحاديث، رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ... وقد حلق فيها عمر رضي الله عنسه وغرب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة ؛ وبالله التوفيق) (٥).

فنجده استدل لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم سياقها . وإن هذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأيد التزامه حداً بذلك ، وباستمرار العمل عليه في عهد أبي بكر رضي الله عنه . وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع علي رضي الله عنه إنما كان تعزيراً منه تبعاً للمصلحة فمرة زاد أربعين ، ومرة نفى والله أعلم " (٢) .

# ثم افترض ابن القيم اعتراضاً ورد عليه حيث قال:

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه ، عن علي رضي الله عنه أنه قال: " ما كنت لأدي من أقمت عليه الحدّ إلا شارب الخمر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنّ

۱ – " البخاري " ( ۲٤۸۷/٦ ) برقم (۲۳۹۱) . بكر أبو زيد " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص۳۰۰-۳۰۰) ، ومسلم (۱۳۳۱/۳) ، (۱۷۰٦) في الحدود : باب حد الخمر .

۲ - " زاد المعاد " (٥/٥٤-٢٤) .

۳ - " أخرجه مسلم " (۱۳۳/۳) برقم (۱۷۰۷) ، وأبـــو داود (۱۲٤/٤) ، (۲۲۸۰) و (۲۲۸۱) ، مســندأحمد (۸۲/۱) برقم (۲۲۶).

٤ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٤٦ ) .

o- " المصدر نفسه " ( o / ٤٨ ) ، " تهذيب السنن " ( ٦ / ٢٣٨ ) ، " الطرق الحكمية " ( ص١٥-١٦ ) ، " إغاثــة اللهفان " (٤١/٤٠٤ ) .

٣ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٤٨ ) د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٠٠٠ ) . " إغاثة اللهفان "

فيه شيئاً ، إنما هو شيء قلناه نحن " <sup>(١)</sup> .

قيل: المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقَدَّرْ فيه بقوله تقديراً لا يــزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود، وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين.

وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن ، يعني التقدير بثمانين ، فإن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم ، فأشاروا بثمانين ، فأمضاها ، ثم جلد علي في خلافته أربعين ، وقال : هذا أحبُّ إليَّ (٢) .

ونجده – رحمه الله – بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا وهو السنة ، وأيده باجماع الصحابة على ذلك ، وهو بذلك الرأي يخالف الجمهور منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد القائلين : بأن مقدار حد الشارب تمانون جلده ، ومن أراد الاطلاع على أقوالهم وأدلتهم فليراجع (٣).

### المسألةالتاسعة : عقوبة القاتل غيلة

الغيلة: كل قتل عمد عدوان على غرة أو على وجه الخداع والمخاتلة بحيث تتعذر معه الإغاثة لغرض عام يقصده القاتل من مال أو عرض ونحو ذلك (<sup>4)</sup>.

يرى ابن القيم قتل القاتل غيلة بدون إذن الولي فهو حد لا يسقطه العفو ، ولا تعتبر فيه المكافأة (٥) .

واستدل على ذلك بحديث العرنيين ، وحديث الجارية وهي كالتالي :

أ- حديث العرنيين:

١ - " أخرجه أبو داود " (١٦٥/٤) برقم ( ٤٤٨٦ ) .

٢ - " زاد المعاد " (٥/٨٤).

٣ - ابن قدامة ، " المغني " ( ٣٢٩/١٠) ، ابن حجر ، " فتح الباري " ( ٧١/٠٧-٧٧) ، د. بكر أبسو زيسد " الحسدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٣٠١٠) وما بعد .

ع - د. بكر أبو زيد ، " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص٤٠١ ) ابن حجر "فتح الباري " ( ٢١٠/١٢ ) ، ابن تيمية " السياسة الشرعية " ( ص٨٤) .

٥ - "زاد المعاد " (٥/٩).

قال ابن القيم (١):

( في الصحيحين من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قدم رهط من عرينة (٢) ، وعكل (٣) ، على النبي صلى الله عليه وسلم - فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم ، واستاقوا الإبل ، وحاربوا الله ورسوله ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا ) (٤) .

قال ابن القيم موضحاً حكمه – صلى الله عليه وسلم – في المحاربين وأن قتـــل الغيلــة يوجب قتل القاتل ، ولا تعتبر فيه المكافأة : (حكم بقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، كما سملوا عين الرعاء ، وتركهم حتى ماتوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرعاء ) (٥) .

#### ب- حديث الجارية:

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى (٦):

ر ثبت في الصحيحين (٧): أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها - أي حُليِّ - ، فأُخِذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُــرَضَّ رأســه بــين حجرين ).

# ثم ذكر ابن القيم وجه الدلالة منه فقال:

( وفي هذا الحديث دليل على .. أن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ،

١ " زاد المعاد " ( ٥ / ٧ ) " نيل الأوطار " ( ٧ / ١٦٠ – ١٦٢ ) .

٢ - عرينة : بطن من بجيلة " تهذيب السن " ( ٦ / ٢٠٤ ) .

حكل: وهي قبيلة عدنانية ، وعكل: اسم امرأة حضنت ولد عوف بن إياس ، فغلبت فسموا بها " تهذيب السين "
 (۲۰٤/٦) .

٤ - البخاري (٩٢/١) برقم (٢٣١) ، مسلم (١٢٩٧/٣) ، برقم (١٦٧١) .

o - "زاد المعاد " ( o / ٧ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٥ / ٩ ) .

٧ - " صحيح البخاري (٢/٠٥٨) برقم (٢٢٨٢) ، " مسلم " (٣/٠٠/٣) برقم (١٦٧٢) باب : ثبوت القصاص في
 القتل بالحجر .

بل قتله حتماً ، هذا مذهب مالك ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ) .

وأورد ابن القيم اعتراضاً ، وهو أن يُقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هــــذا لنقض العهد .

فأجاب عنه بقوله <sup>(1)</sup>:

ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ً ، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأســـه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف ) .

ونجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو السنة وذكر بأن ما ذهب إليه هو مذهب مالك واختيار شيخه ابن تيمية رحمهم الله جميعاً . والله أعلم

### المسألة العاشرة : الحكم بالقافة

يرى ابن القيم الحكم بالقافة ، وكان مستنده في ذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعضد ذلك بعمل الخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم حيث قال :

( الطريق السادس والعشرون – من طرق الحكم – : الحكم بالقافة : وقد دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل خلفائه الراشدين والصحابة مسن بعدهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة ... ) (7) .

ثم بيَّن خلاف العلماء حيث أوضح بأن الحكم بالقافة هو قول جمهور الأمة وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه ثم بين مستند كل قول:

- ١٠ القول الأول: وهو قول جمهور الأمة ومنهم ابن القيم القائلين بجواز الحكم بالقافة.
   يقول ابن القيم موضحاً هذا القول: ( وبالجملة: فهذا قول جمهور الأمة ) (٣).
- ٢- القول الثاني: قول إبي حنيفة وأصحابه القائلين بعدم الحكم بالقافة.
   يقول ابن القيم حاكياً هذا القول: (وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه) (٤).

١ - "زاد المعاد " (٥/٩).

٣- " الطرق الحكمية " ( ص ١٨١ - ١٨٢ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ص١٨٢ ) .

إلطرق الحكمية " ( ص١٨٢ ) .

#### الأدلة:

استدل الجمهور - ومنهم ابن القيم - لما ذهبوا إليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن القيم حاكياً هذا الدليل :

( وقد دلت على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضي الله عنها : " دخل علي وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مسرور ، تبرق أسارير وجهه، فقال : أي عائشة ، ألم ترى إلى مُجَزِّز المدلجي دخل ، فرأى أسامة وزيداً ، وعليهما قطيفة ، قد غطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها مع بعض " وفي لفظ " دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان ، فقلل : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبر به عائشهما متفق عليهما .

وقال موضحاً ومبيناً وجه الاستدلال: وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب، لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به وهو لا يسر بباطل (٢).

"ثم أوضح بأن الحكم بالقافه ليس على إطلاقه وإنما هو في الجملة حيث قال : ( فدل  $^{(7)}$  أي الحديث  $^{(7)}$ .

# وقال ابن القيم حاكياً ما استدل به أبو حنيفة وأصحابه:

وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : العمل بها تعويل على مجرد الشبه ، وقد يقع بين الأجانب ، وينتفي بين الأقارب) (٤) .

وقال ابن القيم مؤكداً ما ذهب إليه ، ومعتمداً إلى قول القائف ، ومؤيداً لذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين :

١ - " البخاري " (٢٤٨٦/٦) برقم ( ٦٣٨٨ ، ٦٣٨٩) باب : القائف ومسلم (١٠٨١/٢) رقم (١٠٤٥٩) في الرضاع :
 باب العمل بإلحاق القائف الولد . وانظر كذلك : " الطرق الحكمية " (ص١٨٢) .

٢ – " الطرق الحكمية " (ص١٨٢) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ص١٨٣ ) .

ع - " المصدر نفسه " ( ص١٨٢ ) .

القائف ، لا معتمد له سواه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين " إن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإلْيَتَيْن ، خدلج السَّاقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان" (١)(٢)

فنجده بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو السنة .

### المسألة الحادية عشرة : حكم شمادة المرأة الواحدة

يرى ابن القيم قبول شهادة المرأة الواحدة وخبرها فيما لا يطلع عليه إلاَّ النساء بشرط العدالة والثقة وذلك مثل الرَّضاع ، والحيض ، والولادة ، والعيوب تحت الثياب ، والسقط ، والجراحات ، وغير ذلك ، واستند في ذلك إلى الاحتجاج بأخبار الآحاد. حيث قال :

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وقد شهدت على فعل نفسها ) (٣) .

وقال أيضاً : ( وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة  $)^{(4)}$  .

وقال أيضاً: ( ما لا يطلع عليه الرجال غالباً ، من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب ، والحيض والعدة ، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة ) (٥٠ .

والأصل فيما ذهب إليه ، ابن القيم ما جاء في قوله : عن عقبة بن الحارث : " أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فأعرض عني ، قال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له قال : " فكيف ؟ وقد زعمىت أن قد أرضعتكما "(٦) .

١ - " رواه البخاري " (١٧٧٢/٤) برقم (٤٤٧٠) ، في الشهادات : باب من إذا أدعى أو قذف فله أن يلتمس البينسة ،
 وأبو داود (٣٣١/٥) ، برقم (٣١٧٩) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص ١٨٦ ) .

۳ - " المصدر نفسه " (ص ۷۰ ) .

ع - " إعلام الموقعين " ( ١٤٦/١) .

الطرق الحكمية " (ص١١١) " إعلام الموقعين " (٤ / ٢٤٨ – ٢٤٩).

٣ - " رواه البخاري " برقم (١٩٦٢/٥) برقم (٤٨١٦) في العلم : باب الرحلة في المسألة النازلية ، والسترمذي برقم (١١٥١) في الرضاع : باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وأبو داود برقم (٣٦٠٤) في الأقضيـــة : باب الشهادة في الرضاع ، وليس الحديث في "صحيح مسلم" .

قال ابن القيم : (وفي هذا الحديث من الأحكام : قبول شهادة العبد ، وقبول شهادة المرأة وحدها ) (١) .

وذكر ابن القيم خلاف أهل العلم في قبول شهادة النساء ورجح أنها تجـــوز شـهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً حيث قال: (فالأقوال ثلاثة: أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.) (٢).

وذكر - رحمه الله - أن الإمام أحمد نص على جواز شهادة المرأة إذا كانت ثقة في كــل ما لا يطلع عليه إلا النساء (٣).

وقال ابن القيم حاكياً أقوال العلماء: " وعن أحمد: رواية أخرى: لا تقبيل فيه إلا شهادة امرأتين ؛ لأن الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهد واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة . وقال الشافعي ومالك: لا يقبل أقل من أربع نسوة ، لأنهن كرجلين، والله تعالى أمر باستشهاد رجلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فعلم أن المرأتين مقام الشاهد الواحد ... (4) .

قال ابن القيم موضحاً أن ما ذهب إليه هو قول جماعة من الخلف والسلف: (ويجـــوز القضاء بشهادة النساء متفردات في غير الحدود والقصاص عند جماعة من الخلف والسلف (٥٠).

ونجده بنى هذا الفرع الفقهي على أصل من أصوله في الفتيا وهو السنة حيث أنه يـــرى الاحتجاج بخبر الآحاد وتقدم موقفه في ذلك . (٦) .

### المسألة الثانية عشرة : حكم التسمية عند الأكل

اختار ابن القيم وجوب التسمية عند الأكل ، وصحح هذا الاختيار وأستدل بالسنة . وأوضح بأنها صحيحة وصريحة ولا معارض لها ، وأنه لا إجماع يخالف اختياره، وذكر أن مسا

الطرق الحكمية " ( ص١١،٧١) .

٢ - " الطرق الحكمية " ( ص٧١) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ص٧٠).

٤ - " المصدر نفسه " (ص١١١) .

o - " المصدر نفسه " (ص٧٠) .

٦ - ومن أراد الاطلاع على ما أورده ابن القيم من أقوال ونقول فليراجع" المصدر نفسه " (ص٧٠-١١١،٧٦ -١١١).

ذهب إليه يوافق أحد الوجهين لأصحاب أهمد ، وأنه موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : (كان إذا وضع يده في الطعام قال : (بسم الله ) ويأمر الآكل بالتسمية ، ويقول : (إذا أكل أحدكم ، فليذكر اسم الله تعالى ، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله ، فليقل : بسم الله في أوله وأخره . (١) حديث صحيح ) .

قال ابن القيم مرجحاً ما ذهب إليه:

( والصحيح وجوب التسمية عند الأكل ، وهو أحد الوجهين لأصحاب أهد ، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة، ولا معارض لها ، ولا إجماع يسوَّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه "(٢).

وما ذكرته من تفريعات على هذا الأصل يعتبر قليلاً جداً مقارنة بما أملاً به مصنفاته ، ولو سردت ما استدل عليه بالنصوص لاحتاج إلى مصنف مستقل ، ولكن رغبة في الإختصار وإبتعاداً عن التطويل الممل ولأن القصد هو الإشارة إلى التطبيق على ذلك الأصل رأيت أن ما ذكرته يعتبر كافياً (٣).

ا رواه النزمذي " (٢٨٨/٤) برقم (١٨٥٨) ورقم ( ١٨٥٩ ) في الأطعمة : باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وأبو داود ( ٣٧٦٧ ) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام من حديث عائشة ، وصححه ابـــــن حبـــان (١٣٤١) والحاكم (١٠٨/٤) .

٢ - "زاد المعاد " (٢ / ٣٩٧ ).

۲ - ومن أراد الاستزاده ورغب في الاطلاع فليراجع ، " زاد المعاد " ۱ / ۹۹ / – ۱۹۲ ، ۲ / ۵۳ – ۳۲ ، ۲۲ ، ۲۵ / ۳۲ ، ۲۵ / ۲۶۲ ، ۲۵ / ۳۲ ، ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰ / ۲۰

# الفصل الثاني تطبيقات ابن القيم على الإِجماع وفيه عدة مسائل

# المسألة الأولى : حكم المضاربة والمساقاة والمزارعة

حكى ابن القيم خلاف العلماء في المضاربة والمساقاة والمزارعة واختار جواز ذلك كلـــه وصوَّبه وكان مستنده في ذلك الإجماع .

خلاف العلماء:

قال - رحمه الله - حاكياً الخلاف:

( منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها ، والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك ، ومنهم من خص الجواز بالمضاربة ، ومنهم من جوز أنواع المساقاة والمزارعة ، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل ، كقفيز الطحان ، وجروزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدروالنسل ) (١)

وقال بأن الصحابة والتابعين والأمة مجمعون على جواز المضاربة والمزارعـــة وأن هـــذا الحكم لم ينسخه ناسخ ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقره على ما كان عليـــه قبل الإسلام وأنه دفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر وهذا نص كلامه في هذا حيث قال :

( وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام ، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته ، وأجمعت عليها الأمة ، ودفع خيبر إلى اليهود يقوم وفع عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (٢) ، وهذا كأنه رأي عين ثم لم ينسخه ، ولم ينه عنه ، ولا امتنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده ، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم ، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها ، وهم مشعولون بالجهاد وغيره ، ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع إلا فيما منع منه النيبي صلى الله عليه وسلم .... ، ولو لم تأت هذه النصوص والآثار فلا حرام إلا مساحره الله روسوله ، والله ورسوله لم يحرم شيئاً من ذلك ) (٣) .

وقال مصوباً ما ذهب إليه: (والصواب: جواز ذلك كله، وهـو مقتضى أصـول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك، هذا بمالــه

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٢٦-٢٧ ) .

٢ - البخاري (٨٣٠/٢) برقم (٢٢٠٣) ، " مسلم " (١١٨٦/٣) برقم (١٥٥١) .

<sup>-</sup> " إعلام الموقعين " (2/ $\gamma$ ) ، "زاد المعاد " ( $\gamma$ / $\gamma$ 0 ،  $\gamma$ 7 ) .

وهذا بعمله ، وما رزق الله فهو بينهما ) (١) .

فنرى ابن القيم بنى هذا الفرع الفقهي على أصل من أصول الفتيا عنده وهو الإجماع حيث نص على إجماع الأمة على ذلك وأنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين من يمنع منهم فكان ذلك إجماعاً منهم على ذلك .

# المسألة الثانية : حكم اشتراط المرأة على زوجما أن لا يتزوج عليما ولا بخرجما من دارها ؟

يرى ابن القيم صحة النكاح ولزوم الشرط إذا شرطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من دارها ، وكان مستنده إجماع الصحابة حيث قال :

( إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى عليها ، فالنكاح صحيح . والشرط لازم . هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه صح عـــن عمر ، وسعد ، ومعاوية ، ولا مخالف لهم من الصحابة . وإليه ذهب عامة التابعين . وقال بــــه أهد.

> وخالف في ذلك الثلاثة (٢) .. فأبطلوا الشرط ،ولم يوجبوا الوفاء به (٣) ) . فنجد ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصوله وهو الاجماع .

# المسألة الثالثة : حكم إحداد المرأة على زوجما المتوفي

تكلم ابن القيم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها ، حيث يرى وجوب ذلك ، وذكر إجماع الأمة على ذلك ، حيث ذكر حديث أم عطية ثم ذكر بأن هذه السنة تضمنت إجماع الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها حيث قال : في " الصحيحين " عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً " (1) .

ثم ذكر بأن الأمة أجمعت على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها حيث قـــال: (وقد تضمنت هذه السنة أحكاماً عديدة .

١ - "إعلام الموقعين " (٢٧/٤) ، " زاد المعاد " (٣/٤٤ ١-٥٤٥) .

٧ – أبو حنيفة ومالك والشافعي .

٣ - " إغاثة اللهفان " (٢٥/٢) .

٤ - " أخرجه البخاري " ( ٩ / ٤٣٢ ، ٤٣٣ ) في الطلاق : باب القسط للحادة ، و " مسلم " (١١٢٧/٢) برقم (٩٣٨) (٢٦) في الطلاق . " سنن البيهقي الكبرى " (١٨٣/١) برقم (٨٣٢) .

أحدها: أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام كائناً مــن كــان ، إلا الــزوج وحده. وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين:

أحدهما : من جهة الوجوب والجواز ، فإن الإحداد على الزوج واجب ، وعلى غيره جائز .

الثاني: من مقدار مدة الإحداد ، فالإحداد على الزوج عزيمة ، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها ... ) (١) .

فمن هذا الكلام نجد أن ابن القيم استدل باجماع الأمة كأصل من أصول الفتيا عنـــده على وجوب الاحداد على المتوفى عنها زوجها ، وأن مدته أربعة أشهر وعشراً في حق المتوفى عنها زوجها .

# المسألة الرابعة : عقوبة اللوطي

يقرر ابن القيم أن الصحابة اجمعت على قتل اللوطي حداً ، محصناً كان أم غير محصناً ، وإنما الخلاف بينهم في كيفية قتله ، وبنى على هذا الأصل هذه المسألة الفرعية حيث قال :

( وقال ابن القصار ، وشيخنا : أجمعت الصحابة على قتله ، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق : يومى من شاهق ، وقال على رضي الله عنه : يهدم عليه حائط ، وقال ابن عباس : يقتلان بالحجارة . (٢)

فهذا إتفاق منهم على قتله ، وإن اختلفوا في كيفيته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه ) (٣) (٠٤) .

وقال أيضاً : ( وحكم أبو بكر الصديق ، وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابـــة ، وكان على أشدهم في ذلك ) (٥٠) .

وذكر خلاف الناس في عقوبة اللوطي حيث قال : وقد اختلف الناس : هل هي أغلظ عقوبة من الزنى أو أن الزنى أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال:

١- ذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد ، وعبدالله بـن الزبـير

١ - " زاد المعاد " ( ٥ / ١٩٦ ) .

٧ - الحافظ المنذري ، "الترغيب والترهيب" (١٩٩/٣-٢٠٠) . نقلا عن "زاد المعاد " (٥/٥٤) .

٣ - المستدرك للحاكم (٤/٥٩) برقم (٨٠٤٧) ، (٨٠٤٧) ، وأبو داود (٤/٨٥١) برقم (٢٤٤٦) والترمذي (٤/٧٥) . (٢٤٦٠) .

٤ - " زاد المعاد " (٥/٠٤-٤١) " روضة المحبين " (ص٣١٦) .

٥ - " زاد المعاد " (٥/٠٤) .

وعبدالله بن عباس ، وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر ، والزهري وربيع بن أبي عبدالرهن ومالك وإسحاق بن راهويه ، والإمام أحمد - في أصحح الروايت بن عنه ، والشافعي في أحد قوليه - إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصناً كان أو غير محصن (١) .

- Y— وذهب عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي، وقتادة ، والأوزاعي ، والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد ، إلى أن عقوبته وعقوبة الزنى سواء (Y) .
  - ٣- وذهب أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني ، وهي التعزير (٣).

- ١- حيث قال: (وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله ، لم يختلف فيه منهم رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم ، وهي بينهم مسللة المسألة نزاع ).
- وقال أيضاً مستدلاً بإجماع الصحابة ومصححاً لما ذهب إليه: (والصحيح أن عقوبته وأغلط من عقوبة الزاني لإجماع الصحابة على ذلك ولغلظ حرمته وإنتشار فساده ، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب أمة ما عاقب اللوطية ) (٥) .
- وقال أيضاً مستدلاً بإجماع الصحابة على ما ذهب إليه: (قال أصحاب القول الأول
   وهو جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعاً للصحابة: ليس في المعاصي أعظم من هذه المفسدة ، وهي تلي مفسدة الكفر ، وربما كانت أعظم من مفسدة

٢ - " الداء والدواء " ( ص ٢٦٠ ) ، " روضة المحبين " (ص ٣١٠ ) ، " بدائع الفوائد " (٣٩٥/٢) ، "زاد المعاد" (١/٥)

٣ - " الداء والدواء " ( ص ٢٦٠ ) ، " روضة المحبين " (ص ٣١٠) ، "زاد المعاد" (٢١/٥) ..

٤ - " الداء والدواء " (ص٢٦٣) ، " روضة المحبين " (ص٠٣١ ) ، " الطوق الحكمية " (ص١٧٩) .

٥ - " روضة المحبين " (ص ٢١٠) .

القتل ) <sup>(١)</sup> .

وقال ناقلاً ما استدل به من يقول بقتل اللوطي حداً وموافقاً لما ذهبوا إليه: (قـــالوا: والدليل على هذا: أن الله سبحانه وتعالى جعل حد القاتل إلى خيرة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حداً، كما أجمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين) (٢)

ونجده بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو الإجماع (٣).

### المسألة الخامسة : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم

حكى ابن القيم إجماع الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم: فهو كافر مرتد، وعقوبته القتل وضرب أمثلة على ذلك وبين أن قتله يكون حداً لابد من استيفائه حيث قال مستدلاً بالإجماع إلى ما ذهب إليه: (وفيها (٤): تعيين قتل الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قتله حد لابد من استيفائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة، وابن خطل، والجارتين اللتين كانتا تغنيان بهجائه، مسع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما تقتل الذرية، وقد أمر بقتل هاتين الجاريتين، وأهدر دم أم ولد الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبها النبي صلى الله عليه وسلم (٥).

وقتل كعب بن الأشرف اليهودي وقال: "من لكعب فإنه قد آذى الله ورسوله" (٢) وكان يسبه ، وهذا إجماع من الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف (٧) فإن الصديق -رضي الله عنه - قال لأبي برزة الأسلمي وقد هم بقتل من سبه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومر عمر -رضي الله عنه - براهب ، فقيل له : هذا يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : لو سمعته لقتلته ، إنا لم نعطهم الذمة عليه وسلم .

١ - " الداء والدواء " (ص٢٦١) .

٢ - " المصدر نفسه " (ص٢٦٢) .

٣ - ومن أراد الاطلاع على أصحاب الأقوال ورد ابن القيم عليها ومناقشتها فعليه الرجوع إلى " زاد المعــــاد " (٥/٥ ١ - ١٥/٥) .
 ٢١) ، " الداء والدواء " ص٠٢٦ - ٢٧١ ، " روضة المحبين " (٣١٨ – ٣٠٩) .

٤ - قوله: فيها " أي من الأحكام المستفاد من فتح مكة .

اأخرجه أبو داود برقم (٤٣٦١) في الحدود ، والنسائي (١٠٧/٧ ) برقم (٤٠٧٠) باب حكم من سب النبي
 صلى الله عليه وسلم من حديث إبن عباس .

 $<sup>\</sup>tau$  - "مسلم " (۱۸۲۷) برقم (۱۸۰۱) ، " البخاري (۱۱۰۲/۳) برقم (۲۸۹۷) .

V - " زاد المعاد " ( ٣ / ٣٩٤ - ٤٤٤ ) .

يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم .

وقال مبيناً خطوره سب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذيّة ونكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع دينار جزية في السنة ....، فأولى ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم – ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه فهذا محض القياس، ومقتضى النصوص، وإجماع الخلفاء الراشدين – رضى الله عنهم – (1).

فنجد ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو الإجماع. والله أعلم.

### المسألة السادسة : قبول شمادة العبد 🗥

واستدل على ما ذهب إليه بالإجماع حيث نص على إن إجماع الصحابة دل على قبول شهادة العبد فيما يقبل فيه شهادة الحرحيث قال مستدلاً بالإجماع على ذلك:

(الذي دل عليه .... إجماع الصحابة والميزان العادل قبول شهادة العبد فيما يقبل فيه شهادة الحرى (٣) .

وبين ابن القيم أن الشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم حيث قال : ( فالشهادة على الشارع بأنه أبطل شهادة العبد وردها شهادة بلا علم ، ولم يمامر الله برد شهادة صادق أبداً ، وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق ( أ ) .

# وقال مؤكداً ما ذهب إليه ومستدلاً عليه بالإجماع:

( وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى عنه الحديث ، فكيف تقبل شهادته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الناس ؟) (٥) .

١ - " زاد المعاد " ( ٣ / ٤٤٠ ) .

ب سبق وأن ذكرت هذه المسألة في الفصل الخاص بالتطبيقات على النصوص ، ومناسبة ذكرها هنا لأن ابن القيم استدل
 على هذه المسألة بالإجماع أيضاً فناسب المقام ذكرها .

 $<sup>^{*}</sup>$  - " إعلام الموقعين " (  $^{*}$  /  $^{*}$  ) " الطرق الحكمية " ( $^{*}$  (  $^{*}$  ) .

٤ - " إعلام الموقعين " (٧١/٢) .

o - " الطرق الحكمية " (ص ١٤١) .

ومن هذا النقل عن ابن القيم نراه بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهـــو الإجماع (١).

۱ - ومن أراد الاطلاع على بقية التطبيقات على الإجماع كأصل من أصول ابن القيم في الفتيا فليراجع : إعلام الموقعيين (۲۰۸،۱۸۹ ، ۲۰۹،۱/۳) ، (۲۰۸،۱۸۹ ، ۲۰۹۰) ، (۲۰۸،۱۸۹ ، ۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸-۹۰) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۸۹ ) ، (۲۰۸،۱۹۳ ) ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ) ، (۲۳۷ ) ، (۲۰۸،۱۹۳ ) ، (۲۰۸،۱۹۳ ) .

# الفصل الثالث تطبيقات ابن القيم على أخذه بقول الصحابي وفتياه ويشمل على عدة مسائل

### المسألة الأولى : هل العاقلة تحمل العبد

يرى ابن القيم أن العاقلة (1) لا تحمل العبد جانياً أو مجنياً عليه ، ومستند هــــذا الــرأي عنده هو قول الصحابي ، وهو بهذا القول يوافق قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة حيث قال : ( لا تحمل – أي العاقلة – العبد فإنه سلعة من السلع ، ومال من الأموال ، فلـــو هلت بدله لحملت بدل الحيوان والمتاع ) (٢) .

واستدل على مذهب إليه بقول الصحابي:

وهو ما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما ، وفيه (لا تحمــل العاقلـة عمـداً ولا عبداً)(7).

### وجه الاستدلال:

هو أن هذا الأثر عن ابن عباس – رضي الله عنهما – الذي لا يعلم لـــه في الصحابــة مخالف ، نص على أن العاقلة لا تحمل عبداً .

فهذا قول صحابي في محل النزاع ، ولا يعلم له فيه منازع ، فيتعين الأخذ به .

ونراه – رحمه الله – بني هذا الفرع على أصل من أصوله وهو قول الصحابي.

### المسألةالثانية : حكم تأخير إقامة الحد على المسلم في دار الحرب

يرى ابن القيم تأخير إقامة الحد على المسلم في دار الحرب وكان مستنده في ذلك فتيا جماعة من الصحابة ومن ذلك :

أ- أثر عمر رضى الله عنه:

 $(^{(2)} - 3)$ قال ابن القيم  $(^{(2)} - 3)$  قال ابن القيم

( روى سعيد بن منصور (٥) باسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حداً وهـو غـاز

١ - قال ابن القيم : ( العاقلة : هم العصبة : وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم . وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقلـــة " زاد
 المعاد " (٥/٠١٠/٥) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ١ / ١٣ ٥ ) ، ابن قدامة ، "المغني" ٢٧/١٢ ، " زاد المعاد " (٥/٥) وما بعد .

٣ - الإمام أحمد ، " مسند " ( ٢ / ٣٥٥ ) البيهقي ، " السنن الكبرى " ( ٨ / ١٠٤ ) برقم (١٦١٣٨) بلفظ : لا تعقل .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٨/٣) .

هو: سعيد بن منصور الخراساني ثم المكي ثقة مصنف توفى سنة ٢٢٧ هـ. ابــــن حجــر " تقريــب التقريــب "
 (٣٦٥/١).

حتى يقطع الدرب قافلاً لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار) (١).

وجه الدلالة: دلالة هذا الأثر على تأخير الحد عن الغزاة نصية لنهيه رضي الله عنه عن إقامـــة الحد على غاز إلا إذا قطع الدرب قافلاً إلى بلاد الإسلام. (٢)

### ب- أثر حذيقة رضى الله عنه:

### قال ابن القيم:

( وقال علقمة  $(^{7})$  : كنا في جيش في أرض الروم ، ومعنا حذيفة بن اليمان ، وعلينا الوليد بن عتبة  $(^{1})$  ، فشرب الخمر ، فأردنا أن نحده ، فقال حذيفة : أتحدون أميركم ، وقد دنوتم من عدوكم فيطمعوا فيكم  $(^{5})$  .

ووجه الاستدلال منه على تأخير الحد عن الغزاة ظاهر: فإن حذيفة لم يسقطه ولكن استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة أن يطمع فيهم الأعداء ، فهذا ينبئ عن أن العلية في استنكاره هي قربهم من العدو خشية طمعه فيهم فدل على أنه بعد العودة يعود الحكم بالحد لزوال علته ، وعليه فإن قول حذيفة -رضي الله - عنه دال على التأخير لا غير. والله أعلم - فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو قول الصحابي.

### المسألةالثالثة : إقامة حد الزنى بالحبل

اختار ابن القيم – رحمه الله تعالى – القول باقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة : الحبـــل ، وقرر أن هذا هو أصح القولين في المسألة ، وكان مستنده في ذلك فتوى الصحابي وقضـــاءه . وذكر أن هذا هو قول عمر –رضي الله عنه– وعليه فقهاء المدينة ، وهو مذهب مالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه (^) .

١ - " إعلام الموقعين " (٨/٣).

٢ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٤٥ )

٣ - هو : علقمة بن قيس بن عبدالله الكوفي النخعي المتوفى فيما بعد الستين وقيل بعد السبعين ثقة ثبت ابن حجر "تقريب " التقريب " (٦٨٧/١) .

ع - هو : الوليد بن عقبة ابن أبي معيط القرشي الأموي رضي الله عنه وهو أخو عثمان لأمه رضي الله عنهما عاش إلى خلافة
 معاوية رضي الله عنه ، ابن حجر ، "تقريب التقريب " ( ٢٨٧/٢ ) .

٥ - " مصنف ابن أبي شيبه " (٥/٩٤٥) برقم (٢٨٨٦٧) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٩،٨/٣ ) .

٧ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٥٦ ) .

٨ - " تهذيب السنن " (٦٢/٣) ، " إعلام الموقعين " (١٤٦/١) ،" الطرق الحكمية " (ص٦) ،" بدائع الفوائد " (٦٠٦/٣)

بها الحمل ذات زوج ولا سيد ، وأن لا تذكر شبهة موجبة لدرء الحد حيث قال ابن القيم مبيناً ذلك وذاكراً من ذهب إليه : (قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل ، وفي الحمر بالرائحة والقيء ، وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق ، كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة بل أولى وهو : فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة ، وفي الرائحة : لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروقة ) (١) .

وقد استدل ابن القيم على اختياره هذا بفتوى الصحابي عمر رضي الله عنه وقضاه حيث قال: (قول عمر رضي الله عنه: الرجم حق على من زنى إذ أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان الحبل أو الاعتراف متفق عليه) (٣).

### وجه الاستدلال:

دلالة هذا الأثر نص على الحكم باقامة حد الزنى بالقرينة الظاهرة وهي: الحبل. إذ جعل عمر رضي الله عنه: مجرد وجود الحبل موجباً لاقامة حد الزنى كايجابه بالبينة أو الاعتراف (٤). وأن هذا كما ثبت من قول عمر فقد ثبت أيضاً من حكمه وقضائه وحكم الصحابة.

وفي هذا يقول ابن القيم (°): (وهذا حكم أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنه عنهم معه: برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد) (٢) ونجد ابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو قول الصحابي (٧).

١ - " إعلام الموقعين" ( 1 / ١٤٦ ) ، " بدائع الفوائد " (٣٠٦/٢) .

٢ - " الطرق الحكمية " (ص٦)

٣ - انظر: " تهذيب السنن " (٦٢/٣) . وهذا الأثر رواه البخاري ومسلم من خطبة لعمر رضي الله عنه مطولة . وانظـــر:
 صحيح البخاري (٢٥٠٣/٦) برقم (٢٤٤١) ، ومسلم (١٣١٧/٣) برقم (١٦٩١) .

٤ – بكر أبو زيد " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص١٥٢) .

٥ - " الطوق الحكمية " (ص٦) ، "بدائع الفوائد " (٣٠٦/٢) .

٣ – من المعلوم ضرورة أنها لا ترجم حتى تضع ويستغني ولدها عنها كما في قصة الغامدية .

### المسألة الرابعة : سقوط الحد عن السارق

من تفريعات ابن القيم الفقهية على قول الصحابي وفتواه كأصل من أصوله في الفتيا سقوط حد السرقة عن السارق إذا كانت هناك شبهة تدرء الحد ، وقبل أن أورد المسألة أحب أن أقول : إن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ، ثابت لا يتغير ، طالما أن المسائلة لم تتغيير صورتها أو لم يتغير الاجتهاد لضعف مدرك الحكم ، أو لزواله ، ولكن إنتقال الإنسان إلى حالة أخرى وهي حال الاضطرار ، أوجبت له الإنتقال إلى حكم آخر وهو حالة الأباحة ، فإذا زالت الضرورة رجع الحكم الأول.

يعني أن المحتاج إذا سرق في زمن المجاعة ما يأكله صار هذا من موجبات درء حد القطع عنه لوجود هذه الشبهة القوية وهي غلبة الحاجة والضرورة على الناس عام المجاعة فلا يكالم السارق من ضرورة تدعو إلى ما يسد رمقه .

وابن القيم يوضح هذه الشبهة ويقرر أنها دارئة للحد ويستدل لها من الأثر بقول عمر رضي الله عنه ، وأن درء الحد بها أولى من كثير من الشبه التي يدرء الحد بها عند بعض أهـــل العلم . وضرب بهذا المثال لتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال (١) .

ونجده نقل قول -عمر رضي الله عنه - وقول أحمد والأوزاعي وارتضاه ولم يعلق عليه مما يدل على أنه موافق لهم فيما ذهبوا إليه . حيث ذكر القائلين بهذه الشبهة الدارئة للحد وبين الأدلة عليها وبيانها كالآتى:

### القائلون بهذه الشبهة :

ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن عمر رضي الله عنه لم يقطع السارق في عام المجاعة وأن هذا هو مذهب أحمد والأوزاعي حيث قال: وذهب أحمد إلى موافقة عمر ....وقد وافسق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي ، وهذا محض القياس ، ومقتضى قواعد الشرع ، فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة ، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه ، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إمسا بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك . (٢).

١ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص٤٧٤) .

Y = 1 إعلام الموقعين " (17/7) ، ابن قدامة " المغني " (17/7 17/7) .

#### الأدلة:

استدل لها ابن القيم من الأثر بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال :

1-1 إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق عام المجاعة ، قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز، حدثنا على ابن المبارك، حدثنا يحي بن أبي كثير، حدثني حسان بن زاهر،أن ابن حدير حدثه عن عمر قال: ( لا تقطع اليد في عذق ولا عام ولا سنة ) (1).

ثم نقل ابن القيم قول الإمام أحمد في هذه المسألة فقال : (قال السعدي : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال العذق : النخلة ، والسنة :

المجاعة ، فقلت لأحمد : تقول به ؟ فقال: أي لعمري ، قلت: أن ســــرق في مجاعـــة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك ، والناس في مجاعة وشدة ) (٣) .

Y — واستدل ابن القيم على ما ذهب إليه أيضاً بقضية عمر رضي الله عنه مع غلمان حاطب ابن أبي بلتعه حيث قال: (عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي حاطب أن غلمة لحاطب ابن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرهـــن بــن حاطب فجاء فقال له: ان غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم ، فقال عمر: يا كثير ابن الصلت. اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم. وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال: بأربعمائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثماغائة )(٤) (٥).

### وجه الاستدلال:

والاستدلال من هذه القصة واضح فان عمر -رضي الله- عنه لم يقطـــع الســارق في المجاعة . والله أعلم (٦) .

ونجد ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو قول الصحابي .

١ - " مصنف عبدالرزاق (٢٤٢/١٠) برقم (١٨٨٩٠) ، مصنف ابن أبي شيبه (٥٢١/٥) برقم (٢٨٥٨٦) .

٢ - " إعلام الموقعين " (١٤/٣) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ١٥ ) .

٤ - " سنن البيهقي الكبرى " (٢٧٨/٨) برقم (٢٤٠٦٤) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٥ ) .

<sup>7 -</sup> c. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( 0 - 7 0 - 7 ) ، " المجلة الفقهية المعاصرة العدد (0 - 7 ) . " المجلة الفقهية المعاصرة العدد (0 - 7 ) .

### المسألة الخامسة : إقامة حد القذف بالتعريض

يرى ابن القيم وجوب إقامة الحد بالتعريض في القذف (١) واستدل على ذلك بفتوى الصحابة رضي الله عنهم ، حيث استدل على وجوب الحد بالتعريض (٢) بفتوى عمر حيث قال: ( وقد حد عمر بالتعريض في القذف ، ووافقه الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين ) (٣) . ثم ذكر ابن القيم الأثر عن عمر رضى الله عنه حيث قال :

عن مالك عن أبي الرجال أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عند فقال قائل: مدح أباه وأمه ، وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن تجلده الحد ، فجلده عمر الحد ثمانين ) (4) .

قال ابن القيم بعد أن أورد الأثر : وهذا لا يدل على أن القائل الأول خالف عمر ، فإنه لما قيل له : إنه قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا فهم أنه أراد القـــذف فســـكت ، وهـــذا إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة .

وقد صَحَّ عن عمر من وجوه أنه حدَّ في التعريض:

فروى معمر  $^{(0)}$  عن الزهري  $^{(1)}$  عن سالم  $^{(4)}$  عن أبيه أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة .

وروى ابن جريج <sup>(۸)</sup> عن ابن أبي مُليكة <sup>(۹)</sup> عن صفوان <sup>(۱۰)</sup> وأيوب <sup>(۱۱)</sup> عن عمر أنـــه حد في التعريض .

<sup>1 -</sup> القذف: هو الرمي بوطء ، أو نفي نسب ، موجب للحد فيهما . بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص٩٩) .

٢ – التعريض : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر ارادة الظاهر ، " فتح الباري " (١٧٥/١٢).

٣ – " إعلام الموقعين " (١٧١/٣) د. بكر أبو زيد " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٣٢٣ ) .

٤ - " سنن البيهقي الكبرى " (٢٥٢/٨) برقم (٢٦٩٢٤) .

٥ - معمر : هو ابن راشد الأزدي مولاهم مات سنة ١٥٤هـ ابن حجر ، " التقريب " (٢٠٢/٢ ) .

٦ - الزهري :هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري مات سنة ١٢٥هـ. ابـــن حجــر"التقريــب"
 ٢ - الزهري :هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري مات سنة ١٢٥هـ. ابــن حجــر"التقريــب"

٧ - سالم هو :بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة مات سينة ١٠٦هـ......... ابين حجير ، " التقريب "
 ٣٣٥/١).

 $<sup>\</sup>Lambda = 1$  ابن جریج : عبدالملك بن عبدالعزیز مات سنة 0.0 هـ. ثقة یدلس . ابن حجر " التقریب " (0.0 ) .

٩ - عبدالله بن عبيد الله التيمي المدني مات سنة ١١٧هـ. ابن حجر " التقريب " ١١/١٥).

١٠ - صفوان بن سليم المدني المتوفي سنة ٢٣٢هـ ثقة عابد ابن حجر " التقريب " (٢٣٨/١) .

١١ - هو : أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة حجة مات سنة ٢٣١هـ. ابن حجر ، " التقريب " (١١٦/١) .

وذكر أبو عمر ( ابن عبد البر ) أن عثمان كان يحد في التعريض .

وكان عمر بن عبدالعزيز يرى الحد في التعريض .

قال ابن القيم: ﴿ وهو قول أهل المدينة والأوزاعي ﴾ (١)

وهذه الآثار صريحة في الاستدلال على الحد بالتعريض (٢).

ونجد أن ابن القيم بنى هذا الفرع الذي ذكره على أصل من أصول الفتيا عنده وهـــو فتوى الصحابي .

ومن خلال هذه الفروع التي ذكرتها تطبيقاً على أخذه بفتوى الصحابي كاصل مسن أصول الفتيا عنده يتضح لنا مقدار حرصه على الأخذ بفتوى الصحابي واعتبار ذلك ، لأنهسم توفر هم من أسباب المعرفة ما لم يتوفر لغيرهم حتى نضج رأيهم ، فكان القرآن يوافقه ، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيده.

١ – الأوزاعي هو : عبدالرحمن بن عمرو والمتوفى سنة ١٥٧ هــ . ابن حجر " التقريب " (٥٨٤/١) .

٧ - " إعلام الموقعين " (١٧١/٣) .

٣ - ومن أراد الاستزادة والاطلاع على بقية الأمثلة فليراجع: " زاد المعاد " (٢/٣٤-٤٩ ، ١١٦/٣ ، ١٣٤ ) (٣٧٠٦٦،٣٤/٣ ) (٧٧٠٦٦،٣٤/٣ ) (٧٧٠٦٦،٣٤/٣ ) (٧٧٠٦٦،٣٤/٣ )
 ١٠٥ المطرق الحكمية " (ص ٢١٩) وما بعد ، " إعلام الموقعين " ( ٢٧/١٠ - ٢٣٤،٢٥ ) ( ٢٤٨٠٦٦،٣٤/٣ ) .
 ١٠٥ (٢٥/١٠٩،١٠٩) (٤/٥٦-٢٦) . " اغاثة اللهفان " (٢٧٧١-٢٢٨) (٢٥/٢) .

# الفصل الرابع

التطبيقات الفقمية على القياس ويشتمل على عدة مسائل

# المسألة الأولى: حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو

اختار ابن القيم جواز الفطر في الحضر لمقابلة العدو وصححه واعتبره أولى من الفطـــر لمجرد السفر ، وكان مستنده في ذلك القياس حيث قال :

( فصل : وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فصام وأفطر ، وحير الصحابة بين الأمرين . وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم ، فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان ، أصحهما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية . وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقواالعدو بظاهر دمشق .

ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لجرد السفر ، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة ، فإنها أحق بجوازه ، لأن القوة هناك تختص بالمسافر ، والقوة هنا له وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر) (1) .

وقال مرجحاً ما ذهب إليه ؟

(وبالجملة: فتنبيه الشارع وحكمته، يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها، وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها...)(٢)

وقال مبيناً إن هذا من باب قياس الأولى:

(قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما وفطر من يخلص الغريق، ففطر المقاتلين أولى بالجواز، ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقط غلط، بل هذا أمر مسن باب قياس الأولى) (٣).

وهذا القياس الذي ذكره ابن القيم قد اشتمل على جميع أركان القياس حيث ذكر: المقيس: وهو الفطر لأجل الجهاد.

المقيس عليه: الفطر لأجل الخوف على الولد.

العلة: المشقة.

<sup>. (</sup>٥٣/٢) " زاد المعاد " (٢/٣٥) .

٢ - المصدر نفسه ( ٢ /٤٥).

 $<sup>^{-}</sup>$  " بدائع الفوائد " (  $^{+}$   $^{+}$   $^{-}$   $^{-}$ 

الحكم : الجواز .

فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا عنده وهو القياس ، بل جعله مــن قياس الأولى .

# المسألةالثانية : حكم استئجار الشاة والبقرة للبنما

ومن تفريعاته – رحمه الله – على القياس فتواه بجواز استئجار الشاة والبقرة بلبنها وكان مستنده في ذلك القياس وقد صرح بأنه من أصح القياس ، بعد أن ذكر الخلاف في ذلك وبين أن ما ذهب إليه هو الصحيح وأنه موافق لقول الإمام مالك وشيخ الإسلام وعلل لما ذهب إليه حيث قال :

( يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مدة معلومة للبنها ، ويجـــوز أن يســـتأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة ، والعلف عليه ، هذا مذهب مالك وخالفه الباقون.

وقوله هو الصحيح ، واختاره شيخنا ، لأن الحاجة تدعو إليه ولأنه كاستئجار الظئر للبنها مدة ، ولأن اللبن وإن كان عيناً ، فهو كالمنافع في إستخلافه وحدوثه شيئاً بعد شيء ولأن البنها مدة ، ولأن اللب عصل بعلف إجارة الأرض لما نبت فيها من الكلأ والشوك جائزة ، وهو عين، ولأن اللبن حصل بعلف وخدمته ، فهو كحصول المغل ببذره وخدمته ، ولا فرق بينهما ، فإن تولد اللبن من العلف كتولد المغل من البذر ، فهذا من أصح القياس) (١) .

وهذا القياس الذي ذكره ابن القيم مستوف لأركانه المعتبرة عند الأصوليين حيث ذكر المقيس عليه: استئجار الظئر للبنها مدة معلومة.

المقيس: استئجار الشاة والبقرة ونحوهما للبنها مدة معلومة.

العلة : حاجة الناس إلى ذلك .

الحكم: الجواز. فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله وهو القياس وصرح بأنه من أصح القياس وحكى أنه موافقاً للإمام مالك وشيخ ابن تيمية - رحمهما الله - ومخالفاً للجمهور ثما يدل على أنه غيرمتقيد بمذهب معين بل هو حر مستقل في آرائه.

ا إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٥٥ ) .

#### المسألة الثالثة :

# إذا وقع أعمى على بصير كان يقوده فمات فمل عليه عقل أم لا؟

ذكر ابن القيم قضاء – عمر رضي الله عنه – في وقوع أعمى على بصير فمات فحكم عمر بعقل البصير على الأعمى حيث ذكر القصة والخلاف في حكمها ، ووجهة المخالف وناقشها (۱) ، ثم استدل على ما ذهب إليه بالقياس ، وقال أنه على وفق القياس حيث قال : ( فصل : ومما يظن أنه يخالف القياس ما رواه على بن رباح اللخمي ( $^{(1)}$ ) أن رجلاً كان يقود أعمى ، فوقعا في بئر فخر البصير ووقع الأعمى فوقه فقتله ، فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل ( $^{(1)}$ ) البصير على الأعمى، فكان الأعمى يدور في الموسم ، وينشد :

يأيها الناس لقيــت منكــراً

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرراً معاً كلاهما تكسراً (٤).

ثم ذكر الخلاف ووجهة كل فريق فقال : ﴿ وَقَدَ إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَهُ المَسَالَةُ: فَذَهُبُ اللَّهِ اللَّهُ ابن الزبيروشريح ، وإبراهيم النخعي ، والشافعي وإسحاق وأحمد.

وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير لأنه الذي قـاده إلى المكان الذي وقعا فيه ، وكان سبب وقوعه عليه ، وكذلك لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى ، ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمان بقصده .

قال أبو محمد المقدسي في المغني: لو قيل هذا لكان له وجه إلا أن يكون مجمعاً عليه ، فلا يجوز مخالفة الإجماع) (٥) .

( والقياس حكم عمر لوجوه :

١ – د.بكر أبو زيد أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص٢٥٥) .

على بن رباح بن قصير اللخمي أبو عبدالله البصري ، ثقة ، مات سنة بضع عشرة ومائة ابن حجــــر ، ابـــن حجـــر ،
 "تقريب التهذيب" (١٩٤/١) .

٣ – العقل: هو الدية

٤ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٧-٢٦) .

o – " المصدر نفسه " ( ۲٦/۲ – ۲۷) .

أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى ، وما تولد من مأذون فيه ، لم يضمن كنظائره.

الثاني : قد يكون قوده له مستحباً أو واجباً ، ومن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمــه ضمان ما تولد منه .

الثالث: أنه قد إجتمع على ذلك ، الإذنان: إذن الشارع ، وإذن الأعمى ، فهو محسن بإمتثال أمر الشارع ، محسن إليه بقوده له ، وما على المحسنين من سبيل ، وأما الأعمى ، فإنه سقط على البصير فقتله فوجب عليه ضمانه ، كما لو سقط إنسان من سطح على آخر ، فقتله فهذا هو القياس ) (1) .

ثم رد على أصحاب القول الثاني القائلين: أنه ليس على الأعمى ضمان البصير حيث قال:

( وقولهم : هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه ، فهذا لا يوجب الضمان ، لأن قوده مأذون فيه من جهته ، ومن جهة الشارع ، وقولهم : وكذلك لو فعله قصداً لم يضمنه فصحيح ، لأنه مسيء وغير مأذون له في ذلك ، لا من جهة الأعمى، ولا من جهة الشارع فالقياس المحض قول عمر ، وبالله التوفيق ) (٢) .

وهذا التوجيه أي القياس من ابن القيم لحكم عمر - رضي الله عنه - يتضمن دليلين من القياس ، للدلالة على أن الأعمى لو مات بوقوعه على القائد فدمه هدر .

ولازمه: أنه لو مات البصير بوقوع الأعمى عليه فضمانه على الأعمى كما حكم عمر - رضي الله عنه - فهذان الدليلان القياسيان من ابن القيم تصحيح لحكم عمر - رضي الله عنه - عن طريق اللزوم (7).

وعليه فإن كل واحد من دليلي القياس المذكورين على أن الأعمى أنه لو مات لا يضمن مستوف لأركانه ، وشرائطه وفق ما يلي :

# القياس الأول:

وفيه ذكر المقيس عليه: وهو أن ما تولد من مأذون فيه فلا يضمن . وذكر المقيس: وهو موت الأعمى يقوده البصير بإذنه .

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٦ - ٢٧ ) .

٧ - ابن تيمية وتلميذه ابن القيم " القياس في الشرع الإسلامي " ( ص٤٥-٥٥ ) ، "إعلام الموقعين" (٢٧٦٧-٢٧) .

٣ - د.بكر أبو زيد أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ( ص٢٥٩) .

وذكر العلة : أي المعنى المشترك بينهما : وهو التولد من مأذون فيه .

وذكر الحكم: وهو عدم الضمان على القائد.

### القياس الثاني:

وفيه ذكر المقيس عليه: وهو أن ما تولد من فعل واجب ، أو مندوب فلا يضمن.

وذكر المقيس: وهو موت الأعمى يقوده البصير وقد أمر الشارع بذلك.

وذكر العلة : وهي إذن الشارع بقوده له وجوباً أو استحباباً .

وذكر الحكم: وهو عدم الضمان على القائد.

إذاً فالقياس السالم من القوادح يقتضي موجب هذه القصة كما رجحـــه ابــن القيــم وقرره (١) ..

ونجد أن ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو القياس.

# المسألة الرابعة : تأخير إقامة الحد على المسلم لعارض

يرى ابن القيم جواز تأخير الحد على المسلم بدار الحرب ، واستدل على ذلك بالقياس بل جعله من باب قياس الأولى (٢) فبين أن قاعدة الحدود تأخير الحد لعارض لمصلحة المحسدود وتأخير الحد هنا لمصلحة الإسلام (٣) فيكون تأخيره لمصلحة الإسلام أولى وفي هذا يقول :

( وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه ، أو من خصوف ارتداده ولحوقه بالكفار ، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة ، كما يؤخر عن الحامل والمرضع (<sup>4)</sup> وعن وقت الحر والبرد والمرض،فهذا تأخير لمصلحة المحسدود فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى ) (<sup>6)</sup> .

وهذا القياس قد استوفى أركان القياس:

فذكر المقيس: وهو تأخير الحد في الغزو.

وذكر المقيس عليه: وهو تأخير الحد في غير الغزو كالحامل والمرضع والحر والبرد.

١ - د. بكر أبو زيد ، " أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية " ،( ص٢٥٩ - ٢٦٠) .

عليه الأولى: هو ما كانت عليه العلة في المقيس أقوى منها في المقيس عليه فيكون الحكم بالمقيس أولى من المقيس عليه.
 ( انظر : "الإحكام للآمدي" (٣/٤) ".

٣ – كقصة أبي محجن رضي الله عنه " إعلام الموقعين " (١٧/٣) .

ع حقصة الغامدية ، انظر " زاد المعاد" ، (٣١/٥) .

o - " إعلام الموقعين " ( ١٠/٣ ) .

وذكر العلة الجامعة : وهي المصلحة .

وذكر الحكم : وهو الجواز .

وبين أنه قياس الأولى: لأن المصلحة العارضة في المقيس لمصلحة الإسلام، وفي المقيس عليه لمصلحة المحدود، فإذا كانت المصلحة الخاصة علة للتأخير تكون المصلحة العامة أولى بذلك لأنها أقوى في الاعتبار والله أعلم (١)

فنجد ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو القياس.

# المسألة الخامسة : حكم إقامة الحد على القاذف بالتعريض

يرى ابن القيم وجوب إقامة حد القاذف بالتعريض وكما أنه قول جماعة من الصحابـــة والتابعين. فهو مؤيد بدلالة القياس عليه. فتطابق النقل والعقل وفي ذلك يقول: (وهو - أي وجوب إقامة حد القاذف بالتعريض - محض القياس، كما يقع الطلاق والعتق والوقف والظهار بالصريح والكناية واللفظ إنما وضع لدلالته على المعنى ، فإذا ظهر المعنى غاية الظهور لم يكـن في تغيير اللفظ كثير فائدة ) (٢).

وهذا القياس نجده بعد النظر قياساً مستوفياً لأركانه على ما يلي:

أولاً: ذكر المقيس: وهو التعريض بالقذف.

ثانياً: ذكر المقيس عليه: وهو الطلاق مثلاً بالكناية.

ثالثاً: العلة: كون الكل ألفاظاً يمكن أن يفيد غير الصريح منها ما يفيده الصريح.

رابعاً: الحكم: وهو ترتب ما رتب الشارع على كل من الحكم الشرعي: من وقوع الطلاق بالكناية مثلاً، ووجوب حد القذف بالتعريض (٣).

ونجد أن ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصول فتياه وهو القياس.

### المسألة السادسة : قطع جاحد العارية

أوضح ابن القيم أن القول بالقطع هو مقتضى القياس الصريح كما هو مقتضى الدليل الصحيح وحكمه التشريع حيث قال:

١ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " (ص٥٨) .

٧ - " إعلام الموقعين "( ٣/ ١٧١ ) .

٣ - د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ٣٢٢ ) .

فأمر بها – النبي صلى الله عليه وسلم – فقطعت يدها (١) ، فاختلف الفقهاء في سبب القطع : هل كان سرقتها ، وعرفها الراوي بصفتها ؛ لأن المذكور سبب القطع ، كما يقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، أو كان السبب المذكور هو سبب القطع كما يقوله أحمد ومن وافقه ، ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين ألبتة ، فإن كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال(٢) .

وإن كان الصحيح هو القول الآخر – قطع جاحد العارية – فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً ، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لابد لهم منها ، ولا غنى لهم عنها ، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجاناً ، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية ، ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعاً وعادة وعرفاً ، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة ، وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها ، وهذا بخلاف جاحد الوديعة ، فإن صاحب المتاع فرط حيث أئتمنه )  $\binom{n}{}$ .

وابن القيم في هذا القياس يذكر أركانه:

المقيس: وهو جاحد العارية.

ويذكر المقيس عليه: وهو السارق.

ويذكر العلة الجامعة : وهي الضرر .

ويذكر الحكم : وهو القطع .

ويقرر أنه قياس جلي (<sup>1)</sup> ذلك: أن العلة وهي ( الضرر ) في المقيس وهـــو ( جـاحد العارية ) أقوى منها في المقيس عليه ، لعدم امكان الاحتراز عن جاحد العارية بينما الاحتراز عن العارية بينما الاحتراز عن العارق يمكن بالحفظ والاحراز ، فيكون المقيس بناء على هذا القياس أولى بالحكم (°).

وقد بني هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو القياس ، حيث ذكر بأن قطـع

۱ - مسلم (۱۳۱۶/۳) برقم (۱۹۸۸) ، سنن أبي داود (۱۳۹/۶) برقم (۲۹۹۷) .

٢ - يقصد السؤال الذي افترضه وهو ما جاء في قوله: ( فإن قيل : فقد وردت السنة بقطع جاحد العارية وغايته أنه خـــائن
 و المعير سلطة على قبض ماله ، والاحتراز منه ممكن بأن لا يدفع إليه المال فبطل ما ذكرتم من الفرق ) " إعلام الموقعين " والمعير سلطة على قبض علاه جواب لهذه السؤال .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢/٠٥) .

عرب القياس الجلي هو: ما كانت العلة فيه منصوصة ، أو غير منصوصة ، غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفيي
 تأثيره. الآمدي ، " الإحكام " (٣/٤).

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " بكر أبو زيد (ص٥١٥) .

جاحد العارية موافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جداً. والله أعلم.

# المسألة السابعة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم

يرى ابن القيم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداً ، وأن قتله بسبب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أولى من قتله بمحاربته باليد وكان مستنده في ذلك القياس حيث اعتبر ذلك من القياس الأولى وذكر أن ذلك محض القياس حيث قال :

( ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ، ومنع ديناراً جزية في السنة ، فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب ، وأي نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على رؤوس الأشهاد ، بلل لا نسبة لمفسدة محاربته بالسب ، فأولى ما أنتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ينتقض عهده بشيء أعظم منه إلا سبه الخالق سبحانه ، فهلل عض القياس ) (1) .

وكما هو واضح من خلال كلام ابن القيم فإن هذا القياس مكتمل الأركان حيث ذكر: المقيس عليه : وهو المحاربة باليد

المقيس: هو المحاربة بالسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

العلة : الأذية والنكاية .

الحكم : ينقض عهده ويقتل حداً .

فابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو القياس بل جعله من قياس الأولى .

وقد أورد ابن القيم على هذا الأصل تطبيقات كثيرة اكتفيت منها بما ذكرت (٢)

<sup>· (</sup> ٤٤٠ / ٣ ) " زاد المعاد " ( ٣ / ٤٤٠ ) .

# الفصل الخامس التطبيقات الفقمية على الاستصحاب ويشتمل على عدة مسائل

#### تەھىد:

قبل أن أبدأ في ذكر المسائل التي ذكرها ابن القيم تطبيقاً على أخـــذه بالاســتصحاب كأصل من أصول فتاويه أحب أن أذكر بعض الضوابط التي ذكرهــا في قــاعدة الشــك (١) لعلاقتها بكثير من التطبيقات التي ذكرتها على الاستصحاب في هذا الفصل. حيث قال:

( وأما القاعدة الثالثة ، وهي قاعدة الشك : فينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة ،وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده ، فتصير المسألة مشكوكاً فيها بالنسبة إليه ،فهي شكية عنده ، وربما تكون ظنيه لغيره أو له في وقت آخر ، وتكون قطعية عند آخرين ، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفاً ثابتاً لها، بل هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف وإذا عرف هذا فالشك الواقع في المسائل نوعان :

أحدهما - شك سببه تعارض الأدلة والأمارات ، كقولهم في سور البغل والحمار مشكوك فيه فتتوضأ به وتتيمم ، فهذا الشك لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة ، وإن كان دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل ، وغاية ما أحتج بلك لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية : " إنها رجس " (٢) . والرجس هو النجس ، وهذا لا دليل فيه لأنه إنما نهاهم عن لحومها . وقال : " إنها رجس " ولا ريب أن لخومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس ، ولكن من أين يلزم أن تكون نجسة في حياته حتى يكون سؤرها نجساً (٣) .

القسم الثاني - الشك العارض للمكلف بسبب اشتباه أسباب الحكم عليه وخفائها لنسيانه وذهوله ، أو لعدم معرفته بالسبب القاطع للشك ، فهذا الحكم واقع كثيراً في الأعيان والأفعال ، وهو المقصود لذكر القاعدة التي تضبط أنواعه .

٢ - البخاري (١٥٣٨/٤) برقم (٢٩٦٢) باب : الحمر الأهلية ، صحيح ابن حبان (٧٩/١٢) برقم (٢٧٤٥) .

٣ - "بدائع الفوائد" (٢ /٥٨٥ - ٢٨٦ ) .

والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك أستصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقن الانتقال عنها هذا ضابط مسائله  $(^{(1)})^{(1)}$ . ثم ذكر ابن القيم على هـذا الضـابط بعض المسائل التي استند فيها على الاستصحاب سيأتي ذكرها قريباً إن شاء الله .

١ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٨٦ ) .

٢ - وهذا الضابط له أصل في الشرع وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ، وفي صحيحه عن أبي هريرة قــــال :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج مـــن المسجد حتى يسمع صوته أو يجد ريحاً " . " صحيح البخاري " (٢٤/١)، ومسلم (٢٧٦/١) .

### المسألة الأولى : هل ينجس الماء بالملاقاة ؟

يرى ابن القيم أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس بالملاقاة وأن الأصل فيه الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة من تغير في اللون أوالرائحة أو رؤية النجس يخالطه ، واستدل على ذلك بالاستصحاب لإنه كان طيباً قبل ملاقاته والأصل بقاءه على ذلك حتى يثبت رفعه حيث قال:

( فالذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس ، فإنه باق على أصل خلقته ، وهو طيب فيدخل في قوله : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (١) (٢) . ثم قال مستدلاً بأنواع الاستصحاب الثلاثة :

( والدليل على أنه طيب الحس والشرع :

أما الشرع: أنه كان طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به ، والأصل بقاء ما كان علىما كان ، حتى يثبت رفعه ، وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة :

استصحاب براءة الذمة من الإثم ، بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجناً ، وملابســـة اســتصحاب الحكم الثابت ، وهو الطهارة ، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع (٣) .

أما الحس فلأن الخبث لم يظهر له فيه أثر بوجه ما ، لا في لون ولا طعم ، ولا رائحة) (٤٠). فنجد أن ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو الاستصحاب .

ثم رد على القائلين بأن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة حيث قال:

( والذين قالوا : إن الأصل نجاسة الماء بالملاقاة تناقضوا أعظم تناقض ، ولم يمكنهم طرد هذا الأصل ، فمنهم من استثنى مقدار القلتين على خلافهم فيها ، ومنهم من استثنى ما لا يمكن نزحه ، ومنهم من استثنى ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر ، ومنهم من استثنى الجاري خاصة ) (٥) .

١ سورة الأعراف ، رقم الآية (١٥٧) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٤٨٣/١) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١ / ٤٨٤ ) . مع تصرف في النقل .

٤ - " المصدر نفسه " ( ١ / ١٨٤ ) .

<sup>» - &</sup>quot; المصدر نفسه " ( ١ / ٤٨٤ ) .

#### المسألة الثانية : حكم من شك في نجاسة الماء

يرى ابن القيم أن الإنسان إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا ؟ فإنه يبنى على الأصل وهو يقين الطهارة لإن الأصل طهارة الماء أما إذا تيقن النجاسة فإنه يبني على يقين النجاسة ويترك الشك وهو الطهارة لإنه تيقن النجاسة وشك في الطهارة وكان مستنده في ذلك كله هو استصحاب الأصل حيث قال موضحاً هذه المسألة.

(إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا ؟ بنى على يقين الطهارة ، ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا بنى على يقين النجاسة ) (١) .

فنراه في هذه المسألة بنى فتواه على أصل من أصول الفتيا عنده وهو الاستصحاب لإن الاصل في الماء أنه طاهر فيبقى على ذلك الأصل حتى يقوم دليل على انتقاله من هذا الحال إلى حال أخرى تغير الحكم كوجود تغير في اللون أوالرائحة أو رؤية النجس يخالطه.

### المسألة الثالثة : حكم من شك في وضوئه ؟

اختار ابن القيم أن الإنسان إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا ؟ بنى على يقين الحدث والعكس بالعكس وكان مستنده في هذه الفتيا الاستصحاب حيث قال:

(إذا أحدث ثم شك هل توضأ أم لا ؟ بنى على يقين الحدث ، ولو توضأ وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة . وفروع المسألة مبنية على هذا الأصل) (٢) .

ويتضح من هذا أنه بنى هذا الفرع على أصله وهو استصحاب الأصل لأنه إذا شك بنى على الأصل ففي الشطر الأول أحدث ثم شك في الوضوء فيبنى على الأصل وهو يقين الحدث ، وفي الشطر الثاني توضأ وشك في الحدث فيبني على الأصل وهو يقين الطهارة . لأن الأصل بقاء الحال الثابتة ، حتى يقوم دليل على نقيضها .

### المسألة الرابعة : حكم من شك في تعميم الماء لبدنه إذا كان جنباً :

يرى ابن القيم أن من شك هل عمَّ الماء بدنه وهو جنب أم لا ؟ لزمه يقين تعميمه مـــا لم يكن ذلك وسواساً فإنه لا يلزمه التعميم واستند في ذلك إلى قاعدة الاستصحاب لأن الأصـــل

ابدائع الفوائد " ( ۲ / ۲۸۷ ) .

٢ - " المصدر نفسه " ( ٢ / ٢٨٧ ) .

عدم التعميم حيث قال: (إذا شك هل عم الماء بدنه وهو جنب أم لا؟ لزمه يقين تعميمه ما لم يكن ذلك وسواساً) (١).

فنراه بني هذه الفتيا على قاعدة الاستصحاب كأصل من أصول الفتيا عنده .

# المسألة الخامسة : حكم إشتباه الطاهر بالنجس من الثياب

( وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس ، فهذه مسألة نزاع .

فذهب مالك، في رواية عنه ، وأحمد : إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب ، حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر .

وقال الجمهور – ومنهم أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، في الرواية الأخـــري– إنـــه يتحرى فيصلى في واحد منها صلاة واحدة ، كما يتحرى في القبلة .

وقال المزني وأبو ثور: بل يصلي عرياناً ولا يصلى في شيء منها ، لأن النوب النجسس في الشرع كالمعدوم ، والصلاة فيه حرام ، وقد عجز عن السترة بثوب طاهر، فسقط فـــرض السترة ، وهذا أضعف الأقوال .

والقول بالتحري (٢) هو الراجح الظاهر ، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل . وهو إختيار شيخنا ، وابن عقيل يفصل فيقول : إن كثر عدد الثياب تحري دفعاً للمشقة ، وإن قلم عمل باليقين . قال شيخنا : إجتناب النجاسة من باب المخظور ، فإذا تحري وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فيصلي فيه . لم يحكم ببطلان صلاته بالشك ، فإن الأصل عدم النجاسة ، وقد شك فيها في هذا الثوب ، فيصلي فيه ، كما استعار ثوباً أو اشتراه ولا يعلم حاله .

وقول أبي ثور في غاية الفساد . فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت صلاته ، فيـــه خـــيراً وأحب إلى الله من صلاته متجرداً بادي السوءة للناظرين .

وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم (7) ) .

<sup>-</sup> " بدائع الفوائد " (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

٢ - معنى التحري عند ابن القيم هو : البناء على غالب ظنه وأكثر وهمه " زاد المعاد " ( ١ / ٢٩١ ) .

<sup>· (</sup> ۲ / ۲۵۷ / ۱ ) قائة اللهفان " ( ۲ / ۲۵۷ ) .

واستدل الاختياره بالتحري بالقياس على من أشترى ثوباً الا يعلم حاله حيست قال: (قلت: وهذا كما لو أشترى ثوباً الا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتماداً على غلبة ظنه وإن كان نجساً في نفس الأمر فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين، وغلب علسى ظنه جاز أن يصلي فيه. وإن كان نجساً في نفس الأمر فالمؤثر في بطلان الصلاة العلم بنجاسة الثوب الا نجاسته المجهولة بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم علمها بعد الصلاة لم يعد الصلاة فهذا القول ظاهر جداً، وهو قياس المذهب " (1).

ويتبين من ذلك أنه بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو الاستصحاب لإن الأصل عدم النجاسة ، ونراه قد وافق الجمهور وخالف المذهب مما يدل على استقلاليته في الرأي ومتابعة القول الراجح متى وجده .

# المسألة السادسة : حكم من شك في الإتيان بحق الله كالصلاة والصيام

يرى ابن القيم كغيره من العلماء أن المكلف إذا كان عليه حق لله كالصلاة والزكاة أو الكفارة ونحو ذلك وشك في الإتيان به لزمه الإتيان به لأن الأصل عدم الاتيان به فهو باق في ذمته وكان مستنده في ذلك استصحاب الاصل حيث قال : (إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام وشك هل أتى به أم لا ؟ لزمه الاتيان به ) (٢).

فتبين أن ابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصوله وهو الاستصحاب. لإن الشك لا يسقط عنه هذه الواجبات ، فيلزمه القيام بها ، لأن الأصل بقاؤها في ذمته عملاً بقاعدة : (الأصل بقاء ما كان على ماكان ) .

# المسألة السابعة : حكم الصائم إذا شك في غروب الشمس أو طلوع الفجر

يرى ابن القيم كغيره من العلماء أن الصائم إذا شك في غروب الشمس لم يجز له الفطر لأن الأصل بقاء الليار واستند لأن الأصل بقاء النهار ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل لأن الأصل بقاء الليل واستند إلى قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" أي أنه استصحب الأصل في هذين الفرعين حيث قال:

(إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر ولو أكل أفطر ، ولــو شــك في

١ - " بدائع الفوائد " (٢٧٢/٢ ) .

٢ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٨٨ ) .

طلوع الفجر جاز له الأكل ولو أكل لم يفطى (١).

فنجده بني هذين الفرعين على أصل من أصوله في الفتيا وهو استصحاب الأصل.

# المسألة الثامنة : حكم من شك في عدد أشواط الطواف أو عدد الرمي

يرى ابن القيم أن الحاج إذا شك في عدد أشواط الطواف أو عدد رمي الجمرات بنسى على اليقين وهو الأقل لإن الأصل بقاء عدد أشواط الطواف في ذمته والأصل لا يزول بالشك وواضح أن مستنده في ذلك هو استصحاب الأصل حيث قال: (إذا شك هل طاف سستاً أو سبعاً ، أو رمى ست حصيات أو سبعاً بنى على اليقين ) (٢).

فنجده بنى هذه الفتيا على أصل من أصوله وهو الاستصحاب لأن الأصل بقاؤهـــا في ذمته عملاً بقاعدة : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) بمعنى أننا نرجع فيها إلى حكم الأصل عند النزاع في تغير حكمها .

# المسألة التاسعة : هل الشكافي إسلام الكافر وعتق العبد عند موته يمنع الميراث

يرى ابن القيم أنه إذا شككنا في إسلام الكافر عند الموت لم نورث قريبه المسلم منه وكان مستنده في ذلك استصحاب الأصل لإن الاصل بقاء كفره حتى يثبت شرط التوريث وهو إسلام الميت حيث قال: ( فلو شككنا في إسلام الكافر وعتق العبد عند الموت لم نسورث قريبه المسلم منه ، إذ الأصل بقاء الكفر والرق ، وقد شككنا في ثبوت شرط التوريث ) (٣).

فنجده اعتمد في فتياه في هذه المسألة على أصل مسن أصول الفتيا عنده وهو الاستصحاب لإنه اعتمد على قاعدة : ( الأصل بقاء ما كان على ما كان ) ، لإن الأصل في الكافر بقاء كفره وفي العبد بقاء الرق حتى يقم دليل على خلافه .

# المسألة العاشرة : هل الشك في الردة أو الطلاق يمنع الميراث؟

<sup>-1</sup> " بدائع الفوائد " -1

٢ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٢٨٧ ) .

٣ - " المصدر نفسه " (٣٠٣/٢) .

ذلك على الاستصحاب وعلل لما ذهب إليه وجعل لهذه المسألة ضابطاً مهماً حيث قال :

(إذا شككنا في الردة أو الطلاق لم يمنع الميراث ، لأن الأصل عدمهما ، ولا يمنع كون عدمهما شرطاً ترتب الحكم مع الشك فيه أنه مستند إلى الأصل ، كما لم يمنع الشك في إسلام الميت الذي هو شرط التوريث منه ، لأن بقاءه مستند إلى الأصل فلا يمنع الشك فيه من ترتب الحكم ) (1) .

# ثم ذكر ضابطاً لهذه المسألة فقال:

( فالضابط أن الشك في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه لا يؤثـــر في الحكـم استناداً إلى الأصل سواء كان شرطاً أو عدم مانع ، فكما لا يمنع الشك في بقاء الشــرط مــن ترتب الحكم ، فكذلك لا يمنع الشك استمرار عدم المانع من ترتب الحكم ..) (٢) .

فنجده جعل مستنده في هذه المسألة إستصحاب الأصل لأن الأصل عدم الردة وعــــدم الطلاق إذاً فالأصل بقاءهما حتى يقوم الدليل على خلافهما ، وقاعدة الاستصحاب تقــــول : (الأصل بقاء ما كان على ما كان ) .

### المسألة الحادية عشرة : حكم من شك في حل صيده

يرى ابن القيم أنه من شك في صيده الذي وقع في الماء هل كان موته بالجرح أو بالمساء أنه لا يأكله واستند في ذلك إلى الاستصحاب لأن الأصل تحريمه وقد شك في السبب المبيح حيث قال:

( وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء ؟ وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره . فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد شك في سبب الحل والأصل في الحيوان التحريم ، فلا يستباح بالشك في شرط حله ، بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل : فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه ، كما لو إشترى ماءً أو طعاماً أو ثوباً لا يعلم حاله . جاز شربه وأكله ولبسه ، وإن شك . هل تنجس أم لا ؟ فإن الشرط متسى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع ، لم يلتفت إلى ذلك .

٢ - " بدائع الفوائد " ( ٢ / ٣٠٣ ) .

Y - " بدائع الفوئد " (Y / Y) .

الأول: كما إذا أتي بلحم لا يعلم: هل سمى عليه ذابحه أم لا وهل ذكّاة في الحلق واللّبة وإستوفى شروط الزكاة أم لا ؟ لم يحرم أكله ، لمشقة التفتيش عن ذلك ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها " يا رسول الله ، إن ناساً من الأعراب يأتوننا باللحم ، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا"(١) مع أنه قد نهى عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى والثاني : كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس . فإن الأصل فيها الطهارة وقد شك في وجود المنجس ، فلا يلتفت إليه (٢) .

فيتبين من ذلك أنه بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا وهو إستصحاب الأصل لإنه لما كان الأصل في الذبائح التحريم حتى يثبت الحل بالذبح المسمى عنده ، أو بالصيد الذي يسمى عند إرساله إليه ، ولم يثبت دليل الحل بيقين فيبقى الأصل وهو التحريم .

### المسألة الثانية عشرة :

# إذا شكفي الشاهد هل هو عدل أم لا؟

يرى ابن القيم أن العدالة طارئة متجددة ، والأصل عدمها وبين مستند ما ذهب إليـــه ورد على من قال أن الأصل في الناس العدالة ، حيث قال :

(إذا شك في الشاهد هل هو عدل أم لا ؟ لم يحكم بشهادته ، لأن الغالب في الناس عدم العدالة ، وقول من قال : الأصل في الناس العدالة ، كلام مستدرك بل العدالة طارئة متجددة ، والأصل عدمها ، فإن خلاف العدالة مستندة جهل الإنسان وظلمه، والإنسان خلق جهولاً ظلوماً ، فالمؤمن يكمل بالعلم والعدل ، وهما جماع الخير ، وغيره يبقى على الأصل ، أي فليس الأصل في الناس العدالة ولا الغالب ) " (٣) .

فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله وهو الاستصحاب لإنه يرى أن العدالة من الأمور العارضة الطارئة والمتجددة والأصل عدمها عملاً بقاعدة: (الأصل في الأمور العارضة العدم) أي أنه ما كان عدمه هو الحالة الأصلية ، أو الغالبة ، فيكون العدم هو المتيقن ، لأنه

١ - تقدم تخريجه .

٣ - " بدائع الفوائد " ( ٢/ ٢٨٨ ) .

الحالة الطبيعية ويكن تغيره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه (١)(٢).

١ – مطصفي الزرقا ، " المدخل الفقهي العام " ( ٢/ ٩٦٩ ) .

٢ - ومن أراد الاطلاع على بقية التطبيقات التي ذكرها ابن القيم على الاستصحاب فليراجع: الطرق الحكمية "
 (ص٧،٢٥-٧٥ ، ٧٥ ، ١٠١ ) ، " إعلام الموقعين " (١ / ٢٤٢ ) ( ٢ / ٣٦٧ – ٣٦٥ ) . " زاد المعاد " ( ١ / ٢٤٥ – ٣٤٥ ) . " زاد المعاد " ( ٢٨٧ - ٢٨٧ ) . " بدائع الفوائد " ( ٢٧٩/٢ ، ٢٨٧ – ٢٨٩ ) .

الفصل السادس التطبيقات الفقمية على المصالم المرسلة ويشتمل على عدة مسائل

# المسألة الأولى: حكم البيع بما ينقطع به السعر

اختار ابن القيم جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد ، وصوب هذا الاختيار وقطع به ومستنده في ذلك المصلحة حيث نص بأن مصالح الناس لا تقوم إلا بذلك ، حيث ذكر صورة المسألة وخلاف الفقهاء في ذلك ورد على القائلين بالمنع وبين أنه ليس في كتاب الله وسنة رسوله واجماع الأمة والقياس ما يحرمه حيث قال :

( اختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد . وصورتها : البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم ، يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً. ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع ، ويعطيه ثمنه ، فمنعه الأكثرون ، وجعلوا القبض به غير قابل للملك ، وهو فاسد ، يجري مجرى المقبوض بالغصب ، لأنه مقبوض بعقد فاسد .

هذا وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك ، ولا يجد منه بداً ، وهو يفتي ببطلانه ، وأنه باق على ملك البائع ، ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له عند كل حاجة يأخذها، قل ثمنها أو كثر ، وإن كان ممن شرط الإيجاب والقبول لفظاً ، فلابد مع المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظاً (1) .

القول الثاني: وهو الصواب المقطوع به ، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر جواز البيع بما ينقطع به السعر ، وهو منصوص الإمام أحمد ، واختاره شيخنا ، وسمعته يقول : هـــو أطيــب لقلب المشتري من المساومة يقول لي أسوة بالناس آخذ بما يأخذ به غيري .

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه ، بل هم واقعون فيه ، وليس في كتاب الله ، ولاسنة رسوله ، ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه ، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح والغسال والخباز والملاح ، وقيم الحمام والمكارى، والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام ، فغايسة البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل ، فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة

۱ - " إعلام الموقعين " ( ۸/٤ ) ·

وغيرها . فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم مصالح الناس إلا به ) (١) .

فنجده – رحمه الله – بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو المصلحة وقال: ولا تقوم مصالح الناس إلا به . وأوضح بأن ذلك هو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخه ابن تيمية ، مما يدل على أن رأيه في هذه المسألة وافق رأي إمامه وشيخه رحمهم الله جميعاً . والله أعلم .

### المسألة الثانية:

# هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مقابل نفقته عليه أم لا؟

ومن المصالح الكلية التي شهدت لها نصوص الشريعة في الجملة وفرع الحنابلة ومنهم ابن القيم على وفقها الفروع:

"أن من أدى واجباً عن غيره بغير إذنه فله الرجوع بما أنفق إذا تعذر عليه ذلك الإذن . وهذا الأصل لم يشهد له نص معين يمتاز برجوعه إليه ، ولكنه أصل مــــأخوذ مــن تصرفــات الشارع التفت إليه في التشريع، وراعاه في تفريع الأحكام .

ومن المصالح الجزئية التي تدخل تحت هذه المصلحة الكلية ، ما ذكره ابن القيم عن الانتفاع بالمرتهن حيث ذكر الأصل وذكر أن من تصرفات الشارع على وفق هذا الأصل أنه أذن للمرتهن بأن يركب ويجلب في مقابل النفقة ونص على أنه مصلحة محضة للمرتهن وأن المصلحة والحاجة داعية إلى ذلك ثم ذكر حديثاً عن أبي هريرة ليشهد لهذه المصلحة بالإعتبار ، ودل على أن من أدى واجباً عن غيره فله الرجوع عليه بمقدار ما أداه عنه حيث ذكر الحديث وأوضح بأنه يدل على قواعد الشريعة وأصولها وأنه من العدل والحكمة والمصلحة التي جاءت به الشريعة وأن فيه جمع بين مصلحتي الراهن والمرتهن وأنه من المصلحة جواز ركوب المرتهن للدابة المرهونة وشربه لبنها بنفقته عليها حيث قال :" عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب

١ - " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٩) .

٢ - " البخاري " (٨٨٨/٢) برقم (٢٣٧٧) في كتاب الرهن : باب الرهن مركوب ومجلـــوب ، وأبــو داود في البيــوع
 ٢ - " البخاري " (٢٨٨/٣) برقم (٢٥٢٦) .

٣ - " إعلام الموقعين " (٢/ ٠٥٠) .

قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث: (وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساد ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه الى الحاكم وإثبات الرهن وإثبات غيبة الراهن وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيسم بحصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب ظهره وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة.

وهو يخرج على أصلين<sup>(١)</sup>.

أحدهما: أنه إذا أنفق على الرهن صارت النفقة ديناً على الراهن ، لأنه واجب أداه عنه ، ويتعسر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت وإستئذان الحاكم ، فجوز الشارع إستيفاء دينه من ظهر الرهن ودره ، وهذا مصلحة محضة لهما ، وهي بلا شك أولى من تعطيل منفعة ظهره وإراقة لبنه أو تركه يفسد في الحيوان أو يفسده حيث يتعذر الرفع إلى الحاكم ، لا سيما ورهن الشاه ونحوها إنما يقع غالباً بين أهل البوادي حيث لا حاكم ، ولو كان فلم يول الله ولا رسوله الحاكم هذا الأمر .

الأصل الثاني: أن ذلك معاوضة في غيبة أحد المعاوضين للحاجة والمصلحة الراجحة ، وذلك أولى من الأخذ بالشفعة بغيررضا المشتري ، لأن الضرر في ترك هذه المعارضة أعظم من الضرر في ترك الأخذ بالشفعة ، وأيضاً فإن المرتهن يريد حفظ الوثيقة لئلا يذهب ماله ، وذلك إنحا يحصل ببقاء الحيوان .

والطريق إلى ذلك إما النفقة عليه ، وذلك مأذون فيه عرفاً كما هو مأذون فيه شرعاً "(٢) .

وصوب ابن القيم ماذهب إليه وأوضح بأنه مقتضى العدل والمصلحة وان قواعد الشرع وأصولها لا تقتضي سواه حيث قال:

( والصواب مادل عليه الحديث وقواعد الشريعة وأصولها لا تقتضي سواه .... فكان مقتضي

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٤٥٠ ) .

٧ - " المصدر نفسه " ( ٢/ ١٠٥٠ - ٤٥١) ، د. حسين حسان " نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي" (ص٥٠ - ٥٠٧).

العدل والقياس. ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن، منفعة الركوب والحلب، ويعوض عنهما بالنفقة ففي هذا جمع بين المصلحتين، وتوفير الحقين. فيان نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباً، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله ومنفعة الركوب والحلب يصح أن يكون بدلاً. فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلاً. ويلزم بعوض ما أنفق للمرتهن. فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية السي مافوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار) (1).

مما تقدم نجد أن ابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو المصلحة . وذكر بأن المصلحة الراجحة والحاجة تدعو الى ذلك ، وأن فيه مصلحة محضة للمرتهن والراهن والحيوان.

# المسألة الثالثة : حكم الصلم مع أهل الحرب على وضع القتال مدة من الزمن

ذهب ابن القيم إلى جواز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال مدة معينة كعشر سنين أو أكثر من ذلك وكان مستنده في ذلك المصلحة وصوب ما ذهب إليه حيث قال أثناء كلامه عن الفوائد الفقهية واللطائف المستفادة من صلح الحديبية:

( وفيها : جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين ) (٢) .

وافترض سؤالاً وأجاب عليه وصوب ما ذهب إليه واستند فيه على المصلحة حيث قال: ( وهل يجوز فوق ذلك ؟ الصواب : أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة ، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم ، وفي العقد لما زاد عن العشر مصحلة للإسلام ) (٣) . وقال ذاكراً هذا الصلح أثناء كلامه عن قصة صلح الحديبية :

 $(e^{(1)(1)})$  ( وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين  $(e^{(1)(1)})$ 

فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو المصلحة حيث نص على على جوازه للحاجة والمصلحة الراجحة .

ر - "اعلام الموقعين" (١٩/١ ٥-٢١٥) .

٢ - "زاد المعاد " ( ٣ / ٢١١ ) .

٣ - " المصدر نفسه " ( ٣ / ٢١١ ) .

٤ - " أخرجه أحمد " (٤ / ٣٢٥ ) برقم (١٨٩٣٠) "وأبو داود" (٨٦/٣) برقم ( ٢٧٦٦ ) " من حديث ابن إسحاق " .

o – " زاد المعاد " (۲۹۹/۳).

#### المسألة الرابعة :

# إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة معينة فمل لولي الأمر أن يجبرهم على ذلك؟

ومن الفتاوى التي كان سندها المصلحة المرسلة التي تدخل تحت جواز الإجبار على المعاوضة لإزالة ضرر أو للمصلحة الراجحة ، ما ذكره ابن القيم من أن الناس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة كالفلاحة فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم إذا أمتنع أهلها عن العمل ليسدوا حاجة الناس إلى ذلك .

قال ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك – فلولى الأمر: أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك.

ولهذا قالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد : إن تعلم هذه الصناعات فرض علم الكفاية لحاجة الناس إليها ، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم ، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر ما يليه بنفسه ، ويولي فيما بعد عنه ، كما بعث علياً ومعاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وكذلك كان يؤمر على السرايا ، ويبعث السعاة على الأموال الزكوية .. ) (١) .

قال ابن القيم مبيناً رأيه في هذه المسألة ومستدلاً إلى مسا ذهب إليه بالمصلحة: (والمقصود: أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرض عين عليه ، فسإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم ، أو نساجتهم أو بنائهم ، وصارت هذه الأعمال مستحقة عليهم يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ، ولا يمكنهم من مطالبة الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم ... ) (٢) .

فتبين أن ابن القيم أرجع هذه الفتوى التي صدرت منه إلى أصل من أصوله وهو المصالح المرسلة . وعلل ذلك بقوله : " لحاجة الناس اليها ....ولا تقوم مصلحة الأمة الا بذلك .

١ الطرق الحكمية " (ص ٢٠٨) مع الاختصار .

۲ - " المصدر نفسه " ( ص ۲۰۹ - ۲۱۳ ) .

# الهسألة الخاهسة : حكم تأخير الحد

يرى ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن تأخير الحد لعارض أمر يشكل قاعدة شــرعية : وهي تأخير الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للإسلام أو للمحدود أو لمصلحة من تعلــق بــه كالحمل والرضيع . ومن أوضح الأمثلة التي استند فيها على المصلحة مسألة تأخير حد الزنا عن الحامل والمرضع .

وفي هذا يقول –رحمه الله تعالى– : ( تأخير الحد لعارض أمر وردت به الشـــريعة كمـــا يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد ، والمرض لمصلحة المحدود)(١) .

#### الدليل:

استدل ابن القيم على ذلك بما جاء في حديث الغامدية فقال (٢): (وفي "صحيح مسلم" (٣)، فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها، فلما كان من الغد، قالت يا رسول الله، لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً ؟ فوالله أني لجبلى، قال: أما الآن، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت، أتته بالصبي في خرقه قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فأرضيعه حتى تفطميه، فلمافطمته أتته بالصبي في يده كسرة خربز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها ...).

### وجه الاستدلال:

وقد قرر ابن القيم أن هذا الحديث يدل على تأخير الحد أي حد من الحدود لأي مـــن المصالح المترتبة على تأخيره فقال (٤):

( فيه : أن الحد لا يقام على الحامل ، وأنها إذا ولدت الصبي ، أمهلت حتى ترضعه وتفطمه ).

ولهذا نراه يقرر هذه القاعدة وهي تأخير الحد لعارض فيه مصلحة للمحدود أو لغيره، وعليه

١ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٣١ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٠ ) .

۲ - " زاد المعاد " ( ٥ / ٣١ ) .

٣ - " صحيح مسلم " (١٣٢٣/٣) برقم (١٦٩٥) .

٤ - "زاد المعاد " (٥/ ٣٣).

طرد تأخيره لكل مصلحة تترتب على التأخير ، ومنه جعل هذه القاعدة من مؤيدات تأخير الحد عن الغزاة بل هو أولى (١) .

فنرى ابن القيم بني هذا الفرع على أصل من أصوله وهو المصالح المرسلة.

# المسألة السادسة : هل يبلغ بالتعزير القتل ؟

اختار ابن القيم أنه يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به وكان مستنده في ذلك المصلحة حيث قال:

(يسوغ –التعزير– <sup>(۲)</sup> بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتـــل المفــرق لجماعـــة المسلمين والداعي إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) <sup>(۳)</sup> .

وقد أوضح موقف العلماء من جواز البلوغ بالقتل تعزيراً ، فبين أن أوسع المذاهب في ذلك مذهب المالكية ، وأبعدها عن التعزير بالقتل مذهب الحنفية وأنهم مع ذلك جوزوا التعزير به للمصلحة وأن طائفة من الشافعية وأخرى من الحنابلة أجازوا القتل تعزيراً في بعض الجرائم وفي ذلك يقول -رحمه الله- تعالى :

و أبعد الأئمة من التعزير بالقتل: أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوز التعزير به للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط، وقتل القاتل بالمثقل.

ومالك: يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أهمد، ويرى أيضاً هو وهماعة من أصحاب أهمد والشافعي: قتل الداعية إلى البدعة) (٤).

وقال أيضاً مبيناً أن أئمة المذاهب الأربعة يقولون بالقتل تعزيراً حيث ذكر الأقوال الأربعة في مقدار التعزير ثم قال : ( وعلى القول الأول – وهو القول بأن التعزير حسب المصلحة ،وعلى قدر الجريمة ، فيجتهد فيه ولي الأمر –) هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان :

أحدهما : يجوز ، كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله ، وهذا قول مالك وبعض

١ – د. بكر أبو زيد ، "الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٦٩ – ٧٠) .

٧ – عرفه ابن القيم بأنه : كل معصية لأحد فيها ولا كفارة " الطرق الحكمية . " إعلام الموقعين " (٢/٢) .

٣ - " الطرق الحكمية " (٢٢٣) ، "زاد المعاد" (١١٤/٣ - ٢٢،١١٥) .

غ - " الطرق الحكمية " (٢٢٤) .

أصحاب أحمد ، واختاره ابن عقيل ، وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة ، كالتهجم ، والرفض ، وانكار القدر ، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وكذلك قتل من لا يزول فساده إلا بالقتل ، وصرح به أصحاب أبي حنيفة في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً وكذلك قالوا : إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيراً ، وإن كان أبوحنيفة لا يوجب الحد في هذا ، ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسالتين – قتل اللوطي ، والقصاص في القتل بالمثقل – وهما مع جمهور الأمة (١)).

فترى من هذه النقول أن القتل تعزيراً موجود في عامة المذاهب إما في قضايا معينة أو في قضايا متعددة وأن ابن القيم يختار جواز أن يبلغ بالتعزير القتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به (٢).

وقد أيد ابن القيم هذا الاختيار بعدة قضايا ورد في السنة قتل مرتكب الجريمــــة فيهـــا تعزيراً في نظره ، ومنها قتل الجاسوس .

الجاسوس <sup>(۳)</sup> له حالتان :

الأولى : الجاسوس غير المسلم . فهذا يقتل تعزيراً عند عامة الفقهاء .

#### دلیله:

هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قتل جاسوساً من المشركين وفي ذلك يقول ابن القيم  $^{(2)}$ . وهو يشير إلى حديث سلمة ابن الأكوع  $^{(3)}$  – رضي الله عنه – عن أبيه قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ، ثم انفتل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أطلبوه واقتلوه" فقتله ، فنفله سلبه ) رواه البخاري وابو داو  $^{(7)}$  .

 <sup>1 - &</sup>quot; الطرق الحكمية " ( صع ۹ - ۹٥ ) .

٢ - "المصدر نفسه " (٢٢٣) د. بكر أبو زيد، " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ( ص٤٨٦ ) .

٤ - " زاد المعاد " ( ٣ / ١١٤ - ١١٥ ، ٢٢٤ - ٢٢٤ ) .

هو سلمه بن عمرو بن الأكوع الأسلمي ، شهد بيعة الرضوان مات سنة ٧٤ . ابـــن حجـــر ، " تقريـــب التهـــذي"
 (٣٧٨/١).

٣ – " البخاري " (٤٩٠/٤ ) برقم (١٢٢٧) في الجهاد : باب الحربي إذا دخل الإسلام ، بغير أمان " ســـنن أبـــي داود " (١١٢/٣) برقم (٢٦٥٣) . باب : الجاسوس المستأمن .

٧ - " زاد المعاد " ( ٣ /٤٢٣)" الطرق الحكمية " ( ص ٩٤ ، ٢٢٣ ) .

ودلالة هذا الحديث واضحة فإن هذا المشرك كان عيناً أي جاسوساً للمشركين علي علم المسلمين فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله .

الثانية : الجاسوس المسلم .

أما الجاسوس المسلم فقد ذكر ابن القيم الخلاف فيه على قولين:

القول الأول <sup>(١)</sup> :

جواز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للكفار على المسلمين : وهـــو مذهـب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، واختاره ابن عقيل من الحنابلة .

القول الثاني: أنه لا يقتل.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وظاهر مذهب أحمد .

#### دليل الخلاف:

يبين ابن القيم أن دليل الخلاف هو: قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما جس علي النهي النه عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لقريش بكتاب أرسله مع امرأة ، يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيه: فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقيد غفرت لكم (٢).

#### وجه الاستدلال:

واستدل به من يرى قتله،كمالك ، وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم علل بعلة (أي كونه من أهل بدر) مانعة من القتل منتفية في

<sup>1 - &</sup>quot; زاد المعاد " ( ٣ / ٦٨ ، ١١٤ ، ٢٢ ، ٤٢٣) ، (٣/ ٢١٥) . " الطرق الحكمية " (ص ٢٢٣،٩٤) .

٧ - " أخرجه البخاري " (٤٧٥/٤ -٤٧٦) باب : الجاسوس برقم (١١٨٩) ، " مسلم " (١١٤١/٤) برقم (٢٤٩٤).

۳ – " زاد المعاد " (۱۱۶/۳–۱۱۰) والنقل هنا بتصوف ، د. بكر أبو زيد ، " الحدود والتعزيرات عند ابـــــن القيـــم " ، (ص٤٨٩) .

لأنه صلى الله عليه وسلم علل بعلة (أي كونه من أهل بدر) مانعة من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعاً من قتله لم يعلل صلى الله عليه وسلم بأخص منه لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير وهذا أقوى والله أعلم).

### اختيار ابن القيم:

وقد اختار القول بجواز قتل الجاسوس المسلم تعزيراً إذا جس للأعداء على المسلمين متى رأى الأمام مصلحة في قتله فقال (١) .

( والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الأمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتلـــه، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم ) .

فنجد ابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهي المصلحة المرسلة واستند في ذلك على نصوص شرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### المسألة السابعة : حكم لبس الحرير للرجال

يرى ابن القيم جواز لبس الحرير للرجال للحاجة إليه وكان مستنده في ذلك المصلحة المرسلة المستندة إلى نصوص السنة وصحح ما ذهب إليه ورد على من خالفه حيث قال : ( في " الصحيحين " من حديث قتادة ، عن أنس ابن مالك قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما (٢).

وفي رواية : أن عبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما ، شكواً القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما ، فرخص لهما في قمص الحريـــر ، ورأيتــه عليهما (٣)(٤) " .

# قال ابن القيم مبيناً وجه الاستدلال من الحديث:

( فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقاً ، وتحريمـــه

۱ – "زاد المعاد " ( ۱۲۲۳–۱۱۵) ( ۲۲۳–۲۲۳) .

٢ - " البخاري " (١٠٦٩/٣) برقم (٢٧٦٢) ، مسلم (١٦٤٦/٣) برقم (٢٠٧٦) .

٣ - " البخاري ٤٤٩/٤ باب(٧٣٣) برقم (١١٠٨) ورقم (١١٠٩) " في الجهاد : باب الحرير في الحسرب ، " مسلم " (١٦٤٦/٣) برقم ( ٢٠٧٦ ) في اللباس :باب إباحة لبس الحرير للرجال .

٤ - "زاد المعاد" (٤/٢٧-٧٧)

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصح قولي الشافعي ، إذ الأصل علم التخصيص ، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيله ذلك المعنى ، إذ الحكم يعم بعموم سببه .

ومن منع منه ، قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصه بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران ، كان الأخذ بالعموم أولى ، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث : فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما، أم لا ؟ .

والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشـــرع في ذلــك مــا لم يصــرح بالتخصيص ، وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به ، كقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له : ﴿ خَالصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (١) (٢) .

وتحريم الحرير: إنما كان سداً للذريعة ، ولهذا أبيح للنساء ، وللحاجة والمصلحة الراجحة ) (٣) .

فتبين أنه بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو المصلحة . حيث نص بأنسه يحرم لبسه على الرجال الا طاجة ومصلحة راجحة .

١ - سورة الأحزاب ، رقم الآية (٥٠) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/٥٤ ١ - ٢٦) ، " زاد المعاد " (٤/٢٧ - ٧٧) .

<sup>-</sup> " زاد المعاد " (  $\sqrt{V}$  ) .

# المسألة الثامنة : هل يجوز دخول أهل الذمة لمساجد المسلمين ؟

يرى ابن القيم جواز دخول الكفار لمساجد المسلمين وكان مستنده على ذلك المصلحة الراجحة فإذا انتفت المصلحة عاد عدم الجواز حيث قال :

( وأما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك ، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في عهودهم ، ويؤدون إليه الرسائل ، ويحملون منه الأجوبة ، ويسمعون منه الدعوة ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار ، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك المسجد لكل من قصده من الكفار ، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك ألمسجد لكل من قصده من الكفار ، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيسه ، بخلاف الجنب والحائض ، فإنه كان يمكنهما التطهر والدخول إلى المسجد .

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها ، فإن دعـــت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن ، والله أعلم ) (١) .

فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو المصلحة . حيث نص على جواز دخولهم لمساجد المسلمين بلا إذن اذا دعت إلى ذلك مصلحة راجحة .

وهذه نماذج قليلة من القضايا والوقائع التي سندها المصالح المرسلة ، وهناك أمثلة كشــــيرة متناثرة في مصنفات ابن القيم تركتها طلباً للاختصار (٢) .

 <sup>&</sup>quot; أحكام أهل الذمة " ( ٢/٧٠١).

٧ - ومن أراد الاطلاع عليها فلينظر: "الطرق الحكمية " (ص١٤ - ١٩ - ٢٠، ٢٢٦ - ٢٢٧) ، "أحكام أهل الذمــة " ( ١/٠٢١) (٢/٣١ ) (٢/٣١) ، (٢/٣٥ ) ، (٢/٣٥ - ٢٥، ٢٠٠ ) . (٣٠١ ) (٣٠١ ) . (٣٠١ ) . (٤٤١) ، (٢/٣٥ - ٢٥) ، (٥/ ٥٥ - ٢٣٠) ، "إغاثة اللهفان " ( ١/٧٥٧ ) ٥٤ ، ٧٥) " بدائع الفوائد " (٢/٨١/٢) . "إعلام الموقعين " (١/٧٠٤ - ٨٠٤) ، ٥٠٥ ، ١٩٥ - ١٢٥) ( ٢ / ١١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧ ) . (٣/٨ - ٢٠٤) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ ) . (٣/٨ )

# الفصل السابع

التطبيقات الفقمية على سد الذرائع ويشتمل على عدة مسائل

# المسألة الأولى: حكم البول في الماء الدائم

موقف ابن القيم واضح في هذه المسألة ويتلخص في أنه لا يجوز البول في الماء الدائم قل أو كثر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستدل على ذلك بقاعدة سد الذرائع حيث قال:

" أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم (١) وما ذاك إلا أن تواتر البول في ذريعة إلى تنجيسه ، وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير وبول الواحد والعدد ، وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين أو بما يمكن نزحه فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة إذا جاوزت القلتين أو لم يمكن نزحها ، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس ومواردهم ما لا تأتي به شريعة ، فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه ، قل أو كثر سداً لذريعة إفساده) (٢) .

ووجه الدلالة واضح من هذا الوجه : وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضى التحريم وذلك سداً لذريعة إفساد الماء .

وهذا المثال ثما يستدل به على قاعدة سد الذرائع . حيث بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع ونص على أنه "سداً لذريعة إفساده" .

# المسألة الثانية : مكم بيع السلام في الفتنة

يرى ابن القيم حرمة بيع السلاح في الفتنة لما فيه من الإعانة على الإثـــم والعــدوان ، وكان مستنده في ذلك قاعدة سد الذرائع حيث أوضح استدلاله على سد الذرائع فقال (قال الإمام أحمد : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع السلاح في الفتنة (٣) .

ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان .

وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق ، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك ، أوإجارة داره أو حانوتـــه

١ أخرجه البخاري (١٧١/١-١٧٢) برقم (٢٣٢) باب: الماء الدائم ، " مسلم " ( ١ / ٢٣٥ ) برقم (٢٨٢) بلفظ:
 " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٠١ ) .

٣ - " سنن البيهقي الكبرى " (٣٢٧/٥) برقم (٦١٥١) .

أو خانة لمن يقيم فيها سوق المعصية ، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصى الله عليه ، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه (١).

ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمراً ، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هـو المعتصر معاً (٢) ، ويلزم من لم يسد الذرائع أن لا يلعن العاصر ، وأن يجوز له أنه يعصر العنب لكل واحد ، ويقول : القصد غير معتبر في العقد ، والذرائع غير معتبرة ونحـن مطالبون في الظواهر ، والله يتولى السرائر . وقد صرحوا بهذا ، ولا ريب في التنافي بين هذا وبـين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم )(٣).

ووجه الدلالة: هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضي التحريم، وذلك سداً لذريعة الإعانة على المعصية والأثم والعدوان، لأن بيع السلاح إلى أهل الحرب، ذريعة تقضى غالباً إلى استعماله في قتال المسلمين، فجاءت الشريعة بسدها.

ويظهر جلياً أنه بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع .

### المسألة الثالثة : حكم شراء المتصدق لصدقته

ذهب ابن القيم إلى منع المتصدق من شراء صدقته واستدل على ذلك بأصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع والتمس ذلك من نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث قال: (أنه منع صلى الله عليه وسلم المتصدق من شراء صدقته ولو وجدها تباع في السوق (أ) سداً لذريعة العود فيما خرج عنه لله ولو بعوضه ، فإن المتصدق إذا منع من تملك بعوضها فتملك الما بغير عوض أشد منعاً ، وأعظم للنفوس عند تعلقها بما خرجت عنه لله ، والصواب ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من المنع من شرائها مطلقاً .

ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعة إلى التحيل على الفقير بأن يدفع إليه صدقة ماله ثـــم يشتريها منه بأقل من قيمتها ، ويرى المسكين أنه قد حصل له شيء – مع حاجتـــه- فتســمح نفسه بالبيع ، والله عالم بالأسرار فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سد الذرائع ومنع المتصـــدق

١ - "إعلام الموقعين" (٢٠٧/٣).

٢ - " سنن الترمذي " (٥٨٩/٣) بلفظ " لعن الرسول الله في الخمر عشرة ... ".

۳ - " إعلام الموقعين " ( ۲۰۷،۱٤۷/۳ ) .

٤ - " البخاري " ( ٢٧٧/٢ - ٦٢٨ ) برقم (١٣٩٣) ورقم (١٣٩٣) باب : هل يشتري صدقته .

من شراء صدقته ، وبالله التوفيق ) (1) .

ووجه الدلالة : هو نهيه صلى الله عليه وسلم للمتصدق من شراء صدقته ، لإن ذلك ذريعة العود فيما خرج عنه لله سداً للذريعة والتحيل على الفقير ، وبنى ابن القيم هذا الفريعة على أصله في الفتيا وهو سد الذرائع .

# المسألة الرابعة : حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه

يرى ابن القيم كغيره من العلماء حرمة خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه ، استدل بهذا المثال على أصل من أصوله في الفتيا وهو سد الذرائع وأيد ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وألتمس –رحمه الله– سبب النهي حيث قال: (أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه ، أو يبيع غلى بيع أخيه ) (٢).

وماذاك إلا أنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه (٣).

وجه الدلالة: هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه والنهي يقتضي التحريم حيث لا صارف له ، وعلل ابن القيم ذلك بأنه ذريعة إلى البغضاء والعداوة بين المسلمين فسد الشارع هذا الباب ، وكان مستنده في ذلك سد الذرائع حيث نص على ذلك فقال: (ومن ذلك: نهيه عن الذرائع التي توجب الاختلاف ، والتفرق ، والعداوة والبغضاء ، كخطبة الرجل على خطبة أخيه...سداً لذريعة الفتنة والفرقة) (٤).

# المسألة الخامسة : حكم النكام بلا ولي ونكام المتعة والتحليل

ابن القيم كغيره من الفقهاء ، ليس مراده بإراد النهي على تحريم المسألة التي نهي عنها فحسب بل يريد أحكاماً أخرى يستدل بها على قاعدة من القواعد أو أصل من الأصول ،

١ - " إعلام الموقعين " (٣/٤٠٢-٥٠٢) .

٢ - " البخاري " (٣/٣) ١٤٦/٣) برقم (٣٨٩) من حديث أبي هريرة ، " البخاري" (٣٦/٧) برقم (٧٥) من حديث أبي هريرة ،
 ابن عمر رضي الله عنهم ، " و " مسلم " (٣/٩) برقم (١١٥١) برقم (١٤١٢) و برقم (١٥١٥) من حديث أبيب هريسرة ،
 مسند الإمام أحمد (٢/٩٨٤) برقم (١٠٣٥١) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٩٣ ) .

<sup>. (</sup>٥٠٨-٥٠٧/١) " إغاثة اللهفان (0.4-0.4) .

وهذا يتضح جلياً في هذه المسألة فهو لم يورد إبطال النبي صلى الله عليه وسلم أو تحريمه لبعض الأنكحة فحسب بل أراد من ذلك أن يستدل على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع وهذه من مزاياه -رهمه الله - حيث ذهب إلى إبطال النكاح بلا ولي وحرمة نكاح المتعة والتحليل ونكاح الأمة لا للنهي فحسب وإنما أورد ذلك أمثلة على استدلاله بسد الذرائع حيث نص على أن تحريم هذه الأنواع من باب سد الذرائع حيث قال : (أنه أبطل صلى الله عليه وسلم أنواعاً من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سداً لذريعة الزنا ، فمنها النكاح بلا ولي (1) ، فإنه أبطله سداً لذريعة الزنا ، فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة : أنكحيني نفسك بعشرة دراهم ويشهد عليها رجلين من أصحابه أو غيرهم ، فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنا.

ومن ذلك تحريم نكاح المتعة (٣) الذي يعقد فيه المتمتع على المرأة مدة يقضي وطره منها فيها ، فحرم هذه الأنواع كلها سداً لذريعة السفاح ولم يبح إلا عقداً مؤبداً يقصد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه ، ويكون بإذن الولي وحضور الشاهدين أوما يقـــوم مقامها من الإعلان، فإذا تدبرت حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع من بــاب سد الذرائع ، وهي من محاسن الشريعة وكمالها ) (٤).

ووجه الدلالة: هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضي التحريم حيث جعل تحريم هذه الأنواع من الأنكحة من باب سد الذرائع والتمس لذلك عدة أســـباب مــن أهمها أنها ذريعة للزنا والسفاح، فسد الشارع الطرق الموصلة لها.

وبني هذه الفروع التي ذكرها على أصل من أصوله في الفتيا وهو سد الذرائع .

١ - "مسند أحمد " ( ٦ / ٦٦ ) برقم (٢٤٤١٧) أبي داود ( ٢ / ٢٢٩ ) برقم (٢٠٨٣) بلفظ : " أيما أمرأة نكحت بلا
 ولى فنكاحها باطل) ، " سبل السلام " للصنعاني ( ٣ / ٢٢٧ ) .

۲ - " أبو داود " (۲۲۷/۲) برقم (۲۰۷٦) " سنن ابن ماجه " (۲۲۲/۱) برقم ( ۱۹۳۶ ) ، الصنعاني ، " سبل السلام " (۲۲۲/۳) .

٣ - " البخاري " ٢١٠٢/٥) برقم (٢٠٠٣) " صحيح مسلم " (٢٠٢/٢) برقم (٢٠١٦) ، الصنعاني ، " سبل السلام " (٢٤٦/٣).

٤ - " إعلام الموقعين " (٣٠٤/٣) ، " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٣٠٥ ) ، " زاد المعاد " ( ٣٤٥-٣٤٤) .

## المسألة السادسة : حكم الجمع بين المرأة وعمتما أو المرأة وخالتما

يرى ابن القيم حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها واستدل على ذلك بسك الذرائع لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لإنه مدعاة إلى قطيعة الرحم حيث قال: ( وحرم صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها(١). لكونه ذريعة إلى

قطيعة الرحم . وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم وبندى أرحامكم" (٢)(٣) . وجه الدلالة هو : نهيه صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم وبنسى

## المسألة السابعة : حكم نعت المرأة المرأة لزوجما

هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو سد الذرائع.

في معرض ذكر ابن القيم للأمثلة على سد الذرائع ذكر نهيه صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة المرأة لزوجها واستدل على ذلك بسد الذرائع حيث قال:

( أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة المرأة لزوجها (٤) حتى كأنه ينظر إليها ، ولا يخفى أن ذلك سداً للذريعة ، وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه ، وميله إليها بحضور صورتها في نفسه ، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية)(٥).

ووجه الدلالة : هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضي التحريم وذلك سداً للذريعة وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه .

فنجد أنه بنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع.

## المسألة الثامنة: حكم قتل الجماعة بالواحد

حكى ابن القيم – رحمه الله – جواز مشروعية قتل الجماعة بالواحد وعلل ذلك حتى لا يكون ترك القصاص في ذلك ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء.

واستدل على ذلك بقاعدة سد الذرائع حيث قال : ( إن الصحابة ، وعامة الفقهاء اتفقوا على

١ - أخرجه " البخاري " برقم ( ١٠٩٥) ، و" مسلم " برقم (٣٣، ٢٠٨) الباب الرابع .

٢ - أخرجه "ابن حبان " (٤١١٦) ، و " الطبراني " في المعجم الكبير (٣٣٧/١١) برقم (١١٩٣١) من طريق معتمر بسن
 سليمان عن الفضيل .

٣ - "إغاثة اللهفان" ( ٧ / ١٠ ) .

٤ - " صحيح البخاري " ( ٥ / ٢٠٠٧ ) ، مسند الإمام أحمد ( ٢٦٤/١ ) .

و - " إغاثة اللهفان " ( 1 / ٤٩٨ ) " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٩٦ ) .

قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك ، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء ) (١) .

وقال أيضاً: (ومن ذلك أن الصحابة أتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بـــالواحد، وإن كــان القصاص يقتضي المساواة لئلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء، وتعاون الجماعــــة علـــى قتـــل المعصوم) (٢).

ويتضح من هذين النقلين عن ابن القيم أنه يرى قتل الجماعة بالواحد وعلل ذلك لئللا يتخذ عدم القصاص ذريعة على سفك الدماء ، ويؤدي ذلك على تعاون الجماعة على قتل المعصوم : وهي قاعدة شرعية كلية . لأن قاعدة سد الذرائع تعتبر من أهم القواعد الشرعية عند ابن القيم .

ووجه الدلالة واضح من نص ابن القيم : حيث أورد إتفاق الصحابة على جواز قتــــل الجماعة بالواحد (٣) ، وقد نص على أن ترك القصاص ذريعة على سفك الدمــــاء واهدارهـــا وتعاون الجماعة على قتل المعصوم وهو الشاهد من إيراد المثال .

فنجد ابن القيم أورد هذا الفرع وبناه على أصل من أصول الفتيا عنـــده وهــو ســد الذرائع .

### المسألة التاسعة : حكم الذروج على الأئمة

يرى ابن القيم عدم جواز الخروج على الأئمة . وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصلاة وكان مستنده في ذلك سد الذرائع حيث قال :

( نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة (<sup>1)</sup> وإن ظلموا أو جاروا – مـــا أقــاموا الصلاة ، سداً لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم كما هو الواقع ، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه ، والأمة في بقايا تلك الشـــرور إلى الآن ،

 <sup>1 - &</sup>quot; إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٨٩ ) .

<sup>· (</sup> ١ / ٥٠٥ / ١ ) إغاثة اللهفان " ( ١ / ٥٠٥ ) .

 <sup>&</sup>quot; عن ابن عمر ، رضي الله عنهما قال : قتل غلام غيلة فقال عمر : " لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم به الصنعاني ، "
 سبل السلام " ( ٣ / ٤٥٨ / ٣ ) .

٤ - " مسلم " ( ٣ / ١٤٨١ ) ، " البيهقي " ( ٨ / ١٥٨ ) .

وقال : " إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما " (١) سداً لذريعة الفتنة ) (٢) .

ووجه الاستدلال : هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك سداً لذريعة الفساد العظيم. و الشر الكبير بقتالهم .

وبنى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع.

## المسألةالعاشرة : حكم التفريق بين الأولاد في المضاجع

يرى ابن القيم كغيره من العلماء وجوب التفريق بين الأولاد في المضاجع واستدل على ذلك بقاعدة سد الذرائع حيث قال:

(إنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأولاد في المضاجع (٣) ، وأن لا يسترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد ، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشهان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة إتحاد الفراش ، ولاسيما مع الطول ، والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع " (٤) .

ووجه الدلالة: هو أمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في المضاجع لأن ذلك ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة إتحاد الفراش فجاء الشارع بسد هذه الذرائع.

ونراه بني هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده - رحمه الله - وهو سد الذرائع.

## المسألة الحادية عشرة : حكم التداوي بالخمر

ذهب ابن القيم إلى حرمة التداوي بالخمر واستدل على ما ذهب إليه بسلم الذارئع حيث قال : (أنه نهى عن التداوي بالخمر (٥) ، وإن كانت مصلحة التلاوي راجحة على مفسدة ملابستها ، سداً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها . فحسم عليها المادة حتى في

<sup>.</sup> ١ - أخرجه " مسلم "(١٤٨٠/٣) برقم ( ١٨٥٣ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ٢٠٧ ) " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٥٠٨) .

٣ - " مسند أحمد " ( ٢ / ١٨٧ ) " سنن أبي داود " ( ١ / ١٣٣ ) .

٤ - " إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٩٧ ) .

٥ - " مسند أحمد " (٤ / ٣١٧ ) .

تناولها على وجه التداوي وهذا أبلغ سد الذرائع) (١).

ووجه الدلالة : هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر سلماً لذريعة قربانها واقتنائها ومحبة النفوس لها من أبلغ سد الذرائع .

وقد بنى ابن القيم - رحمه الله - تعالى هذا الفرع على أصل من أصول الفتيا عنده وهو سد الذرائع بل أنه قال: "وهذا أبلغ سد الذرائع".

وقد أورد ابن القيم - رحمه الله - تسعة وتسعين مثالاً كتطبيق على ســـد الذرائــع في كتابيه " إعلام الموقعين " و " إغاثة اللهفان " وقد أكتفيت بإيراد بعضها كنماذج للتطبيق على هذا الأصل من أصول فتياه . (٢) .

ا إعلام الموقعين " ( ٣ / ١٩٨ ) .

۲ - ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع " زاد المعاد " ( ٥ / ٠٠٠ - ٢٠١ ) . " إغاثة اللهفان " ( ١ / ٢٥٠ ، ٢٦٢ ، ٣٠٠ ، ٢٨٣ - ٢٩٠ ) . " إعلام الموقع \_\_\_\_ين " (٢/٨٣١ - ١٣٩ ، ٢٤٠ – ١٤٢) . (٣ / ١٤٨ - ١٤٨ ) . (٣ / ١٠٨ - ١٠٨ ) .

الفصل الثامن التطبيقات الفقمية على العرف ويشتمل على عدة مسائل

#### المسألة الأولى : حكم بيم المغيبات في الأرض

اختار ابن القيم جواز بيع المغيبات في الأرض كالبصل والثوم والجزر ونحو ذلك وقطع بصواب هذا القول وكان مستنده في ذلك العرف والعادة حيث ذكر أنه مما جرت به عدد أصحاب الحقول وأن في منعه أعظم الضرر والمشقة وأوضح بأنه اختيار شيخه ابن تيمية وأحد الوجهين عند الإمام أحمد حيث ذكر خلاف الفقهاء في ذلك على قولين واختار القول الشاني حيث قال:

( اختلف الفقهاء في جواز بيع المغيبات في الأرض من البصل والثوم ... ونحوهما على قولين:

- ۱- أحدهما: المنع من بيعه كذلك ، لأنه مجهول غير مشاهد ، والورق لا يدل على باطنه ،
   بخلاف ظاهره الصبرة ، وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يقلع .
- Y والقول الثاني : يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب الحقول وهذا قـــول أهل المدينة ، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد ، اختاره شيخنا ، وهو الصواب المقطوع به،فإن في المنع من بيع ذلك حتى يقلع أعظم الضرر والحرج والمشقة مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به شريعة فإنه إن قلعه كله في وقت واحد ، تعــرض للتلـف والفساد ) (١) .

وبين ابن القيم أن بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ليس من الغرر (٢) لأن ذلك معلوم بالعادة التي يعرفها أهل الخبرة بها ، ولو قدر وجود غرر فإنه مغمور في جنب المصلحة العامة حيث قال :

( وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كاللفت والجيزر والفجيل والقلقياس والبصل ونحوها ، فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها . وظاهرها عنوان باطنها ، فهيو كظاهر الصبرة مع باطنها ، ولو قدر أن في ذلك غرراً ، فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لابد للناس منها ، فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع ، فإن إجارة الحيوان والدار

<sup>· (</sup> ٧ / ٤ ) " إعلام الموقعين " ( ٤ / ٧ ) .

عرفه ابن القيم بقوله : ( فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات ، أو هو ما طويت معرفته وجهلت عينـــه ) . "
 زاد المعاد " ( ۸۲۲/٥ ) .

والحانوت مساناة (الأجل إلى سنة) لا تخلو من غرر ، لأنه يعرض فيه موت الحيوان ، وإنهدام الدار ، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر . فليس كل غرر سبباً للتحريم ، والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحتراز منه . لم يكن مانعاً من صحة العقد ، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران . وداخل بطون الحيوان ، أو آخر الثمار التي بدأ صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه ، والغرر الذي في دخول الحمام ، والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير ، فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه ، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما كان مساوياً لها لا فرق بينها وبينه ، فهذا التي نهى صحة العقد) (١) .

وقال بعد أن ذكر كثيراً من الأمثلة ومؤيداً ما ذهب إليه واختاره وقطع بصوابه :

(فإذا عرف هذا، فبيع المغيبات في الأرض، انتفى عنه الأمران، فإن غرره يسير، ولا يمكن الاحتراز منه، فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض، فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة، وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع، وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما أخرج شيئاً باعه، ففي ذلك من الحرج والمشقة، وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال، ومصالح المشتري ما لا يخفى، وذلك ثما لا يوجبه الشارع، ولا تقوم مصالح الناس بذلك ألبته حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك، أو كان ناظراً عليه، لم يجد بُداً من بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك، وبالجملة، فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع) (٢).

وبعد أن ذكر ابن القيم خلاف الفقهاء ورجَّح القول القائل بالجواز وصوبه وقطع به، ورد على القائلين بعدم الجواز، ونفى احتمال وجود الغرر في هذه المسألة يتضح لنا براعته وقوة استدلاله وإفحامه للخصم.

ونجده بنى هذا الاختيار في هذه المسألة الفرعية على أصل من أصوله وهو العرف حيث نص على أنه مما جرت عادت الناس به .

<sup>. &</sup>quot; زاد المعاد " ( 0/0  $\wedge$  0/0 ) مع الاختصار .

<sup>-</sup>  " المصدر نفسه " (۵/ ۲۸ – ۲۸) .

## المسألة الثانية : حكم بيع الثمر والزرع الذي تتلاحق أفراده

الثمر والزرع الذي تتلاحق أفراده هو : الذي لا يوجد كله في وقت واحسد ، وإنمسا يوجد شيئاً بعد شيء كالقثاء ، والبطيخ ، والباذنجان ونحو ذلك .

فهل يجوز بيعها جملة ، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء كما جرت به العادة فيها ؟ فيباع ما لم يظهر مع ما ظهر وبدأ صلاحه منها . أم لا يجوز بيعها إلا لقطة لقطة أي : لا يباع الموجود منها إلا بشرط القطع في الحال ، فلا يدخل فيها ما لم يبدو ويظهر ؟

اختار ابن القيم القول الأول وهو الجواز وصحح هذا القول ، وذكر من ذهب إليه من العلماء ، وكان مستنده في ذلك عرف الناس وعادتهم وأنه الذي استقر عليه عمل الأمــة ولا غنى لهم عنه ، وكان واثقاً مما ذهب إليه حيث أكد بأنه لم يأت بالمنع منه كتاب ولا ســـنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح ، وأكد بأن ما ذهب إليه هو اختيار شيخه ابن تيميــة وهــو مذهب الإمام مالك وأحد القولين في مذهب أحمد ، وإليك نص كلام ابن القيم حيث قال : ( بيع المقاثيء والمباطخ إذا طابت ، فهذا فيه قولان ، أحدهما : أنه يجوز بيعها جملة ، ويأخذهـا المشتري شيئاً بعد شيء ، كما جرت به العادة ، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدُّو صلاحهـا ، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة ، ولا غنى لهم عنه ، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا أثر ولا قياس صحيح ، وهو مذهب مالك وأهل المدينــة ، وأحد القولين في مذهب أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية " (1) .

ثم رد على القائلين بعدم الجواز ولنفاسة ما ذكره فإنني أنقله رغم طوله حيث قال: (والذين قالوا: لا يباع إلا لقطة لقطة لا ينضبط قولهم شرعاً ولا عرفاً ويتعذر العمل به غالباً ، وإن أمكن ، ففي غاية العسر ، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد ، فإن المشتري يريد أخذ الصغار والكبار ، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره ، والبائع لا يؤثر ذلك ، وليس في ذلك عرف منضبط ..،وما كان هكذا،فإن الشريعة، لا تأتي به ..ولو ألزم الناس به، لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم .

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لقطة لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بـــأن

١ - " زاد المعاد " (٥/٥ - ٨ - ٨ ) ، ابن تيمية " مجموع الفتاوى " ( ٢٩ / ٣٣ – ٣٧ ) .

يبيع أصلها معها ، ويقال : إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم ، وهو بيع معدوم وغرر ، فـان هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها ، وإن كان لها قيمة ، فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول ، وليس للمشتري قصد في العروق ، ولا يدفع فيها الجملة من المال ، وما الذي حصل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرط ، وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطاً في صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهي مقصودة . فكيف يكون بيع أصول المقاثئ شرطاً في صحة بيعها وهي غير مقصودة . والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعاً للموجود ، ولا تأثـير للمعدوم . وهذا كالمنافع المعقود عليها في الإجارة ، فإنها معدومة ، وهي مورد العقد ، لأنها لا يكن أن تحدث دفعة واحدة ، والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد ، وعدم الحجر عليهم فيما لا بد لهم منه ، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به (١) .

ونجد ابن القيم بنى هذا الفرع على الأصل الذي اعتمد عليه في فتاويه وهـــو العــرف وعلل ذلك بأن عادة الناس جارية بذلك .

#### المسألة الثالثة : حكم بيع المسك في فأرته

يرى ابن القيم جواز بيع المسك في فأرته – أي وعاؤه الذي يجتمع فيه – وكان مستنده في ذلك العرف والعادة وذكر بأن ذلك مما جرت به عادة التجار في بيعه وشرائه وأن ذلك لا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ، وبين معنى الغرر حيث قال :

(... والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض ، وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيها، ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف ، فليس من الغرر في شيء ، فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات ، وعلى القاعدة الأخرى : هو ما طويت معرفته ، وجهلت عينه، وأما هذا ونحوه ، فلا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ) (٢) .

وذكر بأن ما ذهب إليه هو الراجح ، وأنه أحد الوجهين لأصحاب الشافعي :

( وجواز بيع المسك في الفارة أحد الوجهين الأصحاب الشافعي ، وهو الراجح دليلاً) (٣) وبين وجهة القائلين بالمنع والقائلين بالجواز حيث قال : ( والذين منعوه جعلوه مثل بيع

 $<sup>^{1}</sup>$  - " زاد المعاد " (  $^{1}$  -  $^{1}$   $^{1}$  ) . مع الاختصار . ابن تيمية ، " مجموع الفتاوى " (  $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$ 

<sup>-</sup> " زاد المعاد " ( 0 /۲۲۸ - ۲۲۸ ) .

٣ - " زاد المعاد " (٥ / ٨٢٢).

النوى في التمر ، والبيض في الدجاج ، واللبن في الضرع ، والسمن في الوعاء ، والفرق بـــــين النوعين ظاهر .

ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه ، لأنه من مصلحته ، ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول ، فلا هو مما نهى عنه الشارع ، ولا في معناه ، فلم يشمله نهيه لفظاً ولا معنى ) (١) .

فنجد ابن القيم اختار صحة بيع المسك في فأرته ورجحه ، وبنى هذا الفرع على أصله الذي اعتمد عليه وهو العرف ونص على أنه مما جرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيها .

وذكر ابن القيم بعض المسائل التي تتعلق بالبيع واستدل بالعرف فيما ذهب إليه حيث قال:

( وقد أجرى العرف مجرى النطق في مواضع ومنها :

أ- انعقاد التبائع في سائر الأعصار والأمصار بمجرد المعاطاة ، من غير لفظ ، اكتفاء بالقرائن والأمارات الدالة على التراضي ، الذي هو شرط في صحة البيع (٢).

وبنى –رحمه الله – هذه المسألة الفرعية على العرف ، وذكر بأن جواز ذلك اعتمــــاداً على الأذن العرفي والقرائن والأمارات الدالة على النراضي (٣) .

ب- لو وكله غائب في بيع سلعة ملك قبض ثمنها ، وإن لم يأذن له في ذلك لفظاً اعتماداً على
 الأذن العرفي (٤) .

حيث بنى هذا الفرع على أصله وهو العرف ، وقال : أنه ثما جرى فيه العرف والعادة ونزل ذلك منزلة النطق الصريح ، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال (٥) .

جــ لو اشترى صبره طعام في دار رجل ، أوخشباً : فله أن يدخـــل داره مـن الــدواب

١ - "زاد المعاد " (٥/ ٢٢٨).

١ - " الطرق الحكمية " ( ص ٢١ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥١ ) .

٤ - " الطرق الحكمية " ( ص٢٣ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٢٥١/٢ ) .

الطرق الحكمية " (ص٢٣) .

والرجال من يحول ذلك ، وإن لم يأذن له المالك لفظاً ، اعتماداً على القرينة العرفية (١) فنجده استدل بالعرف في هذه الفروع الفقهية كاصل من أصوله في الفتيا ، لأن الشيء المعتاد والمعروف في المعاملات يلزم في العقد كما لو نص عليه نصاً صريحـــاً ســواء في العقود أو طريقة التعامل بينهم .

ومن الأمثلة التي جرى فيها العرف مجرى النطق مسائل تتعلق بالضمان حيث ذكرها ابن القيم وكان مستنده فيها العرف والعادة حيث قال:

( وقد أجرى العرف مجرى النطق في مواضع :

- أ ومنها إذا رأى مال غيره آيلاً إلى تلف محض فباعه وحفظ ثمنه له ، ونحو ذلك ، فإن هذا كله مأذون فيه عرفاً من المالك (٢) .
- ب- ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكله في طرفه ، فتيقن إنه إن لم يقطعه و سرت إلى نفسه، فمات جاز له قطعه و لا ضمان عليه (٣) .
- جـــ ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره ، فبادر ونقب حائطه ، وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك ، ولم يضمن نقب الحائط (<sup>4)</sup>.
- د ومنها لو قصد العدو مال جاره فصالحه ببعضه دفعاً عن بقيته جاز له ولم يضمن ما دفعه إليه (٥) .
- هـــ ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانباً منها على النار لئلا تسري إلى بقيتهــــا لم يضمن ) (٦) .

فنجده بنى هذه الفروع الفقهية على أصل من أصوله وهو العرف وبين أنه لا يضمن في الجميع لأنه متى دل العرف على رضا الإنسان وطيب نفسه جاز التصرف في ملكه بإفادة هذه

١ - " الطرق الحكمية " ( ص ٢٣ ) " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٢ – ٢٥٤ ) .

۲ - " مدارج السالكين " ( ۱ / ۳۹۲ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٢ ) ، " الطرق الحكمية " ( ص٢٣ ) .

٤ - " الطرق الحكمية " ( ص ٢٣ ) ، " إعلام الموقعين " ( ص ٢/٢٥٤ ) .

٥ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٤ ) ، " مدارج السالكين " ( ١ / ٣٩٢ ) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٢٥٤ ) ، " الطوق الحكمية " ( ص٢٣ ) .

الدلالة التي يقيدها أيضاً العرف والعوائد وقال مؤيداً ما اختاره وذهب إليه: (وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي) (١).

ويرى ابن القيم أنه يجوز دفع الإنسان الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه وكان مستنده في ذلك العرف والعادة حيث قال:

وقد أجرى العرف مجرى النطق في دفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه مــن (7) المرأة أو خادم أو ولد (7) .

فنجده بني هذه المسألة الفرعية على أصل من أصوله في الفتيا وهو العرف.

ويرى ابن القيم أنه يجوز توكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه اعتماداً على العرف حيث قال:

( وقد أجرى العرف مجرى النطق في توكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه ) (٣) . فنجده بنى هذا الفرع على العرف كأصل من أصول الفتيا عنده .

وذكر ابن القيم بعض المسائل التي تتعلق بالإجارة واستند فيما ذهب إليه بالإذن العرفي وأعتبره كالأذن اللفظي وبنى عليه هذه المسائل الفرعية حيث قال: (وقد أجرى العرف مجرى النطق في مسائل ومنها:

- أنه إذا استأجر دابة ، جاز له ضربها إذا حرنت في السير ، وإن لم يستأذن مالكها ، وأنه يجوز له إيداعها في الحان ، إذا قدم بلداً ، وأراد المضي في حاجتــــه ، وإن لم يســـتأذن المؤجر في ذلك . اعتماداً على العرف (<sup>3)</sup> .
- ب غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ ، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك جريان العمل فيه على العرف والعادة (٥) .
- ج\_\_ إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت ، وإن لم يتضمنه\_\_\_م عقـــد

١ - " مدارج السالكين " ( ١ / ٣٩٢ ) .

٢ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٤٥١ ) . مع تصرف .

٣ - " المصدر نفسه " ( ١/٢٥٤) . مع تصرف .

٤ - "المصدر نفسه " ( 1 / 201 ) ، " الطرق الحكمية " ( ص٢٧ - ٢٣) ، " مدارج السالكين " ( ٣٩٢/١ ) .

a - " الطرق الحكمية " ( ص٢٣ ) ، " إعلام الموقعين " (١/٢ ع) .

الإجارة . لجريان العمل فيه على العرف والعادة (١) .

#### المسألة الرابعة : مقدار النفقة على الزوجات

يرى ابن القيم أنه لم يرد دليل على تقدير النفقة على الزوجات وأن مقدار ذلك عائد للعرف حيث قرر هذا المسألة ، ثم ذكر النصوص الواردة في وجوب النفقة وإنها لم تحدد بللمردها للعرف حيث قال : ( وأنه لم يقدرها ، ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها ، وإنحا رد الأزواج فيها إلى العرف (٣) .

ثبت عنه في صحيح مسلم: (أنه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً: (وأتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانية الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (4) .

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهـــو لا يعلم ، فقال : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٥).

وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ﴾ (٦) والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نفقة المرأة مشل نفقة لمؤاق مشل الخادم ، وسوى بينهما في عدم التقدير ، وردهما إلى المعروف ، فقال : " للمملوك طعامه

١ - " الطرق الحكمية " ( ص ٢٣ ) ، " إعلام الموقعين " ( ٢/١٥ ) ) .

٢ - " إعلام الموقعين " (٢/١٥٤) ، " الطرق الحكمية " ( ص ٢٣ ) .

٣ - " زاد المعاد " (٥/٠٩٠).

٤ - "أخرجه مسلم " (٨٩٩/٢) برقم (١٢١٨) في الحج : باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديب جابر ، "
 صحيح ابن خزيمة " (٢٥١/٤) ، برقم (٢٨٠٩) .

تقدم تخریجه .

٣ - سورة البقرة ، الآية رقم (٣٣٣)

وكسوته بالمعروف "(١).

وبعد أن ذكر الآيات والأحاديث أوضح وجه الدلالة فقال: (والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد، ولا تقدير، ولا تقييد، فوجب رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف، وأرشد أمته إليه؟ ومن العلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يوجب التقدير: الخبز والإدام دون الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم، كذلك دون تمليك الحب وتقديره، ولأنها نفقة واجبة بالشرع، فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق، ولو كانت مقدرة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنداً أن تأخذ المقدر لها شرعاً، ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير، ورد الاجتهاد في ذلك إليها ....، فيكون تركاً للمعروف، وإيجاب قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقة وإن كان أقل من مد أو من رطلي خبز، إنفاق بالمعروف، فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة) (٣).

ونجده – رحمه الله تعالى – بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو العــــرف حيث أرجع تقدير النفقة إلى العرف كما يتضح من نص كلامه المتقدم في بداية المسألة .

وقال ابن القيم بعد أن ذكر أمثلة كثيرة التي عمل فيها بدلالة العوائد والاعراف اكتفاء بالبيان العرفي عن البيان اللفظي على العرف :

و أضعاف أضعاف هذه المسائل ، مما جرى العمل فيه على العرف والعسادة ، ونسزل ذلك منزلة النطق الصريح ، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال .

والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقاً ، ولا تكذب دليلاً ، ولا تبطل أمارة صحيحة (٤) .

١ - " أخرجه مسلم "(١٢٨٤/٣) برقم ( ١٦٦٢) في الأيمان : باب إطعام المملوك ثما يأكل من حديث أبسي هريسرة ، "
 صحيح ابن حبان (١٥٢/١٠) برقم (٤٣١٣) .

٢ - " زاد المعاد " ( ٥/ ٤٩١).

٢ - " زاد العاد " (٥/٢٤٤) .

٤ - " الطرق الحكمية " (٣٣٠) .

وقال -رهمه الله- أيضاً بعد ذكر أكثر من مائة موضع التي استدل فيها بالعرف:

( وهذا أكثر من أن يحصر ، وعليه يخرج حديث عروة بني الجعد البارقي (٢) حيث أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ديناراً يشترى له به شاة فاشترى شاتين بدينار ، فباع إحداهما بدينار ، وجاءه بالدينار والشاة الأخرى فباع ، وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتماداً منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر المواضع ولا إشكال بحمد الله في هذا الحديث بوجه ما ، وإنما الإشكال في استشكاله ، فإنه جار على محض القواعد كما عرفته ) (٣).

وقد أجرى ابن القيم العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع ، وأوضح بأن هــــذه الأمثلة مستندة إلى أصل من أصوله في الفتيا وهو العرف وأوضح بأن هذه الأمثلة ممـــا جــرى العمل فيها على العرف والعادة ، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح ، اكتفاءً بشاهد الحال عــن صريح المقال ، وسأكتفي بذكر بعضها طلباً للاختصار حيث قال : ( وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع ) (4) .

ثم ذكر هذه الأمثلة التي كان مستنده فيها على العرف ومنها:

\* مسائل تتعلق بأحكام الضيف ومنها:

تقديم الطعام إلى الضيف ، ووضعه بين يديه ، وأن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ، ويتكئ على وساده ، ويتخلى في داره ، ويطرق على صاحب المنزل بأبه ، ويضرب عليه حلقته أو جرسه بغير اذنه ، وكذا استناده إلى جدار صاحب المنزل والاستظلال به . كل ذلك جائز للضيف من غير استئذان له باللفظ بذلك متصرفاً في ملك غيره اعتماداً على الأذن العرفي أو اعتماداً على دلالة الحال الجارية مجرى القطع

١ - ١٠ ( ٢٩ / ٢٠ / ٢٠ ) .

٢ - " البخاري " (١٣٣٢/٣) برقم (٣٤٤٣) ( ٢٧٣٦) ، " الترمذي " (٩/٩٥٥) برقم ( ١٢٥٨ ) "أحمد في المستند" ( ٤ / ٣٧٦) برقم (١٩٣٨١) .

٣ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٤٥٣ ) .

٤ - " المصدر نفسه " ( ٢/٢٥٤) ، " الطرق الحكمية " ( ص ٢٠ - ٢٣) .

ولذلك نجده يقول بعد كل مثال من هذه الأمثلة أنه جاز له ذلك: " أعتماداً على القرينة العرفية " أو : " اعتماداً على الإذن العرفي " أو : " اعتماداً على دلالة الحال " . فنجده اعتمد في هذه الامثلة على أصل من أصوله وهو العرف (١) .

#### المسألة الخامسة :

#### جواز الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات

يرى ابن القيم أنه يجوز الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات واستند في ذلك إلى العرف العملي حيث قال : ( وقد أجرى العرف مجرى النطق في مواضع منها :

الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات ، وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظاً ، اعتماداً على دلالة الحال ، ولكن لا يتوضأ منها ، لأن العرف لا يقتضيه ، ودلالة الحال لا تدل عليه ، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بـــأس بــالوضوء حينئذ (٢) " .

فنجده بنى هذا الفرع على أصل من أصوله وهو العرف ونص على اعتماده عليه ، وعد ذلك من التصرف في حق الغير ، لمصلحة المتصرف ، بدلالة الإذن العرفي الملحسوظ ، لا يإذن المالك الصريح الملفوظ .

#### المسألة السادسة :

#### حكم إذراج مال الغير بدون إذنته للضرورة

ومن الأمثلة التي ضربها ابن القيم واستدل عليها بالعرف بناءً على قــاعدة أن: " الإذن العرفي كالإذن اللفطي " ما جاء في قوله :

١ - " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٤٥١ - ٤٥٣ ) ، " مدارج السالكين " (١/ ٣٩٢)،" الطرق الحكمية "(ص ٢٠ - ٢١).

٢ - " الطرق الحكمية " (ص ٢١) ، " إعلام الموقعين "( ١/٢٥) مع تصرف .

بتحريمه كثير <sup>(١)</sup> .

فنجد ابن القيم بنى هذا الفرع على أصل من أصوله في الفتيا وهو العرف حيث ذكر أنه اعتمد في ذلك بناءً على العرف في ذلك (7).

١ – " مدارج المسالكين " ( ١ / ٣٩٣ ) .

٢ - ومن أراد الاطلاع على بقية الفروع الفقهية التي استدل عليها ابن القيم بالعرف فليراجع " إعلام الموقعين " ( ٢ / ٣٢ ) ) ( ١٠٩/٣ ) ) " إغاثة اللهفان " ( ٢ / ٤٤ - ٥٥ ) ) " بدائع الفوائد " (٣٠٣٠٤/٢ ) ) " زاد المعـــاد " ( ٥ / ١٨٧ - ١٨٧ ) ) .



#### 

الحمد الله بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

ففي خاتمة هذه الرسالة أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحمني ويعفو عني ويتجاوز عما وقع فيها من خطأ أو نسيان ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأْنَا ﴾ (١) وأساله سبحانه أن يكتب هذا العمل في ميزان حسناتي ، وأن يجعله عملاً صالحاً مقبولاً ، وأن يغفر ولوالدي ، ولعلماء هذه الأمة أجمعين ، ولا سيما أولئك الأئمة الأعلام الذين نقلت عنهم وعلى رأسهم ابن القيم الذي خصصته بهذه الرسالة .

فبعد أن عشت فترة من الزمن مع هذا البحث المتواضع الذي هو جهد المقل ، توصلت من خلال بابيه ، وفصوله ، ومباحثه ، ومطالبه ، ومسائله إلى النتائج التالية :

- \* عاش ابن القيم في الفترة (٢٩١ ٢٥١هـ) ، وقضى معظم حياته في طلب العلـم، والتأليف، وتعليم الناس والفتوى ، ومناصرة الحق ومحاربة الباطل ، ودافع عـن عقيـدة السلف الصالح في وقت كثرت وانتشرت فيه الفرق الضالة والفتن ، حتى أنــه حبـس وضرب ولحقه من الإمتحان والأذى الشيء الكثير .
- \* نشأ رحمه الله نشأة علم ، ودين ، وصلاح ، وبرع في علـــوم شـــتى كالتفســير ، والحديث ، والفقه ، وأصول الفقه ، واللغة العربية ، والطب وغير ذلك ، وكان ذا دين وصلاح وعبادة .
- \* تتلمذ ابن القيم على عدة علماء من أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتتلمذ على ابـــن القيم علماء يشار إليهم بالبنان كابن رجب الحنبلي ، وابن كثير ، والذهبي ، وابن عبــــد الهادي وغيرهم .

ا - سورة البقرة ، رقم الآية (٢٨٦).

بنى ابن القيم فتاويه على أصول وهي : القرآن ، السنة ، الإجماع ، فتوى الصحابي ، القياس ، الاستصحاب ، المصالح المرسلة ، سد الذرائع ، العرف . مما يدل على أنه فو باع كبير في أصول الفقه .

يشترط ابن القيم في المفتي أن يكون عالماً بالكتاب والسنة، عالماً بوجوه القرآن ، والأسانيد الصحيحة ، وأحوال الرواة والجرح والتعديل ، وعالماً بالسنن ، وبقول من تقدم عالماً بما يبلغ، صادقاً فيه، حسن الطريقة ، مرضي السيرة ، عدلاً في أقواله وأفعاله ، متشابه السر والعلن ، عالماً بأقوال الصحابة ، وبالناسخ والمنسوخ .

الإمام ابن القيم فقيه عميق النظرة ، متسع الأفق الفقهي ، واسع الإطلاع ، يعد علماً من الأعلام الذين خدموا الفقه الإسلامي ، يشهد لذلك ما دونه في كتبه ، ويتضح ذلك من خلال ما أشرت إليه في باب التطبيقات من حيث الإحاطة بآراء المذاهب والعلماء ، وأسلوبه في عرض المسائل الفقهية ، والموازنة والترجيح بين الآراء ، مما مكانة هذا العالما الفذ .

تلخص من خلال قراءتي لمؤلفاته المطبوعة إنه بحر مغدق في العلوم. ودائرة معارف لعصره، فهو بحق علم أوحد، وجهبذ فرد. نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً. لذلك فإنه يستحق أن تتضافر الجهود، وتتنافس الأقلام في الكتابة عنه وإبراز آثاره العلمية المتعددة الجوانب، وقد بلغت مصنفاته ما يقارب المائة ما بين مطبوع ومخطوط الإمام ابن القيم، وإن كان من أعلام المذهب الحنبلي وانتصر لأكثر آراء الحنابلة، ودافع عنها، إلا أنه كان لا يتردد في مخالفة مذهبه أو الجمهور أو شيخه ابن تيمية إذا كان الدليل خلاف ما ذهبوا إليه، وهو ما لمسته من خلال ما سطرته أثناء كلامي عن مذهب وأصوله في الفتيا وتطبيقاته على منهجه، وان تلاقي في آرائه واختياراته مسع المذهب الخنبلي عامة أو مع شيخه ابن تيمية خاصة فعن اختيار مستقل، لا عن اتباع تقليدي

ولذلك يقول عن نفسه: (ونحن لا ننتصر لمذهب معين البتة) (٢) ، وأن المذهب الحنبلي استفاد من ثروته الفقهية والأصولية ، وهذه بعض المسائل كمثال على ذلك.

## مسائل خالف فيها الجمهور ووافق فيها بعض الأئمة:

- ١- قبول شهادة العبد في كل ما تقبل فيه شهادة الحر .
- ٧- يرى أن عقوبة اللوطي القتل محصناً أو غير محصن.
  - ٣- وجوب الحد في التعريض بالقذف.
  - ٤- يرى أن الإسلام ليس شرطاً في الاحصان.
- و- يرى أن القول قول المرتهن في قدر الدين ، ما لم يزد على قيمة الرهن بخلاف الجمهـــور
   القائلين بأن القول قول الراهن مطلقاً .

#### مسائل وافق فيما الجممور:

- ١- يرى أن العاقلة لا تحمل العبد جانياً أو مجنياً عليه .
- ٧- يرى أن من شك في انتقاض الوضوء وتيقن عدم انتقاضه أنه لا يجب عليه الوضوء ، وله
   أن يصلي بذلك الوضوء .

## مسائل خالف فيها مذهب الإمام أحمد أو الصحيم أو المشهور أو الظاهر منه :

- ١- جواز الدفع للضعفة ومن لديه عذر من مزدلفة إلى منى بعد غيبوبة القمر لانصف الليل.
  - ٧- جواز بيع المسك في فأرته .
  - ۳- جواز بيع الثمر والزرع الذي تتلاحق أفراده .
  - ٤- إذا اشتبه الطاهر بالنجس من الثياب فإنه يتحرى ويصلى في واحدة منها صلاة واحدة

٢ - "إعلام الموقعين " (٤٩/٢).

## المسائل التي وافق فيها المذهب وهي اختيار شيخه ابن تيمية ما يلي:

- ١- جواز بيع المغيبات في الأرض .
- ٧- جواز البيع بما ينقطع به السعر .
- ٣- عدم جواز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من صلاة العيد .

## المسائل التي خالف فيها شيخه ابن تيمية:

- ١- يرى ابن القيم أن علة الربا في الأصناف الأربعة : البر ، والشعير ، والتمر ، والملح هـــي
   الاقتيات بخلاف شيخه الذي يرى أن العلة كونها مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً .
- \* إن ابن القيم من المتبعين للدليل أياً كان ، ومع من كان وجعل الدليل هو الميزان الراجح بين العلماء دون التأثر بكثرة العلماء وقلتهم .

حيث قال: (والواجب اتباع الدليل أياً كان، ومع من كان، وهو الذي أوجـــب الله إتباعه، وحرم مخالفته، وجعله الميزان الراجح بين العلماء، فمن كان من جانبه ؛ كـــان أسعد بالصواب ؛ قل موافقوه أو كثروا) (٣).

- ابن القيم ليس نسخة من شيخه ابن تيمية يقبل ما قبله ويرد ما رده وأن من قال ذلك فقد خالف الصواب ، لأن الحق عنده مقدم على رأي شيخه وغيره لأن العصمة في النصوص دون ما عداها ، يؤكد ذلك قوله : (شيخ الإسلام حبيب إلينا ، والحق أحبب إلينا منه ، وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك....)(٤).
- \* يرى ابن القيم أن حكم الفتيا على سبيل الإجمال جائز ، أما على سبيل التفصيل فتتعلق بها الأحكام التكليفية فقد يكون الإفتاء حراماً وواجباً ومباحاً ومندوباً ومكروهاً ، وضابط ذلك عنده هو النظر إلى المصالح والمفاسد كما سبق ذكره في حكم الفتيا.

٢ - " الفروسية " ص ٢٩٨ ، " الصواعق المرسلة " ( ١ / ٤٣ - ٤٨ ) .

غ – " مدارج السالكين " ( ٢ / ٣٨ ) .

إن المجتهد والمفتي عنده بمعنى واحد ولذلك جعل أقسام المجتهدين أقساماً للمفتين وجعل وسلم المجتهد . شروط المفتي وصفاته وآدابه شروطاً وصفاتاً وآداباً للمجتهد .

\* إن منهجه في الفتيا يتفق مع منهج السلف الصالح ، ولذلك كان من أهم خصائص وسمات منهجه في الفتيا اتباع منهج السلف الصالح ، ولذلك لو استقريت ما تقدم منهج أصول الفتيا عنده لوجدته ينهج فيها المنهج السلفي لا يعدوه ولا يسلك غير سبيله .

ابن القيم يعتبر من أعلام من دعا إلى تفهم محاسن الشرع وحكمة التشريع وفهم النصوص على مراد الشارع ومن أهم مفاهيمه التي تتفق مع روح الشريعة وتبين حكمتها ، وفهم نصوصها توسعه في البينات التي أعتبرها اسماً لكل ما يبين الحق ويظهره ولم يقصرها على شهادة شاهدين ، وكذا أخذه بشهادة الواحد الصادق ، وجعل القصود مؤثرة في العقود والعبادات والقربات والتصرفات ، وجعل ذلك كله منهجاً له في كتاباته الأصولية والفقهية ، وبذلك تفوقت مؤلفاته على غيرها ، لإنها مشحونة ببيان منهجه في ذلك .

حيث عد فهم النصوص نعمة من الله على عبده ، ونوراً يقذفه الله في قلبه ، يعرف به ، ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه ، وجعل الفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ، ومنشور الولاية النبوية ، وفيه تتفاوت مراتب العلماء حتى عد ألفاً بواحد . وعد أكسشر نزاع العالم سببه عدم فهم النصوص وحكمة التشريع .

ابن القيم حارب الحيل المحرمة وما يترتب عليها من إبطال مقصود الشارع وتنفيذ رغبــة المحتالين ، وقسم الحيل إلى محرمة وجائزة وفصلها تفصيلاً فريـــداً أزال بــه الغمــوض ، وكشف به الستار عن المباح منها والحرام .

ويرى أنه لا يجوز للمفتي أن يعين المستفتي على إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات أو يدل عليها، وأن ذلك مضادة لله سبحانه ، كما أنه لا يجوز له تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص ، ومتى كانت الحيلة لا شبهة فيها ولا مفسدة وكانت لتخليص المستفتي من

حرج وقع فيه جاز للمفتي أن يفتي بها بشرط حسن قصده في هذه الحيلــــة ، ويـــرى أن الحيل المحرمة جمعت بين المفاسد المضرة بالدين والدنيا .

كما بين أن الحيل المحرمة منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة ، وغير المحرمة منها ما هو مكروه وجائز وواجب ومستحب .

وكان من خصائص وملامح منهجه في الفتيا محاربة التقليد الأعمى ، ولم يقــــل بتحريمـــه بإطلاق بل يرى أنه إن وافق قول العالم الكتاب والسنة أخذ به وإلا فلا.

وبين أن المخالف للنص لقول متبوعه ومقلده لا عذر له عند الله يوم القيامة ، بـــل هــو مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ومخالف لهدى الصحابة والتابعين وأئمـــة المذاهب .

ويرى أن التقليد المحرم يحرم القول فيه والإفتاء به لما فيه من الإعراض عما أنزل الله ، وأنه مما أتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمه وتحريمه ، وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله ، وخفي عليه بعضه ، فقلد فيه من هو أعلم منه ، فهذا محمود غير مذموم وجائز غير محرم ، وأن من اشتبه عليه شيء وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه ، فإن تبين له صار عالماً مثله ، وإلا وكله إليه ، ولم يتكلف ما لا علم له به .

ويرى أن ما جاز فيه الاجتهاد من المسائل جاز فيه التقليد ، وما حرم فيه الاجتهاد حسرم فيه التقليد .

ويرى جواز الفتيا بالتقليد عند الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد وأنه يجوز للمفتي تقليد الميت إذا علم عدالته وأنه مات عليها .

وكان من خصائصه وسماته في منهجه في الفتيا محاربة التأويل حيث وقف لذلك بحجة ظاهرة ، وبرهان قوي . ولم يقل بفساده أو صحته مطلقاً ، وإنما جعل المعيار هو الموافقة والمخالفة للكتاب والسنة فما وافقها فهو تأويل صحيح مقبول ، وما خالفها فهو تاويل فاسد مردود ، وعدد الفروق بين التأويل الصحيح والباطل ، وبين خطر التأويل حيث ذكر بأنه يتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل ، وأوضح بأن أعظم التأويل من فسد فيك

قصد المتأول ، وفهمه ، وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل ، وخلص بأن التأويل ليس مختصاً بدين الإسلام فقط ، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة حتى دخلها التأويل .

يرى ابن القيم تحريم الإفتاء بما يخالف النص، وأنه يجب الوقوف عند النصوص والعمل بظاهرها ما لم يجد دليلاً صحيحاً يصرفها عن ظاهرها، ويرى أنه ينبغي للمفتي استعمال النص في فتياه ويعد ذلك من جمال الفتيا وروحها ومن تركه فهو لقصر همته وقلة علمه.

\* ويرى أنه يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه ، ومن فعـــــل هــــذا
 وجب الإنكار عليه وهجره .

\* ويرى أنه لا يجوز للمفتي أن يقول بحل أو حرمة على الشيء إلا بما حكـــم الله بـــه ، ولا يجوز أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل أو حرم أو أوجب بمجرد ما وجده في كتاب من قلده ولا علم له بحكم الله ورسوله .

\* ومن منهجه سقوط الاجتهاد في الفتيا عند ظهور النص ، وإن الاجتهاد إذا خالف النص كان مردوداً ولو ساغ ذلك لتركت النصوص .

\* يرى ابن القيم أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: موافقة له ، ومبنية ، وموجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه ، وما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته.

يرى ابن القيم الأخذ بالحديث الضعيف بشرط أن لا يكون في المسألة نــــص ولا قــول صاحب ولا إجماع على خلافه ولا يكون منكراً ولا باطلاً ، وأن لا يعارضه ما هو أقوى منه .

ويرى الأخذ بالحديث المرسل إذا عضدته الأحاديث الصحيحة ، أو كانت المراسيل مسن وجوه متعددة يقوي بعضها بعضاً وكانت شهرتها تغني عن إسنادها .

\* يرى ابن القيم أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد دون تفريق بينهما متى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق موثوق وتلقته الأمة بالقبول .

أخذ ابن القيم بالإجماع واعتبره أصلاً من أصول الفتيا عنده ، كما أخذ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأخذ باجماع أهل المدينة في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين واعتبره حجة ، وأما بعدهم فليس حجة مع مخالفة غيره له بإطلاق .

أخذ ابن القيم بفتيا الصحابي واعتبرها أصلاً من أصول الفتيا عنده ، ويسرى أنها أن اشتهرت ولم يخالفها أحد فهي حجة وإجماع وأن لم تشتهر ، أو لم يعلم هل اشتهرت أم لا ولم تخالف فهي حجة ، بشرط أن لا تخالف فتياه نصاً ولا قياساً وأن تكون في المسائل الاجتهادية ، ويرى أن ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة يكون بحسب ما يتصف به قائلها من علم ومعرفة بأحوال رسول الله وفتاويه ، ويرى تقديم قول الصحابي وفتياه على الحديث الضعيف ومرسل غير الصحابي ، وأن قول الصحابي يخصص العام .

أخذ ابن القيم بالقياس كأصل من أصول الفتيا عنده ، ويرى أن القياس الصحيح هو ما دل عليه النص ، وأن من خالف النص للقياس فقد وقع في مخالفة القياس والنص معاً ، وأنه لا يصار للقياس إلا عند الضرورة ، وأن القياس الباطل هو المخسالف للنصوص المضاد للشرع .

أخذ ابن القيم بالاستصحاب كأصل من أصول الفتيا عنده ، وذكر بأنه لا خلاف في وجوب وجوب العمل بالاستصحاب فيما دل العقل أو الشرع على ثبوته ولا خلاف في وجوب العمل به في استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه ، وأن تنازع الفقهاء في بعض أحكامه ، وإنما الخلاف في استصحاب البراءة الأصلية والعدم الأصلي ، وجعل للعمل بالاستصحاب شروطاً تقدم ذكرها . وحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحق .

اعتبر ابن القيم سد الذرائع أصلاً من أصول الفتيا وأن له منزلة عالية ، وأهمية كـــبرى لعلاقته بمقاصد الشرع ، لأنه يرى أن من سد الذرائع اعتبر المقاصد ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد ، ولا يمكن إبطال واحدة منها بإبطال جميعها ، وانفرد عـن غـيره مـن العلماء بأنه اعتبر سد الذرائع ربع التكليف.

- \* كما يرى أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع ، ويرى أن على المفتي أن يفتح للمستفتي
   باب المباح ليسد عليه باب المحظور خشية أن يقع فيه .
- \* اعتبر ابن القيم العرف أصلاً من أصول الفتيا عنده ، وأولاهُ اهتماماً كبيراً ، وسار علم فلك منهجاً وتطبيقاً .

وجعل للعرف اعتباراً في كثير من العقود والأحوال الشخصية والتصرفات الدنيوية. ويرى أن الفتيا تتغير بحسب الأعراف والعوائد، وأن معرفة الناس من حيث أموالهم وعوائدهم وأعرافهم من دعائم الفتيا، وأوضح بأن المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل، لإن ذلك ضلال في الدين وجهل بمقاصد الشرع.

- \* يرى ابن القيم أن الاجتهاد بالرأي ساقط عند وجود النص ، ودعا إلى الاجتهاد الصحيح ، ويرى أن الاجتهاد يقبل التجزؤ .
- \* ونجده -رحمه الله حراً مستقلاً غير متقيد بمذهب ، ولا يغتر بكثرة أدلة الخصم مهم المغت ، بل يعلم الخصم أنه فوق كل ذي علم عليم ، ونجده يحذر المفتي من خطر الترجيح ، انتصاراً للمذهب ، وأنه لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال من غير نظر في الترجيح وأنه لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ، وإن للمفتي أن يفتي بمذهب غير مذهب إمامه إذا ترجح عنده بدليل راجح .
- \* ومن طريقته في عرض المسائل أنه لا يكتفي باستنباط حكم واحد من النصص بـــل أنـــه يستقصي جميع الأحكام بحسب ما يفتح عليه من علم ، وكان يكثر من الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية .
- \* كان -رحمه الله- منصفاً لخصومة حيث يحترم اراءهم ويرد عليهم بالأدلة القاطعة بعــــد عرض أدلتهم وتفنيدها . لإن هدفه الوصول إلى الحق مع احترامه لمن خالفه .

ومن خلال هذ البحث الذي أوضحت فيه خصائص وسمات وأصول ومزايا منهجه ، وأوردت الفروع الفقهية على أصوله أعلم يقيناً أنني لم أوف هذا العالم الفذ حقه بل ولم أقارب ذلك ، لأنه أصولي وفقيه عميق النظرة ، متسع الأفق الفقهي ، ولكن حسبي أن أنبه به أدنى تنبيه

، وأشير به أدنى إشارة إلى ما يفتح أبواب هذه الجزئية من علمه الواسع . والله المستعان وعليــــه التكلان .

وفي الختام أقول رحم الله ابن القيم وأسكنه فسيح جناته ، وجمعنا بـــه وجميـــع إخواننـــا المسلمين به في دار النعيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## الفمارس\*

أولاً: فهرس الآيات القرآنية الكريمة.

ثانيــــاً: فهرس الأحاديث والآثار.

ثالث\_\_\_\_اً: فهرس الأعلام.

رابع\_\_\_\_ : فهرس الآبيات الشعرية .

خامساً: فهرس المصطلحات المشروحة.

سادساً: فهرس الأماكن والبلدان.

سابعاً: فهرس المصادر والمراجع

ثامنكاً: الفهرس العام للموضوعات.

تم ترتيب الفهارس حسب الحروف الهجائية ماعدا فهرس الموضوعات العام فتــــم ترتيبــه حســب صفحات الرسالة .

فمرس الأبات القرآنبة

# أُولاً : فمرس الآيات القرآنية الكريمة

|             | <u> </u>   |           |                                                    |
|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|
| رقم الصفحة  | اسم السورة | رقم الآية | الآيـــــة                                         |
| Y • 9       | الأنعام    | 177       | أو من كان ميتاً فأحييناه                           |
| 1 2 7       | الزخرف     | 7 £       | أولو جئتكم بأهدى                                   |
| 111         | الفتح      | 1         | إذا جاء نصر الله والفتح                            |
| <b>٣9</b> £ | البينة     | ٧         | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية |
| **          | النساء     | ١.        | إن الذين يأكلون أموال اليتامي                      |
| 149         | النساء     | 1 £ Y     | إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم               |
| 117         | يوسف       | **        | إن كان قميصه قد من دبر                             |
| 117         | يوسف       | 77        | إن كان قميصه قد من قبل                             |
| **          | آل عمران   | ٥٩        | إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم                      |
| ٨٦          | النمل      | 91        | إنما أمرت أن اعبد رب هذه البلده                    |
| 441         | النساء     | 1 £ 7     | الا الذين تابوا وأصلحوا                            |
| ١٢٨         | النساء     | ٩٨        | الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان          |
| ۲٩.         | يوسف       | ٧٧        | ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل                       |
| ١٧٧         | البقرة     | 197       | تلك عشرة كاملة                                     |
| ٩١          | الواقعة    | 1 &- 1 4  | ثلة من الأولين . وقليل من الأخرين                  |
| 170         | الاعواف    | ٥٤        | ثم استوى على العرش                                 |
| <b>44</b> • | النبأ      | . **      | جزاءً وفاقاً                                       |
| ٤٦٠         | الأحز اب   | ٥.        | خالصة لك من دون المؤمنين                           |
| ۳۳۱         | الأعراف    | 199       | خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين             |
| ١٦٨         | التوبة     | 1.4       | خذ من أموالهم صدقة                                 |
|             | • • •      |           |                                                    |

| 109              | النساء   | ٥٩   | ذلك خير وأحسن تأويلاً                            |
|------------------|----------|------|--------------------------------------------------|
| <b>٣</b> ٦٩      | المجادلة | ۲    | الدين يظاهرون منكم من نسائهم                     |
| £ 1,00 % 1 £     | البقرة   | 7.47 | ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا                |
| **•              | غافر     |      | ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً                     |
| <b>*</b> 4A      | النساء   | ٣ ٤  | الرجال قوامون على النساء                         |
| 170              | طه       | 0    | الرحمن على العرش أستوى                           |
| ٧١ .             | الزخرف   | 19   | ستكتب شهادتهم ويسئلون                            |
| Y £ £            | يونس     | ٧1   | فأجمعوا أمركم                                    |
| <b>Y</b>         | النساء   | 40   | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة                        |
| ***              | النساء   | ٥٩   | فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول        |
| 11 £             | البقرة   | 779  | فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما     |
| 111              | البقرة   | ۲۳.  | فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا             |
| 444              | الكهف    | ٦ ٤  | فارتدا على آثارهما قصصاً                         |
| ***              | الحشو    | ۲    | فاعتبروا يا أولى الابصار                         |
| <b>777115717</b> | النحل    | ٤٣   | فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون               |
| 11+11+9          | الانشقاق | ٨    | فسوف يحاسب حساباً يسيراً                         |
| ۸۳               | البقرة   | 74.  | فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره            |
| ***              | الاسراء  | 44   | فلا تقل لهما أف                                  |
| 171              | الانعام  | ٧٦   | فلما آفل                                         |
| 407              | التوبة   | 177  | فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة                  |
| ۲.۳              | المدثر   | ٤٨   | فما تنفعهم شفاعة الشافعين                        |
| 110              | البقرة   | ۱۷۳  | فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه            |
| <b>ም</b> ለዓ      | البقرة   | 198  | فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم |

| 490,495                | البقرة   | 440  | فمن جاءه موعظة من ربه                |
|------------------------|----------|------|--------------------------------------|
| 197                    | الزلزلة  | ٧    | فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره         |
| 444                    | آل عمران | ١٣٧  | قد خلت من قبلكم سنن                  |
| *19                    | الجادلة  | •    | قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها |
| 127,79                 | الأعراف  | 44   | قل إنما حرم ربي الفواحش              |
| ۸۱                     | البقرة   | 419  | قل العفو                             |
| 7 £ 1                  | الأنعام  | 1 60 | قل لا أجد في ما أحي إلى محرماً       |
| <b>YY</b> ( <b>T</b> Y | ص        | ٨٦   | قل ما أسئلكم عليه من أجر             |
| 444                    | التوبة   | 04   | قل هل تربصون بنا الا إحدى الحسنيين   |
| ۲.,                    | هود      | 1    | كتاب أحكمت آياته                     |
| Y10                    | النحل    | ٤٤   | لتبين للناس ما نزل إليهم             |
| ۲۰۳                    | الأنعام  | 1.4  | لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار    |
| 171617.                | ص        | ۷٥   | لما خلقت بيديلا                      |
| Y • •                  | الزمو    | 77   | الله نزَّل أحسن الحديث كتاباً        |
| ٧١                     | الأحزاب  | ٨    | ليسأل الصادقين عن صدقهم              |
| 79.                    | هود      | **   | ما نراك الا بشراً مثلنا              |
| ٧١                     | ق        | 1.4  | ما يلفظ من قولٍ الا لديه رقيب عتيد   |
| ٣٣٢                    | المائدة  | ٨٩   | من أوسط ما تطعمون أهليكم             |
| * 1 *                  | النساء   | ۸۰   | من يطع الرسول فقد أطاع الله          |
| 11.                    | النساء   | ١٢٣  | من يعمل سوءاً يجز به                 |
| ١٨٣                    | آل عمران | 4,4  | ها أنتم هؤلاء حاججتم                 |
| 147                    | المائدة  | *    | الهدى ولا القلائد                    |
| 171                    | الأنعام  | 101  | هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة     |

| Y • •           | آل عمران | ٧          | هو الذي أنزل عليك الكتاب                       |
|-----------------|----------|------------|------------------------------------------------|
| 779,777,777     | النساء   | Y£         | وأحل لكم ما وراء ذلكم                          |
| <b>44</b> £     | الطلاق   | ۲          | وأشهدوا ذوي عدل منكم                           |
| *11             | النحل    | ٤٤         | وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزَّل إليهم |
| ٦٤              | آل عمران | ١٨٧        | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكتاب           |
| 1 £ 7           | البقرة   | 14.        | وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله               |
| <b>ም</b> ለዓ،ምለጓ | النحل    | 177        | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به            |
| 179             | الانفال  | 77         | وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله             |
| ***             | لقمان    | 10.        | واتبع سبيل من أناب إلىّ                        |
| 1 £ £           | الاحزاب  | ٣ ٤        | واذكرن ما يتلى في بيوتكن                       |
| ٣٩ ٤            | البقرة   | 7.4.4      | واستشهدوا شهيدين من رجالكم                     |
| 444             | المائدة  | ٤٥         | والجروح قصاص                                   |
| **              | النور    | £          | والذين يرمون المحصنات                          |
| * 7 7           | التوبة   | ١          | والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار        |
| 71017£.         | المائدة  | ٣٨         | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما               |
| 194             | الليل    | <b>Y-1</b> | والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلى               |
| ٤٧٩،٣٣١،١٠٩     | البقرة   | 7 44       | والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين            |
| ۸٦              | النمل    | 91         | وانما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة               |
| 440             | العنكبوت | ٤٣         | وتلك الأمثال نضربها للناس                      |
| ٣٩.             | الشورى   | ٤.         | وجزاء سيئة سيئة مثلها                          |
| 1 • 9           | الاحقاق  | 10         | وحمله وفصاله ثلاثون شهراً                      |
| <b>v</b> ٩      | آل عمران | 109        | وشاورهم في الأمر                               |
| ۳۸۷             | القصص    | 11         | وقالت لأخته قصِّيه                             |
|                 |          |            |                                                |

| .111.    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الملك    | 1.                                                                                                                                                                    | وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غافر     | ٦.                                                                                                                                                                    | وقال ربكم أدعوني استجب لكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاحزاب  | ٣٢                                                                                                                                                                    | وقلن قولاً معروفاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المائدة  | ٤٥                                                                                                                                                                    | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| البقرة   | 1 5 4                                                                                                                                                                 | وكذلك جعلناكم أمة وسطاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الزخوف   | 44                                                                                                                                                                    | وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| النساء   | 178                                                                                                                                                                   | وكلم الله موسى تكليماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأنعام  | 178                                                                                                                                                                   | ولا تزر وازرة وزر أخرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأنعام  | ١٠٨                                                                                                                                                                   | ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاسواء  | ٣٦                                                                                                                                                                    | ولا تقف ما ليس لك به علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النحل    | 117                                                                                                                                                                   | ولا تقولوا لما تصف ألسنكم الكذب هذا حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البقرة   | 771                                                                                                                                                                   | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فاطر     | ٤٣                                                                                                                                                                    | ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النور    | ٣1                                                                                                                                                                    | ولا يضربن بأرجهلن ليعلم ما يخفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الكهف    | ٤٩                                                                                                                                                                    | ولا يظلم ربك أحداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| البقرة   | 1 7 9                                                                                                                                                                 | ولكم في القصاص حياة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آل عمران | 9 V                                                                                                                                                                   | ولله على الناس حج الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البقرة   | 777                                                                                                                                                                   | ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الانبياء | 1.4                                                                                                                                                                   | وما أرسلناك الا رحمة للعالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الإنسان  | ٣.                                                                                                                                                                    | وما تشاءون الا ان يشاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المائدة  | ٤                                                                                                                                                                     | وما علمتم من الجوارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأحزاب  | 44                                                                                                                                                                    | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هود      | ٦                                                                                                                                                                     | وما من دابة في الارض الا على الله رزقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | الاحزاب المائدة البقرة النساء الأنعام الأنعام الاسراء البقرة | ٦٠       الاحزاب         ٢٥       المائدة         ١٤٣       البقرة         ٢٣       النساء         ١٦٤       الأنعام         ١٦٨       الأنعام         ٢٣١       السواء         ٢٣١       البقرة         ٢٣١       البقرة         ٢٣١       البقرة         ٢٩٠       البقرة         ٢٧٩       البقرة         ٢٧٨       البقرة         ٢٠٠       الإنسان         ٢٠٠       الأحزاب         ٢٠٠       الأحزاب         ٢٠٠       الأحزاب |

| Y17,Y1+,9+  | النجم   | ٤-٣ | وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى              |
|-------------|---------|-----|-----------------------------------------------------|
| 719         | فصلت    | 44  | ومن آیاته إنك تری الأرض خاشعة                       |
| 1 7 9       | البقرة  | ٨   | ومن الناس من يقول آمنا بالله                        |
| ٨٦          | الطلاق  | ٣   | ومن يتوكل على الله فهو حسبه                         |
| 177         | الانعام | ١٨  | وهو القاهر فوق عباده                                |
| ٤٤١         | الاعراف | 104 | ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث                |
| 114         | النور   | ٨   | ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله         |
| 774         | سبأ     | ٦   | ويرى الذين أوتوا العلم                              |
| <b>7</b>    | البقرة  | 777 | ويسئلونك عن المحيض                                  |
| 41          | البقرة  | ۲۲. | ويسئلونك عن اليتامي                                 |
| ٦٧،٦٠       | النساء  | 144 | ويستفتونك في النساء                                 |
| 109         | يوسف    | ٣   | ويعلمك من تأويل الأحاديث                            |
| ***         | الشورى  | ١٣  | ويهدي إليه من ينيب                                  |
| ٣٢.         | النور   | ٥٨  | يا أيها الذين ءامنوا ليستأذنكم                      |
| 744         | الحجرات | ٦   | يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ              |
| 11.         | المائدة | 1.0 | يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم                    |
| <b>٣9 £</b> | النساء  | 140 | يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط             |
| 7.7         | الحجرات | •   | يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله . |
| ***         | النساء  | ٤٣  | يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى .  |
| ٨٦          | الاحزاب | ٣٢  | يا نساء النبي لستن كأحد من النساء                   |
| 444         | الروم   | 19  | يخرج الحي من المبيت                                 |
| ۸۱،٦٠       | البقرة  | 119 | يسئلونك عن الأهلة                                   |
| 194         | المائدة | ٤   | يسئلونك ماذا أحل لهم                                |

| يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة | 177   | النساء   | ٦٧،٦٠ |
|------------------------------------|-------|----------|-------|
| يوسف أيها الصديق أفتنا             | ٤٦    | يوسف     | ٣.    |
| يوصيكم الله في أولادكم             | 11    | النساء   | Y £ • |
| اليوم أكملت لكم دينكم              | ٣     | المائدة  | 191   |
| يوم تبيض وجوه وتسود وجوه           | 1 + 7 | آل عمران | Y • 9 |

٠

# فمرس الأحاديث والأثار

### فمرس الأحاديث والاثار

| الحديث أو الأثر                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| أئتوني بالسكين أشقه بينهما                                    |
| أدركت أقواماً إن كان أحدهم يسأل عن الشيء ، فيتكلم وإنه يرعد   |
| أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله               |
| أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج              |
| ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه                                |
| أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر                  |
| أن ابن عمر سئل عن شيء ، فقال لا أدر <i>ي</i>                  |
| أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء ، وقال : قد فعلت             |
| أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به أضحيته      |
| أن جنهم تسجر الاً يوم الجمعة                                  |
| أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب                           |
| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمني        |
| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال  |
| أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه |
| أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حداً        |
| أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين                           |
| إذا أكل أحدكم ، فليذكر اسم الله تعالى                         |
| إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران                              |
| إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى                                    |
| إن السكران إذا سكر هذى                                        |
|                                                               |

| ٦١                      | إن الله لا يقبض العلم أنتزاعاً ينتزعه من الناس                      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11.                     | إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم بالعقاب من عنده  |
| ٤٠٢                     | إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو             |
| <b>* * *</b>            | إن امرأتين من هذيل رمت احداهما الآخرى                               |
| ٤١٠                     | إن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الإلتين                              |
| ٤٢٦                     | إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة                               |
| £ £ Y ( \ \ \           | إن قوماً يأتوننا باللحم                                             |
| ٤٦٧                     | إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم                                    |
| 14.                     | إنما الأعمال بالنيات                                                |
| **                      | إنما الربا من النسيئة                                               |
| <b>Y</b>                | إنما جعل الاستئذان من أجل البصر                                     |
| ६४९                     | إنها رجس                                                            |
| <b>Y</b>                | إنها من الطوافين عليكم والطوافات                                    |
| 171                     | إيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها                                |
| 1.48                    | ابصروها فإن جاءت به أكحل العينين                                    |
| ٤٢٣                     | اتحدون أميركم ، وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم                     |
| <b>277</b>              | اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم                               |
| <b>79</b> £. <b>779</b> | اصبت السنة وأجزاتك صلاك                                             |
| <b>707,727</b>          | ان الله يبعث لهذه الامة على رأس مائة من يجدد لها دينها              |
| ***                     | ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة |
| £1A                     | ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن مقيس بن صبابة                   |
| <b>Y Y</b>              | ايها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به                             |

| Vo.                   | بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.                   | بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً باع خمراً                                  |
| 115                   | تعتد آخر الأجلين                                                          |
| <b>799</b>            | جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال            |
| ٧٣                    | جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله : أي البقاع خير ؟ |
| ٤٠٥                   | جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين                          |
| 14.                   | حتى يضع رب العزة عليها رجله                                               |
| 277,873               | خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف                                               |
| 777                   | خير القرون الذي بعثت فيه                                                  |
| 1.4                   | خير القرون قرني                                                           |
| ٤ • ٩                 | دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور                          |
| £ 1 £                 | دفع خيبر إلى اليهوددفع خيبر إلى اليهود                                    |
| 717                   | الرجم على من زني إذا أحضن                                                 |
| 209                   | رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف                       |
| <b>٢</b>              | صلاة الليل مثنى مثنى                                                      |
| <b>77</b> £           | صلينا المغرب مع رسول الله                                                 |
| 111                   | صيد البر لكم حلال                                                         |
| **                    | طلاق السكران والمستكره ليس بجائز                                          |
| ٤٥١                   | الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً                                         |
| <b>**</b>             | على رسلكما إنها صفية                                                      |
| · V. 1 £ £ . 9 Å      |                                                                           |
| · * ( 1 & & ( \ \ \ ) | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي                                 |
| 79                    | فانك لا تدري اتصيب حكم الله فيهم ، أم لا ؟                                |

| ٤١٠     | فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 410     | فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علِي رضي الله عنه                    |
| ٣٧.     | فقال النبي : ليعتق رقبة قالت : لا يجد قال : فيصوم شهرين متتابعين |
| 771,77  | فقضى في حملها بغرة                                               |
| 7 £ 7   | فيما سقت السماء العشر                                            |
| 107     | قتلوه قتلهم الله                                                 |
| 770,719 | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة    |
| ٤٠٠     | كفنوه في ثوبيه                                                   |
| ***     | كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه                                    |
| 198     | كل مسكر حرام                                                     |
| ۳٦٨     | كنت أخدم الزبير خدمة البيت                                       |
| Y•V     | كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟                                        |
| 441     | لا إنما ذلك عرق                                                  |
| 44.     | لا تتخذوا بيتي عيداً                                             |
| 77.779  | لا تتخذوا قبري عيداً                                             |
| 444     | لا تجعلوا بيوتكم قبوراً                                          |
| ٨٦      | لا تجلسو على القبور ولا تصلوا إليها                              |
| ٤١٥     | لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً     |
| 577     | لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً                                  |
| ٤٢٦     | لا تقطع اليدفي عذق ولا عام ولا سنة                               |
| 779,777 | لا تنكح المرأة على عمتها                                         |
| 7 £ .   | لا قطع في ثمر ولأكثر                                             |

| قيلولة في الطلاق                                       | 277            |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| يبلون أحدكم في الماء الدائم                            | ٤٦٣            |
| يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع                    | 14.            |
| يرث المسلم الكافر                                      | 7 £ .          |
| يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر         | 444            |
| يلبس القمص ولا العمائم                                 | ٨٢             |
| ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً                      | 797            |
| ر حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات                | <b>770,777</b> |
| ملوك طعامه وكسوته بالمعروف                             | ٤٧٩            |
| تخلوا الأرض من قائم الله بحجته                         | <b>*</b> ****  |
| هم إني إبرأ إليك مما صنع خالد                          | 177            |
| لا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية                          | 77             |
| لا ما مضى من كتاب الله                                 | 114            |
| س الرمل بسنة                                           | 777            |
| ں لمجنون ولا لسكران طلاق                               | ***            |
| منون على شروطهم                                        | 444            |
| بعث الله من نبي الاكان حقاً عليه أن يدل أمته على خير   | <b>707</b>     |
| رأيت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم | 41             |
| في كتاب الله أية الاَّ وانا أعلم فيما أنزلت            | 109            |
| كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر              | ٤.٥            |
| , أدّاها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة                  | <b>79</b> A    |
| , أصبح جنباً فلا صوم له                                | 777            |

| من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه                                | ٣٢.   |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| من استقاء فعليه القضاء                                          | * * * |
| من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون                        | ٧٣    |
| من افتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه                     | ٧.    |
| من قال علىَّ ما لم أقل فيتبوَّا بيتاً في جهنم                   | ٧٠    |
| من قتل قتيلا فله سلبه                                           | ٣١.   |
| من نوقش الحساب عذب                                              | 11.   |
| من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه                            | ٤١٦   |
| من وقع على ذات محرم فاقتلوه                                     | ٤ • ٤ |
| نهى رسول الله عن بيع السلاح في الفتنة                           | ٤٦٣   |
| نهى صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة المرأة لزوجها             | ٤٦٧   |
| نهى عن كل ذي ناب من السباع                                      | 7 £ 1 |
| هل تسمع النداء ، قال : نعم ، قال : فأجب                         | ٨٤    |
| هل على امرأة من غسل إذا هي احتملت                               | ٨٤    |
| وإذا حاصرت حصناً                                                | ۱۸۹   |
| وإن خالطها كلاب                                                 | 797   |
| وإن وجدته غريقاً فلا تأكله                                      | 797   |
| واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله                | ٤٧٩   |
| وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين         | 204   |
| ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا                        | 17.   |
| وقد استاجر النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة دليلاً مشركاً | ٣٤.   |
| ومن أفتى بفتيا بغير ثبت                                         | 107   |
| يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني                                 | 200   |
| يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب                                 | 717   |

# فمرس الأعلام

## فمرس الأعلام

| رقم الصفحه | الاعــــالام                                     |
|------------|--------------------------------------------------|
| 401        | أبو ا لفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل           |
| £ • Y      | أبو الدرداء، عويمر بن زيد بن قيس الانصاري        |
| 74         | أبو الفتح البعلبكي : محمد شمس الدين أبو عبد الله |
| <b>197</b> | أبو حامد، الحسن بن حامد بن علي                   |
| <b>197</b> | أبو حامد ، محمد بن محمد بن العميري السمرقندي     |
| 114        | أبو سلمة ، عبد الرحمن بن عوف                     |
| <b>19</b>  | أبو عقيل ، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي  |
| 114        | أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسي             |
| 107        | أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد                |
| 740        | أبو يوسف الأنصاري القاضي                         |
| 14.        | أنس بن مالك رضي الله عنهأ                        |
| £ 7 V      | الأوزاعي ، عبد الرحمن بن عمر                     |
| £YV        | أيوب بن ابي تيميةأيوب بن ابي تيمية               |
| ٣٨         | إسحاق بن إبراهيم بن راهوية                       |
| 190        | ابن الجزري أبو الخير محمد بن محمد                |
| 19         | ابن الجوزي: محي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي  |
| 70         | ابن الشيرازي : يوسف بن يحي بن الناصح عبد الرحمن  |
| 104        | ابن الصلاح ، أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن        |
| 190        | ابن النجار ، محمد بن أحمد الفتوحي                |
| 717        | ابن بدران ، عبد القادر بن أحمد                   |
| 7 £        | ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم عبد السلام         |
|            |                                                  |

| ٦٨            | ابن حزم ، ابو محمد                                   |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 77            | ابن رجب : عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد     |
| 101           | ابن شاقلا ، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد                |
| <b>Y</b> £    | ابن عبد الدائم : أبو بكر بن المنذر زين الدين بن أحمد |
| **            | ابن عبد الهادي: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد  |
| <b>* * * </b> | ابن قدامه ، عبد الله بن أحمد                         |
| 19            | ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر                    |
| 77            | ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر       |
| 70            | ابن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح        |
| 7 £           | ابن مكتوم: إسماعيل بن يوسف القيسي                    |
| 19.           | ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم                    |
| <b>YV</b> £   | ابي عبيدة بن الجراح                                  |
| <b>77</b>     | اسامة بن زيد بن حارثة                                |
| 7 7 7         | الاسنوي ، جمال الدين بن عبد الرحيم                   |
| 40            | البدر بن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم     |
| 44            | البرهان بن القيم : برهان الدين ابراهيم               |
| 191           | بريدة بن الحصيب                                      |
| ٣٨.           | بكر بن العلاء القشيري المالكي                        |
| ١٣٣           | بلال بن رباح رضي الله عنه                            |
| ۲۳            | بنت جوهر: فاطمة أم محمد بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر |
| 14.           | جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري                    |
| 74            | الحاكم : سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة ابن أحمد |
| ٤٠٢           | حذيفة بن اليمان                                      |

| 770       | الحسن البصوي                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 177       | خالد بن الوليد بن المغيرة                                  |
| 144       | الخطابي : عبدالله بن عمر                                   |
| ٧٧        | الخطيب البغدادي ، احمد بن علي                              |
| 77        | الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان                             |
| 497       | الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن                 |
| ۲.۸       | الربيع بن أنس بن زياد البكري                               |
| 7 £       | الزملكاني: محمد ابو المعالي كمال الدين بن علي              |
| <b>77</b> | زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه                        |
| ٤٢٧       | سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب                             |
| 77        | السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي                           |
| 115       | سبيعة الأسلمية                                             |
| 7 2 .     | السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل                   |
| ٤٥٧       | سلمة بن الأكوع                                             |
| 272       | سعيد بن المسيب                                             |
| £ 7 7     | سعید بن منصور                                              |
| 49        | الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى                        |
| 7 £       | شرف الدين بن تيمية : عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم       |
| Y • Y     | شريح بن الحارث                                             |
| ٧٢        | شریح بن هانی بن یزیدشریح بن هانی بن یزید                   |
| 74        | الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم |
| ٣.        | الشوكاني: محمد بن علي                                      |
| 44        | الصفدي: خليل بن ايبك بن عبد الله                           |

| £ 7 V      | صفوان بن سليم المدني                               |
|------------|----------------------------------------------------|
| 7 £        | الصفي الهندي: محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد |
| 484        | الصيرفي ، محمد بن عبد الله البغدادي                |
| 110        | عبد الله بن أحمد بن حنبل                           |
| 44         | عبد الله بن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية       |
| ٤٧٧        | عبد الله بن عبيد التيمي                            |
| 71         | عبد الله بن عمرو بن العاص                          |
| *17        | عبد الملك بن حبيب بن سليمان                        |
| 1 • 9      | عدّى بن حاتمعدّى عدّى بن حاتم                      |
| 740        | عطاء ابن ابي رباح                                  |
| 77         | عطاء بن السائب                                     |
| ٧٣         | عقبة بن مسلم                                       |
| ٤٢٣        | علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي                    |
| 7 £        | علي بن المظفر بن إبراهيم بن زيد الكندي             |
| ٤٣٢        | بن رباح اللخمي                                     |
| 779        | عمر بن عبد العزيز                                  |
| **         | لغزي : محمد بن محمد بن الخضر                       |
| **         | الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد              |
| <b>799</b> | القاضي أبو الوليد الباجي                           |
| 498        | القاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء |
| <b>11</b>  | القاضي شريح                                        |
| 107        | القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر                    |
| 47         | القونوي : علاء الدين ، علي بن إسماعيل بن يوسف      |
| ۲ ٤        | قیم الجوزیة: ابو بکر بن أيوب                       |

| 40    | الكحال: أيوب زين الدين بن نعمة النابلسي                |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 7 £   | المجد الحراني : إسماعيل مجد الدين بن محمد الفراء       |
| 70    | مجد الدين التونسي                                      |
| YVY   | محمد الأمين الشنقيطيمعمد الأمين الشنقيطي               |
| 797   | محمد بن أحمد أبو زهرة                                  |
| 740   | محمد بن الحسن الشيباني                                 |
| ۲ • ۸ | المزني ، أبو عبد الله بن بكر بن عبد الله               |
| 40    | المزي: يوسف همال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي |
| ٧٠    | مسلم ابن یسار                                          |
| 24    | المطعم : عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن                  |
| ٤٢٧   | معمر بن راشد الأزدي                                    |
| **    | النابلسي: محمد شمس الدين أبو عبد الله عبد القادر       |
| 100   | النووي ، ابو زكريا يحي بن أبي يحي شرف بن مُرى          |
| ٤٢٣   | الوليد بن عقبة ابن أبي معيط القرشي                     |

## فمرس الأبيات الشعرية

## فمرس الأبيات الشعرية

| رقم الصفحة | الشطر الأول                                    |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>Y1</b>  | خذت يداه يدي وسار فلم يرم                      |
| 719        | و أن ذاك النص ليس بثابت                        |
| 719        | او أن يكون البعض ليس بثابت                     |
| 141        | إنا تحيزنا إلى القرآن                          |
| 9 £        | اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال             |
| 9 £        | بعساكر الوحيين والفطرات                        |
| 16.        | بل قد نهانا عن قبول كلامه                      |
| <b>Y 1</b> | جربت هذا كله ووقعت في                          |
| <b>T1</b>  | حتى أتاح لي الإله بفضله                        |
| 9 £        | حتى يبين لمن له عقل من الأولى                  |
| 9 £        | عرض الذي قالوا على أقواله                      |
| 9.4        | عضوا عليه بالنواجذ رغبة                        |
| Y19 .      | فإذا تعارض نص لفظ واردفإذا تعارض نص لفظ وارد   |
| Y19        | فالعقل إما فاسد ويظنه                          |
| 9 £        | قدر رسول الله عندك وحدهقدر رسول الله عندك وحده |
| 97         | قوم إذا ما ناجذ النص بدا                       |
| 1.4        | كن في أمورك كلها متمسكاً                       |
| 9 £        | لأجاهدن عداك ما ابقيتني                        |
| 1 £ 1      | لرماه بالداء العضال منادياً                    |
| 1.8        | لكنما أخشى انسلاخ القلب من                     |
|            |                                                |

| . 71       | بسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة       |
|------------|---------------------------------|
| 9895       | اذا ترى فرضاً عليك معيناً       |
| 1 2 .      | صح العباد بذا وخلَّص نفسه       |
| 141        | هي أربع متلازمات بعضها          |
| 9 £        | هي مفرق الطرقات بين طريقنا      |
| 9 £        | وأجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ |
| 9 £        | وأجعلها حكماً ولا تحكم على      |
| 14.        | وأضرب بسيف الوحي كل معطل        |
| 9 £        | وأقرأهما بعد التجرد من الهوى    |
| 94         | وإذا استهان سواهم بالنص لم      |
| 9.4        | وإذا بدا علم الهدى استبقوا له   |
| 1 2 1      | وإذا بغى الإحسان أوَّلها بما    |
| 414        | وإذا ظننت تعارضاً فيها فذا      |
| 97         | وإذا هم سمعوا بمبتدع هذى        |
| ۱۸٦        | والأول المعهود من وضع الخطاب    |
| 1 £ 1      | والخوف كل الخوف فهو على الذي    |
| 9 5 4      | والله ما خوفي الذنوب فإنها      |
| 1.4        | وانصر مقالته كنصرك للذي         |
| 9          | وانصر كتاب الله والسنن التي     |
| <b>T1</b>  | وخذ الصحيحين اللذين هما         |
| Y £        | ورأيت آثاراً عظيم شأنها         |
| <b>Y 1</b> | ورأيت أعلام المدينة حولها       |

| 9 7        | رثوا رسول الله لكن غيرهم                         |
|------------|--------------------------------------------------|
| 1.8        | رضا بآراء الرجال وخرصها                          |
| 141        | كذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن                |
| 1 .        | وكذاك أوصانا بتقديم النصوص                       |
| 7 £ 9      | وكذاك إجماع الأئمة بعدهم                         |
| Y £ 9      | وكذاك إجماع الصحابة والألي                       |
| 9 £        | ولأحملن عليهم بعساكركولأحملن عليهم بعساكر        |
| 9 £        | ولأفضحنهم على رؤوس الملا                         |
| 9 £        | ولأكشفن سرائراً خفيت علىولأكشفن سرائراً خفيت على |
| 719        | ونصوصه ليست تعارض بعضها                          |
| 141        | يا قوم تدرون العداوة بيننا                       |
| <b>Y 1</b> | يا قوم والله العظيم نصيحة                        |
| 9 £        | يا من يريد نجاته يوم الحساب                      |
| ٤٣٢        | ياأيها الناس لقيت منكرا                          |
|            |                                                  |

فمرس المصطلحات المترجمة والفرق

#### فمرس المصطلحات المترجمة والفرق

| رقم الصفحة | المصطلح المترجم            |
|------------|----------------------------|
| 766        | الاجتهاد                   |
| 7 £ £      | الإجماع                    |
| 797        | الاستصحاب                  |
| 795        | استصحاب البراء الأصلية     |
| 797        | استصحاب الوصف المثبت للحكم |
| ***        | الاستقراءا                 |
| 110        | البينةا                    |
| 109-101    | التأويل                    |
| 17.        | التأويل الصحيح             |
| 176        | التأويل الفاسد             |
| 14.        | التاويل الباطل             |
| 405        | تجزؤ الاجتهاد              |
| £oV        | التجسسا                    |
| ٤٤٣        | التحري                     |
| 447        | تحقيق المناط               |
| £YV        | التعريضا                   |
| 207        | التعزير                    |
| 144        | التقليد                    |
| £oV        | الجاسوسا                   |
| ۲.۲        | الجبرية                    |

| 7.4          | الجهمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 775          | الحديث الحسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 775          | الحديث الصحيحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 775          | الحديث الضعيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 775          | الحديث المرسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٤           | الحوامالله المحرام المحر |
| 7 £          | الحكم التكليفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149          | الحكم المبدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119          | الحيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777          | خبر الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *17          | الذريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>70</b> A  | الرأيالله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦.          | الراي المحمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩.          | الزنديقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>T1</b> V  | سد الذريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.8          | السلفالسلف السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.8          | السلفيةالسلفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.0          | السنةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ <b>٣</b> 9 | الشكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y00          | الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 44         | الضغثالضغث النصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £            | العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 227          | العرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749          | العمل الاجتهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 749          | العمل المتصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 749          | العمل النقلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144          | العينةا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ V Y        | الغررالغرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٦          | الغيلةالغيلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10-70        | الفتياالفتيا على المستمالة الم |
| 101          | الفقهالفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7          | القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ 7 V        | القذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1          | القرآنالقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 198          | القراءاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197          | القراءة الشاذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>0</b> V   | القضاءا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***          | القياسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ <b>¥</b> £ | قياس الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791          | القياس الباطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444          | قياس الدلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>79.</b>   | قياس الشبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 791,777      | القياس الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791          | قياس الطرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 791          | قياس العكس        |
|--------------|-------------------|
| 444          | قياس العلة        |
| 241          | قياس جلي          |
| 791          | القياس الفاسد     |
| 707A         | المباح            |
| Y • •        | المتشابه          |
| 195          | المتواتر          |
| <b>7</b> £ V | المجتهد المطلق    |
| <b>7</b> £ V | المجتهد المقيد    |
| Y • •        | المحكم            |
| 177          | المجمل            |
| 1 7 9        | المخادعة          |
| **           | مرسل الصحابي      |
| ٦ ٤          | المستحب           |
| 00           | المستفتى فيه      |
| ٥٥           | المستفتي          |
| <b>**</b> *  | المصالح المرسلة   |
| ٣.٣          | المصحلة الملغاه   |
| ٣.٣          | المصلحة           |
| <b>*</b> • A | المصلحة التحسينية |
| ۳۰۸          | المصلحة الحاجية   |
| ۳۰۸          | المصلحة الضرورية  |

| 7 • 8 | المصلحة المسكوت عنها                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.۳   | المصلحة المعتبرة                                                                                    |
| ۲.۳   | المعتزلة                                                                                            |
| 00,05 | المفتياللفتياللفتي المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة |
| 70    | المكروه                                                                                             |
| Y • A | منزلة السنة                                                                                         |
| 177   | النصا                                                                                               |
| ۲۳    | الواجب                                                                                              |

## فمرس الأماكن والبلدان

## فمرس الأماكن والبلدان

| رقم الصفحة  | المكان أو البلد |
|-------------|-----------------|
| 701         | أحله            |
| £V.7V.77    | أرض الشام       |
| ۲.۳٠        | الاندلس         |
| £ 9         | باب الفراديس    |
| 201,401     | بلرب            |
| 19          | البزورية        |
| ٥.          | بغداد           |
| 0.469       | الجامع الأموي   |
| 101         | جامع المنصور    |
| 4 £         | حلب             |
| 404         | خيبر            |
| £9,£7,Y•,19 | دمشقدمشق        |
| 4 £         | زملکا           |
| 1,4         | سوق القمح       |
| 14          | الصينا          |
| ٤٧          | عرفات           |
| ٤٦          | عين جالوت       |
| ٤٦          | غزةغزة          |
| **          | قبر الخليل      |
| 19          | قصر العظم       |
|             | •               |

| ুখখ                                     | الكعبة                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| £ 9                                     | مدرسة الكلاسة                |
| ٤٩                                      | مدرسة الملك المظفر أسد الدين |
| ٤٩                                      | مدرسة ابن منجا               |
| ٤٩                                      | المدرسة الرواحية             |
| <b>£</b> 9                              | المدرسة الغزالية             |
| <b>.</b>                                | المدرسة المستنصرية           |
| <b>*</b> *                              | مدرسة الجوزية                |
| . 7. 77, . 07, 107, 707,                | المدينة                      |
| 404                                     |                              |
| ٤٧                                      | المسجد الحرام                |
| . <b>£ V</b>                            | مسجد الخيف                   |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | مصر                          |
| 0 · . £ V                               | مقابر الباب الصغير           |
| 47,44,44                                | مكة                          |
| 71                                      | هنی                          |
| 7,7,71                                  | نابلسنابلس                   |
| 770                                     | اليمن                        |

فمرس المعادر والمراجع

#### فمرس المعادر والمراجع

#### أُولاً : كتب ابن القيم

- ١- أحكام أهل الذمة . الطبعة الأولى . تحقيق : يوسف بن أحمد البكري ، وشاكر العاروري،
   الطبعة الأولى. الدمام : رمادى للنشر ، عام ١٤١٨هـ .
- ٢- إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:
   بشير محمد عيون . سوريا الرياض : مكتبة البيان ، ومكتبة المؤيد ، عام ١٤١٤هـ .
- ٣- إعلام الموقعين عن رب العالمين . الطبعة : [بدون] . تحقيق : عبد الرحمة الوكيال .
   القاهرة: مكتبة ابن تيمية ، التاريخ [ بدون ] .
- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . الطبعة الأولى . حققه وضبط نصه وخرج أحاديث .
   وعلق عليه: حسان عبدالمنان ، وعصام فارس الحرستاني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة، عام ١٤١٤ه .
- ابن تيمية ، الطبعة الثالثة . شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ، وابن قيم الجوزية ، القياس في الشرع الإسلامي. نشره : وصي محب الدين الخطيب القاهرة : المطبعة السلفية، ١٣٨٥هـ .
- ۲- بدائع الفوائد . الطبعة الأولى . تحقيق : بشير محمد عيون . دمشق بيروت : مكتبة المؤيد ، ومكتبة دار البيان ، عام ١٤١٥ هـ .
- التبيان في أقسام القرآن . الطبعة الأولى . حققه وضبط نصه وفهرسه : عصام فارس الحرستاني . خرج أحاديثه : محمد إبراهيم الزغلي بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام 1118هـ .
- معنه المودود بأحكام المولود . الطبعة الأولى . بيروت : دار الكتـــاب العربــي ، عــام
   ١٤١٧ هــ .
  - 9- تهذیب السنن . الطبعة الثانیة . تحقیق : محمد حامد الفقیه . باکستان : المکتبة الأثریة ، ۱۳۹۹هـ / ۱۹۷۹م .

- ١٠ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام . الطبعة الثانية . خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط ( الرياض : مكتبة المؤيد ، عام عليه : ١٠ ١٤١٣هـ ) .
- ١١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . الطبعة : [بدون] . إعداد مركز الدراسات والبحوث مكة المكرمة الرياض : مكتبة نزار الباز ، عام ١٤١٨هـ .
- 17 الداء والدواء . الطبعة الثانية . حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : علي بن حسن الأثري الدمام الرياض : دار ابن الجوزي ، عام ١٤١٧هـ .
- ١٣ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه . الطبعة الأولى . تحقيق : عبد الله بن محمد المديفر . قدم له د. بكر أبو زيد . البلد [بدون] : مطابع الشرق الأوسط ، عام ٢٠٠١هـ . توزيع مؤسسة الجريسي الرياض .
- ١٤ الرسالة التبوكية . الطبعة الأولى . تحقيق : هماد سلامة . الأردن : مكتبة المنار ، عام
   ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١٠ ١٤١ ١٤١ ١٤١٠ ١٤١ ١٤١٠ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١٠ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ ١٤١ -
- ١٥ رسالة التقليد . الطبعة الأولى . تحقيق وتعليق : محمد عفيفي. بيروت : المكتب الإسلامي،
   عام ٣٠٤١هـ . [ مستل من إعلام الموقعين ] .
- ١٦ الروح . الطبعة : [ بدون ] . نقحه ووضع حواشيه : مكتب البحوث والدراسات . مكة المكرمة : المكتبة التجارية ، عام ١٤١٢هـ .
- ١٧ روضة المجبين ونزهة المشتاقين . الطبعة الثانية . خرج أحاديثه وعلق عليه : عبدالـــرزاق
   المهدي . لبنان : دار الخير ، عام ١٤١٨هـ . [ توزيع دار الصنيعي الرياض ) .
- 9 صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب . الطبعة الخامسة . بقلم : سليم بن عيد الهلالي، الدمام : دار ابن الجوزي ، عام 1 1 1 هـ .
- ٧- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . الطبعة الثالثة . تحقيق : د. علي بن محمد الدخيل الله . الرياض : دار العاصمة ، عام ١٨ ١٤ هـ .

- ٢١ الطب النبوي . الطبعة الخامسة عشر . تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط .
   . بيروت : مؤسسة الرسالة ، عام ١١١١هـ . [ مستل من زاد المعاد ] .
- ٢٢ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . الطبعة الأولى . تحقيق : بشير محمد عيون . قدم له
   د.محمد الزحيلي . لبنان : مكتب المؤيد ، ومكتبة دار البيان ، عام ١٤١٠هـ .
- ختاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم . الطبعة الثانية . حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرنؤط ، وساعد في ذلك : طالب عوّاد . الرياض : دار المعراج الدولية للنشر ، عام ١٤١٨هـ .
- ٢٤ الفروسية . الطبعة الأولى . تحقيق : أبي عبد الله مشهور ابن حسن. حايل : دار الأندلس،
   عام ١٤١٤هـ.
- ٢٥ الفوائد . الطبعة الثانية . تحقيق : د. ماهر منصور عبد الرزاق ، وكمال علي الجمـــــل .
   المنصورة : دار اليقين ، عام ١٤١٨هــ .
- ٢٦ فوائد الفوائد . الطبعة الثانية . تحقيق : علي بن حسن بن عبد الحميد. الدمام : دار ابن الجوزي ، عام ١٤١٨هـ . [ مستل من كتب ابن القيم ] .

- ٢٩ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . الطبعة [بدون] تحقيق : سيد إبراهيـــــم
   صادق . ( القاهرة : دار الحديث ، عام ١٤١٤هــ ) .
- -٣٠ مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . الطبعة الرابعـــة . بــيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤١٧هـ .
- ٣١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة . الطبعة الأولى . تحقيق : علي بن
   حسن الأثري. الخبر : دار ابن عفان ، عام ١٤١٦هـ .

- ٣٢- المنار المنيف في الصحيح والضعيف . الطبعة الثانية . تحقيق : عبد الرحمن يحيى المعلمي. أعده وأخرجه : منصور عبدالعزيز السماري الرياض : دار العاصمة ، عام ١٤١٩هـ.
- ٣٣− هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . الطبعة الثالثة . خرج أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي ، ( جدة : مكتبة السوادي للتوزيع ، عام ١٤١٨هـ ) .

#### ثانياً: المصادر والمراجع من غير كتب ابن القيم:

- ٣٤ آل منصور ، د. صالح بن عبد العزيز . أصول الفقه وابن تيمية . الطبعة الثانية .
   شبرا مصر : دار النصر للطباعة الإسلامية ، ٥٠٤ هـ / ١٩٨٥ م .
- ٣٦ ابن النجار ، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي . شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير . الطبعة : [بدون] . تحقيق : د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد . الرياض : مكتبة العبيكان ، ١٤١٣هـ .
- ٣٧- أبو القاسم ، محمد بن أحمد الكلبي المالكي . تقريب الوصول إلى علم الأصول . الطبعــة الأولى . تحقيق : د. محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . جدة : مكتبة العلم، عدد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . جدة : مكتبة العلم،
- ۳۸ أبو بكر عبد الررزاق بن همام الصنعاني . المصنف . الطبعة الثانية . تحقيــــق : حبيــب الرحمن الأعظمي . بيروت لبنان : المكتب الإسلامي ، ٣٠ ١ ١هــ .
- ٣٩ أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى . ابن تيمية ، حياته وعصره ، وأراؤه وفقهه .
   الطبعة: [بدون] . القاهرة مصر : دار الفكر العربى ، ١٩٩١م .
- 21 أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني . مسند الإمام أحمد بن حنبل . الطبعة : [بدون] . مصر : مؤسسة قرطبة ، التاريخ : [بدون] .

- ٢٤ الأسنوي ، الإمام جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الشافعي . نهاية السُّول في شرح منهاج الأصول . الطبعة : [بدون] . بيروت لبنان : عام الكتب ، ١٩٨٢م .
- ٣٤ الأصفهاني ، شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن . بيان المختصر شرح متخصر بين عبد الأصفهاني ، شمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن . مكة المكرمة : مركز إحياء الراث الإسلامي مطبوعات جامعة أم القرى ، ٢٠٦هـ .
- ٤٤ أيمن عبد الرزاق الشوا . الإمام بن القيم الجوزية وآرؤه النحوية .الطبعة الأولى . تقديم:
   د. مازن المبارك . دمشق : دار البشاير ، ١٦٤١هـ / ١٩٩٥م .
- 02- ابن أمير حاج . التقرير والتحبير . الطبعة الثانية . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية، على المعلمية الشانية . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية، على المعلمية الشانية . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية،
- 27 ابن الصلاح ، أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهزوري . أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والإستفتاء . الطبعة الأولى . حققه وعلق عليه : د. رفعت فوزي عبد المطلب . القاهرة مصر ، ١٤١٣هـ .
- 24- ابن العماد ، ابن الفلاح عبد الحي الحنبلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب الطبعة الثانية . بيروت لبنان : دار المسيرة ، ٣٩٩ هـ.
- ابن بدران ، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبك.
   الطبعة : [ بدون] . القاهرة مصر . مكتبة : ابن التيمية ، التاريخ : [بدون] .
- 93- ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم . مجموع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . الطبعة :

  [بدون] . جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدي الحنبلي وابنه محمد .

  الرياض : دار عالم الكتب ، ٢١٤١٢هـ / ١٩٩١م .
- ١٥- ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني . نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلـــح أهــل
   الأثر. الطبعة : [بدون] . مكان النشر : [بدون] ، الناشر : [بدون] ، ٢٠٦هــ .

- ابن حزم ، الحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي . الإحكام في أصـــول الأحكــام .
   الطبعة الأولى . حققه وراجعه : لجنة من العلماء ، القاهرة ، دار الحديـــث بجــوار إدارة الأزهر ، ٤٠٤ هــ / ١٩٨٤ م .
- ابن خزيمة ، محمد بن إسحاق . صحيح ابن خزيمة . الطبعة : [بدون] . تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمي . بيروت لبنان : المكتب الإسلامي ، ١٣٩٠هـ / ١٩٧٠م .
- ع٥- ابن حمدان ، الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي . صفة الفتوى والمفتي والمستفتي . الطبعة الثالثة . خرَّج إحاديثه وعلّق عليه : محمد بن ناصر الدين الألباني . بيروت لبنان : المكتـــب الإسلامي ، ١٣٩٧هـ .
- 00 ابن رجب ، عبد الرهن زين الدين أبو الفرج بن أهد . الذيل على طبقات الحنابلية . طبعه وصححه : محمد حامد الفقي. مصر القاهرة : مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٢هـ.
- ابن فارس ، ابو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . معجم مقاييس اللغة . الطبعـــة الأولى . عجم مقاييس اللغة . الطبعـــة الأولى . تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون . بيروت لبنان : دار الجيل ، ١٤١١هــ .
- ابن كثير . الباعث الحثيث شرح إختصار علوم الحديث . الطبعــــة الأولى . بـــيروت لبنان: دار الكتب العلمية ، ٣٠٤ هــ .
- ابن كثير ، إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر . البداية والنهاية . الطبعة الثالثـــة . تحقيق : د. أحمد أبو ملحم ، ود. علي نجيب عطوي . بيروت لبنـــان : دار الكتــب العلمية ، ٧٠٤ هــ .
- ٩٥ ابن منظور . لسان العرب . الطبعة الأولى . بيروت لبنان : دار صادر ، ١٤١٠هـ .
- ٦٠ ابن فرحون ، برهان الدين إبراهيم بن علي . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . الطبعة الأولى . راجعه وقدم له : طه عبد الرؤوف سعد . القاهرة : مكتبسة الكليات الأزهرية ، ١٤١٦هـ / ١٩٨٦م .
- 71- أبو زهرة ، محمد بن أحمد مصطفى . ابن حنبل ، حياته وعصره ، آراؤه وفقهه . الطبعة : [بدون] . [بدون] .

- ٣٧- الأسمندي ، محمد بن عبد الحميد . بذل النظر في الأصول . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد زكى عبد البر . القاهرة مصر : مكتبة دار التراث ، ١٤١٢هـ.
- ٣٧- أ/ البخاري . محمد بن إسماعيل أبو عبد الله . الجــــامع الصحيـــــــ المختصــر (صحيــــــــــــــــــــــــ البخاري). الطبعة الثالثة . تحقيق : مصطفى ديب البغا . بيروت لبنان : دار ابن كثير، البخاري). ١٤٠٧هــــ/ ١٩٨٧م .
- ب/ البخاري . محمد بن إسماعيل أبو عبد الله . صحيح البخاري . الطبعة : [بدون] شرح وتحقيق قاسم الرفاعي . بيروت لبنان . دار القلم ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧م .
- ٦٢- البرديسي ، محمد بن زكريا . أصول الفقه . الطبعة الثالثة . بيروت لبنان : دار الفكر، ١٤٠٧هـ .
- بن حبان ، محمد بن حبان بن أهمد أبو حاتم التميمي . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . الطبعة : [بدون] . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، 1418هـ / 199٣م .
- ٢٤ بن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . الطبعة الثانية.
   حيدر آباد الدكن الهند : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ٣٩٦هـ.
- مصطفى
   عبر ، أهمد بن علي العسقلاني . تقريب التهذيب . الطبعة الأولى . تحقيق : مصطفى
   عبد القادر عطا . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية ، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م .
- ٣٦٠ بن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد البر . جامع بيان العلم وفضله . الطبعـــة الأولى . عقيق : أبي الأشبال الزهيري . الرياض : دار بن الجوزي ، ١٤١٣هـ .
- ۱۲۹ البهوتي ، منصور بن يونس . الروض المربع بشرح زاد المستقنع . الطبعة الثالثة . تحقيق وتعليق : محمد عبد الرحمن عوض . بيروت - لبنان : دار الكتاب العربي ، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠

- 97- البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي . السنن الصغرى . الطبعة الأولى . تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي . المدينة المنورة : مكتبة الدار ، ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .
- ٧٠ البيهقي ، احمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر . سنن البيهقي الكبرى . الطبعة :
   [بدون] . تحقيق : محمد عبد القادر عطا . مكة المكرمة : مكتبة دار الباز ، ١٤١٤هـ /
   ١٩٩٤م .
- ٧٧- التويجري ، حمود بن عبد الله . تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا والأحكام . الطبعـــة الأولى . الرياض : دار الصميعي ، ١٤١٣هـ .
- ٧٧- الجرجاني ، علي بن محمد السيد الحنفي . التعريفات . الطبعة الأولى . تحقيـــق وتعليــق : دعبدالرحمن عميرة . بيروت لبنان : عالم الكتب ، ١٤١٦هــ / ١٩٩٦م .
- ٧٤ الحاكم ، محمد بن عبد الله أبو عبد الله . المستدرك على الصحيحين . الطبعة الأولى . الحاكم ، مصطفى عبد القادر عطا . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية ، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م .
- ٧٥ الخطيب البغدادي ، أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت . الفقيه والمتفقه .الطبعة الأولى .
   تحقيق : عادل بن يوسف الفرازي . الرياض : دار بن الجوزي ، جمادي الأولى ،
   ١٤١٧هـ .
- ٧٦- د. أحمد بن عبد العزيز الخلف. منهج ابن القيم في الدعوة إلى الله تعالى الطبعة الأولى. الرياض: مكتبة أضواء السلف، ١٩٩٨هـ / ١٩٩٨م.
- ٧٧- د. أحمد بن علي المباركي. العرف وأثره في الشريعة والقانون. الطبعة الثانية. الرياض: حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ١٤١٤هـ.
- ٧٨ د. أحمد بن محمود الشنقيطي . خبر الواحد وحجيته . الطبعة الأولى . الجامعة الإسلامية ٧٨ المدينة المنورة : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، ١٤١٣هـ.

- ٧٩- د. أحمد ماهر البقري . ابن القيم من آثاره العلمية . الطبعة : [بدون] . الاسكندرية مصر : مؤسسة شباب الجامعة ، ٧٠٤ هـ .
- ٨١ د. الأشقر ، محمد سليمان . الفتيا ومناهج الإفتاء . الطبعة الثالثة . عمان الأردن : دار
   النفائس ، ١٤١٣هـ.
- ٨٣- د. الزيباري ، عامر سعيد . مباحث في أحكام الفتوى . الطبعة الأولى . بيروت لبنان: دار ابن حزم ، ١٤١٦هــ/ ١٩٩٥م .
- ٨٤ د. بدران أبو العينين بدران . أصول الفقه الإسلامي . الطبعة : [بدون] . الاسكندرية مصر : مؤسسة شباب الجامعة ، التاريخ [بدون] .
- ٥٨- د. بكر بن عبد الله أبو زيد . ابن قيم الجوزية ، حياته آثاره موارده . الطبعة الأولى . الرياض : دار العاصمة ، ١٢٤هـ .
- ٨٦ د. بكر بن عبد الله أبو زيد . الحدود والتعزيرات عند ابن القيم. الطبعة الثانية . الرياض: دار العاصمة ، ١٤١٥هـ.
- ٨٧- د. بكر بن عبدالله أبو زيد . أحكام الجناية على النفس وما دونها عند بن القيم الجوزية. الطبعة الأولى . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ١٤١٦هـ .
- د. حسن بن علي الحجاجي . الفكر التربوي عند ابن القيم . الطبعة الاولى . جدة : دار
   حافظ ، ۸ . ۱ هـ .
- ٨٩ د. حسين حامد حسان . نظرية المصلحة في الفقـــه الإســــلامي .الطبعـــة : [بـــدون] .
   القاهرة مصر : مكتبة المتنبي ، ١٩٨١م .

- ٩- د. زكي الدين شعبان . أصول الفقه الإسلامي . الطبعة : [بدون] . الكويت : مؤسسة على الصباح ، ١٤٠٨هـ .
- ٩١- د. صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي . أثر القراءات في الفقه الإسكامي . الطبعة الأولى . الرياض : أضواء السلف . ١٤١٨هـ .
- 97- د. عبد العظيم بن عبد السلام شرف الدين . بن القيم الجوزية ، عصره ومنهجه وأراؤه في الفقه والعقائد والتصوف . الطبعة الثالثة . الكويت : دار القلم ، ١٤٠٥هـ .
- ٩٣- د. عبد الله بن حمد الغطيمل. "تغير الفتوى". مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. الرياض: العدد (٣٥). (السنة التاسعة، ربيع الآخر، جمادي الأول، جمادي الشاني عام ١٤١٨هـ).
- ع ٩- د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . أصول مذهب الأمام أهمد . الطبعة الرابعة . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ١٦١ هـ .
- 9 د. محمد الدسوقي . الإجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية . الطبعة الأولى . الدوحة قطر : دار الثقافة ، ٧ ٤ ١ هـ .
- ٩٦ د. محمد فوزي فيض الله . الإجتهاد في الشريعة الإسلامية . الطبعة : [بدون] . مكان النشر : [بدون] : مكتبة دار التراث ، ١٤٠٤ هـ.
- 9۷- د. محمود الطحان. تيسير مصطلح الحديث. الطبعة الثامنة. الرياض: مكتبة المعارف، عمود الطحان. عمود الطحان. عمود الطحان.
- ٩٨- د. نادية شريف العمري . الإجتهاد في الإسلام ، أصوله أحكامه أفاقه . الطبعة الثانية . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ٤٠٤ هـ.
- 9 ٩ د. وهبة الزحيلي . أصول الفقه الإسلامي . الطبعة الأولى . دمشق سورية : دار الفكر ، ، ، ٢٠٦ هـ .
- • - د. يوسف القرضاوي . الإجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر . الطبعة : [بدون] . الكويت : دار العلم ، التاريخ : [بدون] .

- ١٠١ د. يوسف القرضاوي . الفتوى بين الإنضباط والتسيب . الطبعة الأولى . القاهرة مصر
   : دار الصحوة ، ١٤٠٨ هـ .
- ١٠٢ الدرامي ، عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد . سنن الدرامي . الطبعة الأولى . تحقيق : فواز
   أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي . بيروت لبنان : دار الكتاب العربي ، ١٤٠٧هـ .
- ٣٠١- الرازي ، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين . المحصول في علم أصول الفقه . الطبعــة الثانية . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق . د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق . د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق . د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه جابر فياض العلواني . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . دراسة وتحقيق : د. طه بيروت لبنان : مؤسسة المؤسسة . دراسة وتحقيق : د. طه بيروت لبنان : مؤسسة المؤسسة . دراسة وتحقيق : د. طه بيروت لبنان : مؤسسة . دراسة وتحقيق : د. طه بيروت لبنان : مؤسسة المؤسسة . دراسة وتحقيق : د. طه بيروت لبنان : مؤسسة . دراسة المؤسسة . دراسة . دراسة
- ٤٠١- الزبيدي ، الإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرضى . تاج العروس مــن جواهــر القاموس . الطبعة : [دون] . دراسة وتحقيق :علي شيري . بيروت لبنان : دار الفكر،
   ٤١٤ هـ .
- ٥٠٠ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله . البرهان في علوم القرآن . الطبعة الأولى .
   تحقيق : د. يوسف بن عبد الرهين المرعشيلي . بيروت لبنان : دار المعرفة :
   ١٤١٠ ١٤١٠
- ١٠٠ السبكي ، علي بن عبد الكافي وولده عبد الوهاب . الإبهاج في شرح المنهاج . الطبعة الأولى . صححه : جماعة من العلماء بإشراف الناشر . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية ، ٤٠٤ ه.
- ١٠٧ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي . سنن أبي داود . الطبعة : [بدون] . تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد . بسيروت لبنان : دار الكتب ، التاريخ : [بدون] .
- ١٠٨ السيوطي ، الحافظ جلال الدين . أدب الفتيا . الطبعة الأولى . تحقيق : محمد بن عبدالفتاح عماوي ، ومحمد الرواشدة . بيروت لبنان : المكتب الإسلامي ،
   ١٤٠٥ ١٤٠٥ ١٤٠٥

- ١ ١ السَّرخسي . الإمام أبي بكر محمد بن أحمد . أصول السَّرخسي . الطبعـــة : [بـــدون] . حقق أصوله : أبو الوفاء الأفغاني . بيروت لبنان : دار المعرفة ، التاريخ : [بدون] .
- ١١٠ الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى المالكي . الموافقات في أصول الشريعة . الطبعة:
   [بدون] . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة ، التاريخ : [بدون] .
- ١١٢ الشافعي ، الإمام محمد بن أدريس . الرسالة . تحقيق : أحمد محمد شــــاكر . بـــيروت لبنان دار الكتب العلمية ، تاريخ [ بدون ] .
- ١١٣ الشرازي ، أبو إسحاق إبراهيم . شرح اللّمع .الطبعة الأولى . تحقيق : عبد المجيد تركي .
   بيروت لبنان : دار الغرب الإسلامي ، ٤٠٨ هـ .
- ١١٠ الشنقيطي ، عبد الله بن عمر محمد الأمين . التقليد في الشريعة الإسلامية . الطبعة الأولى.
   المدينة المنورة : دار البخاري ، ١٤١٤هـ .
- ١٠٥ الشنقيطي ، محمد الأمين بن المختار . مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر . الطبعة :
   [بدون] . بيروت لبنان : دار القلم ، التاريخ [بدون] .
- ١٦٠- الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار . القول السديد في كشف حقيقة التقليد . الطبعة الأولى . بنارس الهند : إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية ، ٣٠٠٠ هـ.
- ١١٧ الشنقيطي ، محمد الأمين بن محمد المختار . نشر الورود على مراقي السعود . الطبعة الأولى .
   . تحقيق : محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي . مكان النشر : [بدون] : الناشر :
   محمد محمود القاضي ، توزيع دار المنارة للنشر والتوزيع ، ١٤١٥ .
- ١١٨ الشوكاني ، محمد بن علي . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . الطبعة المدني ، عام ١٤١٣هـ .
   الأولى . تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل . القاهرة : مطبعة المدني ، عام ١٤١٣هـ .

- ١٩ الشوكاني ، محمد بن علي . إرشاد الفحول في تحقيق الحق مع علم الأصول . الطبعة المدني ، ١٨٨ ١٨هـ.
   الأولى . تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل . مصر القاهرة : مطبعة المدني ، ١٤١٨هـ.
- ١٢ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . الطبعة :[بدون] بيروت – لبنان : دار الفكر ، • ٤١ هـ / ١٩٩٨ م .
- ۱۲۲ الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب . المعجم الكبير . الطبعة الثانية . تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي . الموصل : مكتبة العلوم والحكم ، ١٤٠٤هـ / ١٩٨٣م .
- ١٢٣ الطوفي ، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريسم بن سعيد .
   شرح مختصر الروضه . الطبعة الأولى . تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن الستركي .
   بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ٢٠٧ هـ .
- ١٢٤ عادل بن عبد القادر قوتة . العرف ، حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة .
   الطبعة الأولى . مكة المكرمة : المكتبة المكية ، ١٨٤ هـ .
- و ٢٧- عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية ، عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . المسودة في أصول الفقه . الطبعة : [بدون] . تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . القاهرة مصر : مطبعة المدني ، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م .
- ١٢٦ العثيمين ، محمد بن صالح . مصطلح الحديث . الطبعة الخامسة . الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤١٤ه ...
- ۱۲۷ العجلوني ، إسماعيل بن محمد الجراحي . كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر مـــن الأحاديث على ألسنة الناس . الطبعة الرابعة . تحقيق : أحمد القلاش . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٥هـ .

- ۱۲۸ الغزالي ، الإمام أبو حامد محمد بن محمد . المستصفى من علم الأصول . الطبعة : [بدون] . دراسة وتحقيق : د. همزة بن زهير حافظ . جدة : شركة المدينة المنورة ، التاريخ [بدون] .
- 9 ٢ ٩ الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب . القاموس المحيط . الطبعة الثانية . تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، بيروت لبنان : بيروت -
- ١٣٠ الفيومي . المصباح المنير . الطبعة : [بدون] . بيروت لبنان : المكتبة العلمية ، التاريخ : [بدون] .
- ١٣١- القرافي ، شهاب الدين أبي العباس أحمد . الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام .الطبعة : [بدون] . حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد الفتاح أبو غدة . حلب سورية : مكتبة المطبوعات الإسلامية ، ١٣٨٧هـ .
- ١٣٢ القرافي ، شهاب الدين أبي العباس أحمد . الفروق . الطبعة : [بدون] . بيروت لبنان: دار المعرفة ، التاريخ [بدون] .
- ۱۳۳- القيسراني ، محمد بن طاهر بن علي . <u>ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاط</u>. الطبعة الأولى . تحقيق : د. عبد الرهن بن عبد الجبار الفريوائي . الرياض : دار السلف، ١٤١٦هـ .
- ١٣٤ محمد بن حسين الجيزاني . معالم أصول الفقه عند السينة والجماعية . الطبعة الأولى . الرياض : دار ابن الجوزي ، ذي الحجة ، ١٦٤ هـ .
- ١٣٥ عمد بن علي ابن المرحوم حسين مفتي المالكية . تهذيب الفروق على حاشية الفـــروق.
   الطبعة : [بدون] . بيروت لبنان : دار المعرفة ، التاريخ [بدون] .
- ١٣٧ محمد حسين هيتو . الوجيز في أصول التشريع الإسلامي . الطبعة الأولى . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة ، ٢٠٤٣ هـ .

- ١٣٨ محمد عمر بازمول . تغير الفتوى . الطبعة الأولى . الرياض : دار الهجرة ، ١٤١٥هـ.
- ١٣٩ مسلم بن حجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . صحيح مسلم . الطبعة : [بدون] تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . بيروت لبنان : دار إحياء التراث العربي ، التاريخ : [بدون] .
- ٤ الموروي ، محمد بن عبد العزيز المكي الحنفي الرومي . القول السديد في بعض مسائل الإجتهاد والتقليد . الطبعة الأولى . تحقيق : جاسم بن محمد الياسين ، وعدنان بن سامي الرومي . الكويت : دار الدعوة ، ٨ ٤ ١هـ .
- ١٤١ مناع القطان ، مباحث في علوم القران . الطبعة التاسعة عشر . بيروت لبنان : مؤسسة الرسالة . ١٤٠٦ هـ .
- 1 ٤٢ النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن . السنن الكبرى . الطبعة الأولى . تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن . بيروت لبنان : دار الكتب العلمية . 1 ٤١١هـ .
- ٣٤٧- النسائي ، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن . المجتبى من السنن . الطبعة الثانية . تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة . حلب : مكتب المطبوعات الإسلامية ، ٢٠١٦هـ /١٩٨٦م .
- 120- النووي ، أبي زكريا يبي بن شرف الدمشقي . التبيان في آداب حملة القران . الطبعة الأولى . حققه وخرج أحاديثه : عبدالقادر الأرناؤوط . دمشق ، سروريا : مكتبة دار البيان ، ١٤٠٥ هـ .
- ١٤٦ الهيثمي ، علي بن ابي بكر . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . الطبعة : [بدون] . القاهرة ،
   بيروت : دار الريان للتراث ، دار الكتاب العربي ، ١٤٠٧هـ .

## ثالثاً : الرسائل العلمية الغير مطبوعة :-

- 1 ٤٨ أحمد حاج محمد شيخ ماح . " حجة الإجماع في الشريعة الإسلامية " . (رسالة ماجستير، قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة، عام قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام المكرمة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، بامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، بامعة أم المكرمة أم المكرمة ، بامعة أم المكرمة ، بامعة أم المكرمة ، بامعة أم ال
- 9 ٤ ٩ إبراهيم بن أحمد الكندي . " ابن القيم ومواقفه الأصولية " . (رسالة دكتوراه ، قسمود الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، جامعة الإممام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض، عام ٧ ٤ ١هم) .
- • ١ جابر بن علي بن مهدي الطيب . " ابن قيم الجوزية وأثره في الفقه الإسلامي" . (رسالة دكتوراه في الفقه المقارن ، جامعة الأزهر ، كلية الشريعة والقــــانون ، مصــر ، عــام ١٣٩٨هــ/ ١٩٧٨م) .
- 101 حسان محمد حسين فلمبان . " خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينـــة " . (رســالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، جامعة أم القـــرى ، مكة المكرمة ، عام 12.9هــ) .
- ٢٥١ الخضر بن علي أدريس . " الاستصحاب وأثاره في الفروع الفقهية " . ( رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام ٣٠٤/١٤٠٣ .
- 10٣ سعود بن صالح العطيشان . " منهج بن تيمية في الفقه " . (رسالة دكتوراه ، قسم الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المنورة ، عام الدراسات العليا ، شعبة الفقه ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية ، المنورة ، عام المنو

- \$ 10- عبد العزيز بن محمد الغامدي . " إختيارات بن القيم الفقهية في المسائل الخلافية في العبادات " . ( رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الدراسات العليا ، كلية الشريعة ، قسم الفقه ، الرياض ، عام ١٤١٣هـ ) .
- ١٥٥ يحي بن صالح القائدي . " الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية " . ( رسالة ماجستير ، قسم الدراسات العليا ، شعبة الأصول ، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، عام ١٣٩٩هـ / ١٤٠٠ هـ ) .

## الفهرس العام للموضوعات

## الغمرس العام للموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | ملخص الرسالة .                                                   |
| ۲      | الشكر والتقدير .                                                 |
| ٣      | مقدمة الباحث .                                                   |
| ٥      | موضوع البحث .                                                    |
| •      | أهمية البحث .                                                    |
| ٦      | الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع .                        |
| ٧      | طريقتي في البحث                                                  |
| ١.     | الدراسات السابقة التي تناولت ابن القيم .                         |
| 11     | خطة البحث .                                                      |
| ۱۷     | التمهيد ويشتمل على مبحثين :                                      |
| ١٨     | المبحث الأول: التعريف بابن القيم .                               |
| 19     | المطلب الأول : أسمه ، شهرته بابن القيم وسببها ، ونسبه ، وكنيته ، |
| ۲.     | المطلب الثاني : مولده ، رحلاته العلمية ، ونشأته .                |
| . **   | المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه                                   |
| ۲۳     | الفرع الأول : شيوخه .                                            |
| Y0     | الفرع الثاني : تلاميذه                                           |
| **     | المطلب الرابع : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه . |
| **     | الفرع الأول : مكانته ا لعلمية .                                  |
| ٣.     | الفرع الثاني : أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه .                  |

|      | The state of the s |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰   | المطلب الخامس : ، الفتاوي التي سجن بسببها ، تصديه للإفتاء والمناظرة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44   | المطلب السادس : عبادته ، وأخلاقه ، وزهده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣   | المطلب السابع: مؤلفاته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩   | المطلب الثامن :مذهبه و مدى تأثره بابن تيميه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | المطلب التاسع: العصر الذي عاش فيه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٠   | المطلب العاشر : وفاته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥١   | المبحث الثاني : التعريف بالفتيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥١   | المطلب الأول : تعريف الفتيا لغة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢   | تعريف الفتيا اصطلاحاً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٦ - | العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧   | صلة الفتيا بالإجتهاد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٧   | المطلب الثاني : الفرق بين الفتيا والقضاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٩   | المطلب الثالث : مشروعية الفتيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦,   | أولاً : من الكتاب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٦,   | ثانياً: من السنة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٢   | الحكمة من مشروعية الفتيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣   | المطلب الرابع : حكم الفتيا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70   | ضابط حكم الافتاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧   | المطلب الخامس : الفرع الأول : أهمية الفتيا ومنزلتها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٩   | الفرع الثاني : خطرها . الوعيد لمن افتى بغير علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠   | عقوبة من افتى بغير علم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ٧١  | لمطلب السادس : تورع السلف عن الفتيا ، وذم من سارع إليها .                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤  | المطلب السابع : شروط المفتي وصفاته وآدابه .                                       |
| ٧٤  | الفرع الأول : شروط المفتي .                                                       |
| ٧٥  | الفرع الثاني : صفات المفتي .                                                      |
| ٧٨  | الفرع الثالث : آداب المفتي .                                                      |
| ۸٧  | المطلب الثامن : أنواع الفتيا : النوع الأول : من حيث قصد السائل .                  |
| ۸۸  | النوع الثاني : من حيث وقوع الحادثة وعدم وقوعها .                                  |
| ٨٩  | الباب الأول: منهج ابن القيم في الفتيا                                             |
| ۹.  | ﴾ هن هن الظن : خصائص وسمات ابن القيم في منهجه في الفتيا .                         |
| ۹.  | المبحث الأول: اتباع منهج السلف الصالح.                                            |
| 99  | المبحث الثاني : التجرد من قيود العصبية المذهبية.                                  |
| 1   | إخراج المتعصب بالهوى من زمرة العلماء .                                            |
| 1.0 | موقفه من المذهبية والمذاهب .                                                      |
| 1.٧ | المبحث الثالث : تفهم محاسن الشريعة وحكمة التشريع وتحري فهم النصوص على مواد الشارع |
| 111 | قيمة فهم النصوص .                                                                 |
| 111 | ثمرة فهم النصوص .                                                                 |
| 119 | المبحث الرابع : محاربة التلاعب بالفتيا وأحكام الشرع باسم الحيلة .                 |
| 119 | المطلب الأول : تعريف الحيلة لغة وشرعاً .                                          |
| 17. | خطو الحيل .                                                                       |
| ١٢٢ | المطلب الثاني : أنواع الحيل .                                                     |
| 177 | أولاً : الحيل المحرمة .                                                           |

| 17 £  | ثانياً : الحيل المباحة .                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 177   | ثالثاً : من حيث دفع الظلم أو رفعه أو مقابلته .                     |
| 177   | الفرق بين الحيل المحرمة والمباحة .                                 |
| 178   | موقف ابن القيم من الحيل .                                          |
| 149   | المطلب الثالث : الأدلة على بطلان الحيل وردها .                     |
| 179   | أولاً: من الكتاب                                                   |
| 17.   | ثانياً: من السنة.                                                  |
| 177   | ثالثاً: من الإجماع.                                                |
| 171   | رابعاً: من الأدلة العقلية.                                         |
| 171   | رد ابن القيم على أصحاب الحيل على التفصيل.                          |
| 177   | المطلب الرابع : لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة .      |
| 174   | المطلب الخامس : يحرم على المفتي التحيل لمعصية الله .               |
| 177   | المبحث الخامس : محاربة التقليد الأعمى وبيان موقف ابن القيم من ذلك. |
| 187   | المطلب الأول : تعريف التقليد وبيان موقف ابن القيم من التقليد .     |
| 187   | أولاً : تعريف التقليد لغة واصطلاحاً .                              |
| 147   | ثانياً : موقف ابن القيم من التقليد والمقلدين .                     |
| 1 £ 1 | المطلب الثاني : أقسام التقليد .                                    |
| 157   | المطلب الثالث : الرد على حجج القائلين بالتقليد .                   |
| 157   | المطلب الرابع : متى يسوغ التقليد ومتى يجب .                        |
| 157   | أولاً : متى يسوغ التقليد .                                         |
| ١٤٨   | ثانياً : متى يجب التقليد .                                         |

| المطلب الخامس : الفرق بين التقليد والاتباع .                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
| المطلب السادس : هل تجوز الفتيا بالتقليد .                               |
| المطلب السابع : هل يجوز للمفتي تقليد الميت .                            |
| المطلب الثامن : لا يجوز تقليد القاصر في معرفة الكتاب والسنة .           |
| المبحث السادس : محاربة التأويـــل الفاسد والتأويل المستجيب للأهواء :    |
| المطلب الأول : حقيقة التأويل عند ابن القيم .                            |
| المطلب الثاني : أقسام التأويل عند ابن القيم .                           |
| أولاً: التأويل الصحيح .                                                 |
| ثانياً: التأويل الباطل.                                                 |
| أصناف المتأولة .                                                        |
| المطلب الثالث: موقف ابن القيم من التأويل.                               |
| أولاً: شروط التأويل الصحيح .                                            |
| ثانياً: ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله .                        |
| ثالثاً: ضابط التأويل.                                                   |
| المطلب الرابع : خطر التأويل وجنايته على أديان الرسل .                   |
| المبحث السابع :العبارات التي امتاز بها ابن القيم في ترجيحاته واختياراته |
| الفصل الثاني: الأصول التي أعتمد عليها ابن القيم في منهجه في الفتيا      |
| المبحث الأول في النصوص: (الكتاب والسنة) :                               |
| المطلب الأول : تعريف النصوص وبيان منزلتها .                             |
| المطلب الثاني : الأدلة على تحريم الإفتاء بما يخالف النص .               |
| أولاً : من الكتاب .                                                     |
|                                                                         |

| ١٨٣          | ثانياً: من السنة.                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٤          | ثالثاً : من أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة .                                  |
| ١٨٦          | أثر هجر النصوص على الفتيا                                                            |
| ١٨٩          | المطلب الثالث: لا يجوز للمفتي الحكم على الشيء إلا بما نص الله ورسولـــــه على حكمه . |
| 191          | المطلب الرابع : الرد على من زعم أن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث.                    |
| 19£          | المطلب الخامس : موقفه من القراءة والشاذة .                                           |
| <b>Y • •</b> | المطلب السادس: موقفه من العمل بالمتشابه .                                            |
| 7.0          | المطلب السابع : تعريف السنة وبيان منزلتها عند ابن القيم .                            |
| 7.0          | تعريف السنة لغة وإصطلاحاً .                                                          |
| 7.0          | حجية السنة .                                                                         |
| 7.9          | المطلب الثامن : مرتبة السنة من الكتاب .                                              |
| 711          | المطلب التاسع : أوجه السنة مع القرآن وعدم معارضتها له .                              |
| *17          | هل تتعارض النصوص وكيف يتم الجمع بينهما عند ابن القيم .                               |
| ***          | الاحتياط في قبول الأحاديث .                                                          |
| 77.          | تقديم رواية الصحابي على فتياه ورأيه .                                                |
| 77 £         | المطلب العاشر: موقفه من العمل بالحديث الحسن والضعيف والمرسل.                         |
| 77 £         | أولاً: موقفه من الحديث الصحيح والحسن .                                               |
| 770          | ثانياً: موقفه من الحديث الضعيف.                                                      |
| 777          | ثالثاً :موقفه من الحديث المرسل .                                                     |
| 777          | المطلب الحادي عشر: حديث الآحاد وعمل أهل المدينة مع بيان موقف ابن القيم.              |
| 777          | أولاً : تعريف خبر الأحاد .                                                           |

| 777         | ثانياً: أقوال بعض أهل العلم في الاحتجاج بخبر الواحد .                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 744         | ثالثاً : الأدلة على حجية العمل بخبر الواحد .                                            |
| 777         | رابعاً : ضوابط الاحتجاج بخبر الواحد عند ابن القيم .                                     |
| 777         | خامساً : علاقة عمل أهل المدينة بخبر الآحاد .                                            |
| 779         | المطلب الثاني عشر: رأيه في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد .                              |
| 7 £ £       | المبحث الثاني في الإِجماع .                                                             |
| 7 £ £       | المطلب الأول : تعريف الاجماع وبيان مرتبته .                                             |
| 750         | شروط الإجماع عند القيم .                                                                |
| 7 £ Å       | المطلب الثاني : اجماع الصحابة والتابعين .                                               |
| 7 £ A       | أولاً: موقف ابن القيم من اجماع الصحابة .                                                |
| 7 £ 9       | ثانياً: موقف ابن القيم من إجماع التابعين.                                               |
| ۲0،         | المطلب الثالث : اجماع أهل المدينة وموقف ابن القيم منه .                                 |
| 700         | المبحث الثالثفي فتوى الصحابي :                                                          |
| 700         | المطلب الأول : تعريف الصحابي .                                                          |
| <b>Y</b> 0V | منزلة الصحابي .                                                                         |
| 709         | مرتبة الصحابي .                                                                         |
| <b>77.</b>  | المطلب الثاني : الاحتمالات المفترضة التي ينتج عنها أن فتوى الصحابي حجه عند ابن القيم .  |
| 771         | المطلب الثالث : الأدلة على حجية قول الصحابي .                                           |
| <b>77</b> £ | شروط وضوابط الاحتجاج بفتوى الصحابي .                                                    |
| 770         | المطلب الرابع: إفتاء الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف ابن القيم مـــن |
|             | . ذلك                                                                                   |

| المطلب الخامس : ترتيب الأخذ بفتاوى الصحابة عند ابن القيم والترجيح بين أقوالهم . |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب السادس: تقديم فتيا الصحابي على الحديث الضعيف ومرسل غير الصحابي.          |
| المطلب السابع : هل قول الصحابي يخصص العام .                                     |
| المطلب الثامن : موقف ابن القيم من فتيا التابعي .                                |
| المبحث الرابع في القياس .                                                       |
| المطلب الأول : تعريف القياس ومكانته ومتى يصار إليه.                             |
| المطلب الثاني: أقسام القيــــاس مع بيان القياس الصحيح عنده.                     |
| المبحث الخامس في الاستصحاب :                                                    |
| المطلب الأول : تعريف الاستصحاب ومنزلته .                                        |
| المطلب الثاني : أقسام الاستصحاب عند ابن القيم وحجية كل قسم .                    |
| المطلب الثالث: متى يجوز الاستدلال بالاستصحاب عند ه ( جوانب الاستصحاب) .         |
| المبحث السادس : الأصل السادس : المصالم المرسلة .                                |
| المطلب الأول : تعريف المصالح ومنزلتها.                                          |
| المطلب الثاني: أقسام المصلحة عنده.                                              |
| أولاً : من حيث الأعمال .                                                        |
| ثانياً: من حيث اعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ.                              |
| ثالثاً : من حيث اعتبار قوتها .                                                  |
| لمطلب الثالث : موقف ابن القيم من حجية المصالح المرسلة .                         |
| ضوابط المصلحة عند ابن القيم .                                                   |
| المطلب الرابع : إذا تعارضت مصلحة ومفسدة .                                       |
| المطلب الخامس: المصلحة والنص وهل أخذ ابن القيم بالمصالح فيما لا نص فيه.         |
|                                                                                 |

| 717         | المبحث السابع في سد الذرائع                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۷         | المطلب الأول : تعريف الذرائع وبيان منزلتها .                                      |
| ٣١٩         | المطلب الثاني: الأدلة على حجية سد الذرائع.                                        |
| 719         | أولاً: من الكتاب .                                                                |
| ٣٢٠         | ثانياً: من السنة                                                                  |
| 771         | ثالثاً: من الإجماع.                                                               |
| 777         | المطلب الثالث: أقسام الذرائع عند ابن القيم .                                      |
| 777         | المطلب الرابع: العلاقة بين الحيل وسد الذرائع .                                    |
| ۳۲٦ .       | المبحث الثامن في العرف                                                            |
| 447         | المطلب الأول : تعريف العرف ومنزلته وأهميته .                                      |
| 441         | المطلب الثاني : أدلة اعتبار العرف .                                               |
| ٣٣٣         | شروط العرف .                                                                      |
| ٣٣٣         | المطلب الثالث : تغير الفتيا واختلافها بحسب الأحوال والنيات والعوائد .             |
| ۳۳۷         | المطلب الرابع : دور العرف في الفتيا وجوباً وإسقاطاً .                             |
| 779         | المطلب الخامس : فتيا الفاسق ودور اختلاف الأمكنة والأزمنة في قبولها .              |
| 751         | ضوابط تغير الفتيا بتغير العرف .                                                   |
| 766         | الفصل الثالث: الاجتهاد ودوره في الفتيا                                            |
| <b>74</b> £ | المبحث الأول : تعريف الاجتهاد وحكمه ومجاله ومسوغاته .                             |
| <b>7</b> £V | المبحث الثاني : أقسام الاجتهاد والمفتين عند ابن القيم .                           |
| <b>749</b>  | المبحث الثالث: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها |
|             | بالإفتاء ؟                                                                        |

| المبحث الرابع : انقطاع الاجتهاد وأثر ذلك على الفتيا .                                                                | 701           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| المبحث الخامس: هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول إمامه ؟                                                          | 404           |
| المبحث السادس : هل للمجتهد في نوع من العلم الإفتاء فيه "تجزؤالفتيا" .                                                | <b>70</b> £   |
| المبحث السابع : الاجتهاد بالرأي فيما ليس فيه نص وموقف ابن القيم من ذلك .                                             | <b>70</b> A   |
| أقسام الرأي عند ابن القيم .                                                                                          | <b>70</b> A   |
| المبحث الثامن : هل يجوز للمجتهد التقليد بعد توفر شروط الاجتهاد فيه .                                                 | <b>ም</b> ጓ የ  |
| لمبحث التاسع : فتح الصحابة باب الاجتهاد في الفتيا .                                                                  | ٣٦٤           |
| الفصل الرابع: طريقة ابن القيم أثناء عرضه لمسائل الفتيا                                                               | 777           |
| لمبحث الأول : عرض النصوص الدالة على المسألة ثم الاســـتنباط منهـــا دون التعـــوض لآراء لفقهاء مع ذكر أمثلة على ذلك. | <b>77</b> 7   |
| لمبحث الثاني: الإكثار من الأدلة النقلية والعقلية أثناء عرضه للمسألة الواحدة . مع ذكـــر عض الأمثلة على ذلك .         | ٣٧١           |
| المبحث الثالث : عرض آراء الفقهاء في المسألة ثم الاختيار من بينها أو التوسط أو التوقف مع كو بعض الأمثلة على ذلك .     | ***           |
| لبحث الرابع : إيراد الأدلة على ما يراه ، ثم إيراد أدلة المخالفين ، ثم تفنيدها ، مع ذكر بعض الأمثلة على ذلك           | 471           |
| باب الثاني :تطبيقات على منهج ابن القيم في الفتيا :                                                                   | ۳۸۱           |
| فصل الأول : تطبيقات فقهية على النصوص من (الكتاب والسنة) .                                                            | ٣٨٣           |
| لبحث الأول : المسائل التي اعتمد فيها ابن القيم على القرآن الكريم .                                                   | <b>7</b> /12  |
| سألة : حكم صلاة من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً .                                                                  | <b>4</b> 77 £ |
| سألة : صفة القتل .                                                                                                   | <b>7</b> \£   |
| سألة : هل يشرع القصاص في اللطمة والضربة .                                                                            | <b>*</b> **   |
|                                                                                                                      | L             |

|             | l. a. wif                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠         | مسألة : توبة الزنديق .                                                      |
| 797         | مسألة : قبول شهادة العبد والأمة .                                           |
| <b>٣</b> ٩٦ | المبحث الثاني : المسائل التي اعتمد فيها ابن القيم على السنة .               |
| <b>٣</b> ٩٦ | مسألة : حكم الصلاة نصف النهار .                                             |
| ۳۹۸         | مسألة : وقت إخراج زكاة الفطر .                                              |
| <b>٣</b> ٩٩ | مسألة : هل يثبت هلال شهر رمضان بخبر الواحد ؟ .                              |
| ٤٠٠         | مسألة : حكم تغسيل المحرم بالماء والسدر إذا مات .                            |
| ٤٠١         | مسألة : مقدار دية كسر الصلب .                                               |
| ٤٠١         | مسألة حكم إقامة الحد بدار الحرب .                                           |
| ٤٠٣         | مسألة حكم من زنى بذات محرمة .                                               |
| ٤٠٤         | مسألة : مقدار العقوبة لشارب الخمر .                                         |
| ٤٠٦         | مسألة : عقوبة القاتل غيلة .                                                 |
| ٤٠٨         | مسألة : الحكم بالقافة .                                                     |
| ٤١٠         | مسألة : حكم شهادة المرأة الواحدة .                                          |
| ٤١١         | مسألة : حكم التسمية عند الأكل .                                             |
| ٤١٣         | الفصل الثاني : تطبيقات ابن القيم على الاجماع :                              |
| ٤١٤         | مسألة : حكم المضاربة والمساقاة والمزارعة .                                  |
| ٤١٥         | مسألة : حكم اشتراط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من دارها . |
| ٤١٦         | مسَّالة : حكم إحداد المرأة على زوجها المتوفي .                              |
| ٤١٦         | مسألة : عقوبة اللوطي .                                                      |
| ٤١٨         | مسألة : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم .                                |

| القصل الثالث : قبول شهادة العبد .  القصل الثالث : تطبيقات ابن القيم على أخذه بقول الصاحبي وفنياه :  مسألة : هل العاقلة تحمل العبد .  مسألة : وقامة حد الزني باخيل .  مسألة : وقامة حد الزني باخيل .  مسألة : وقامة حد القذف بالتعريض .  ٢٧٤  مسألة : وقامة حد القلف بالتعريض .  ٢٧٤  مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .  مسألة : وذا وقع أعمى على بصير كان يقود فيمات فهل عليه عقل أم لا ؟  مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  ٣٤٤  مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  ٢٣٤  مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  ٢٣٤  مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  ٢٣٤  مسألة : عقوبة من سب رسول الله علي الاستصحاب :  ٢٣٤  مسألة : حكم من شك في وضوءه .  ٢٣٤  مسألة : حكم من شك في وضوءه .  ٢٤٤                                                  |             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| وسالة : هل العاقلة تحمل العبد .         مسألة : حكم تأخير إقامة الحد على المسلم في دار الحرب .         مسألة : إقامة حد الزني بالحبل .         مسألة : إقامة حد القذف بالعريض .         مسألة : إقامة حد القذف بالعريض .         مسألة : إقامة حد القذف بالعريض .         مسألة : وأم الطبق المعارض .         مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .         مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .         مسألة : وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟         مسألة : حكم أقامة الحد القادف بالتعريض .         مسألة : حكم أقامة الحد القادف بالتعريض .         مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .         مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .                                                                                                | £19         | مسألة : قبول شهادة العبد .                                       |
| وسالة : حكم تأخير إقامة الحد على المسلم في دار الحرب .         مسالة : إقامة حد الزنى بالحيل .         مسالة : سقوط الحد على السارق في عام المجاعة .         مسالة : إقامة حد القذف بالتعريض .         المفصل المرابع : التطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :         مسالة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .         مسالة : حكم استنجار الشاة والبقرة للبنها .         مسالة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟         عسالة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .         عسالة : حكم قطع جاحد العارية .         مسألة : حكم قطع جاحد العارية .         مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .         مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .         مسألة : حكم من شك في وضوءه .         مسألة : حكم من شك في وضوءه . | £ <b>Y1</b> | الفصل الثالث: تطبيقات ابن القيم على أخذه بقول الصاحبي وفتياه:    |
| مسألة : إقامة حد الزني بالحبل .  عسألة : سقوط الحد على السارق في عام المجاعة .  عسألة : إقامة حد القذف بالتعريض .  القصل الرابع : التطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :  عسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .  عسألة : حكم استتجار الشاة والبقرة للبنها .  عسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟  عسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  عسألة : حكم قطع جاحد العارية .  عسألة : حكم قطع جاحد العارية .  عسألة : عقوبة من سب رسول الله على الإستصحاب :  المفصل الشخامس : النيطيقات الفقهية على الإستصحاب :  المنالة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  عسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .                                                                                                                                    | £ 7 7       | مسألة : هل العاقلة تحمل العبد .                                  |
| مسألة : سقوط الحد على السارق في عام المجاعة .  مسألة : إقامة حد القذف بالتعريض .  ١ الفصل الرابع : التطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :  مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .  ١ ١٩٤ مسألة : وذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟  ١ ١٩٤ مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  ١ ١٩٤ مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  ١ ١٩٤ مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  ١ ١٩٤ مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  ١ ١٩٤ مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  ١ ١٩٤ مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  ١ ١٩٤ مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  ١ ١٩٤ مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .                                                                                                                               | . £44       | مسألة : حكم تأخير إقامة الحد على المسلم في دار الحرب .           |
| و القد القدف بالتعريض .         القصل الرابع : التطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :         مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .         مسألة : حكم استنجار الشاة والبقرة للبنها .         مسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟         مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .         عسألة : حكم قطع جاحد القادف بالتعريض .         مسألة : حكم قطع جاحد العارية .         مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .         القصل الخامس : النبطيقات الفقهية على الاستصحاب :         مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .         مسألة : حكم من شك في خاسة الماء .         مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                    | ٤٢٣         | مسألة :إقامة حد الزنى بالحبل .                                   |
| الفصل الرابع : النطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :  ٩٣٤  همالة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .  ٩٣٤  همالة : حكم استنجار الشاة والبقرة للبنها .  همالة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟  همالة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  ٩٣٤  همالة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .  ٩٣٤  همالة : حكم قطع جاحد العارية .  همالة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  ١٤٤١  همالة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  ١٤٤٤  همالة : حكم من شك في وضوءه .  ١٤٤٤  همالة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                | 240         | مسألة : سقوط الحد على السارق في عام المجاعة .                    |
| وسالة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .         مسألة : حكم استتجار الشاة والبقرة للبنها .         مسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟         مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .         مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .         مسألة : حكم قطع جاحد العارية .         مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .         الفصل الخامس : البطيقات الفقهية على الاستصحاب :         مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .         مسألة : حكم من شك في وضوءه .         مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                          | ٤٢٧         | مسألة : إقامة حد القذف بالتعريض .                                |
| مسألة : حكم استنجار الشاة والبقرة للبنها .         مسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟         مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .         مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .         مسألة : حكم قطع جاحد العارية .         مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .         الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :         مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .         مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .         مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٢٩         | القصل الرابع : التطبيقات الفقهية على القياس وتحته مسائل :        |
| مسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟  مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .  مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٣٠         | مسألة : حكم الفطر في الحضر لمقابلة العدو .                       |
| مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .  2 ٣٥  مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .  مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  الفصل المخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٣١         | مسألة : حكم استئجار الشاة والبقرة للبنها .                       |
| مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .  مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  عسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | £ 4 4 7     | مسألة : إذا وقع أعمى على بصير كان يقود فمات فهل عليه عقل أم لا ؟ |
| مسألة : حكم قطع جاحد العارية .  مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٣٤         | مسألة : حكم تأخير إقامة الحكم على المسلم لعارض .                 |
| مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .  الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240         | مسألة : حكم إقامة الحد القاذف بالتعريض .                         |
| الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :  مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .  مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .  مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240         | مسألة : حكم قطع جاحد العارية .                                   |
| مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة . مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء . مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £ 47 V      | مسألة : عقوبة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم .               |
| مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .<br>مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | £ 47 A      | الفصل الخامس : التبطيقات الفقهية على الاستصحاب :                 |
| مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤١         | مسألة : هل ينجس الماء بالملاقاة .                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ££Y         | مسألة : حكم من شك في نجاسة الماء .                               |
| مسألة: حكم من شك في تعميم الماء لبدنه اذا كان حنياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ££Y         | مسألة : حكم من شك في وضوءه .                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ££Y         | مسألة : حكم من شك في تعميم الماء لبدنه إذا كان جنباً .           |
| مسألة : حكم اشتباه الطاهر بالنجس من الثياب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٤٣         | مسألة : حكم اشتباه الطاهر بالنجس من الثياب .                     |

| £ £ £        | مسألة : حكم من شك في الإتيان بحق الله كالصلاة والصيام .                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤          | مسألة : حكم الصائم إذا شك في غروب الشمس أو طلوع الفجر .                          |
| 110          | مسألة : حكم من شك في عدد أشواط الطواف أو عدد الرمي .                             |
| £ £ 0        | مسألة : هل الشك في إسلام الكافر عند موته يمنع الميراث ؟ .                        |
| £ £ 0        | مسألة : هل الشك في الردة أو الطلاق يمنع الميراث ؟ .                              |
| ٤٤٦          | مسألة : حكم من شك في حل صيده .                                                   |
| ££V          | مسألة : إذا شك في الشاهد هل هو عدل أم لا ؟                                       |
| <i>£</i> £ 9 | القصل السادس: التطبيقات الفقهية على المصالح المرسلة ويشتمل على عدة مسائل         |
| ٤٥٠          | مسألة : حكم البيع بما ينقطع به السعر .                                           |
| 201          | مسألة : هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مقابل نفقته عليه أم لا ؟               |
| ٤٥٣          | مسألة : حكم الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال مدة من الزمن .                     |
| £o£          | مسألة : إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة معينة فهل لولي الأمر أن يجبرهم على ذلك . |
| 200          | مسألة : حكم تأخير الحد .                                                         |
| 207          | مسألة : هل يبلغ بالتعزير القتل .                                                 |
| 209          | مسألة : حكم لبس الحرير للرجال .                                                  |
| £71          | مسألة : هل يجوز دخول أهل الذمة لمساجد المسلمين ؟                                 |
| £7.7         | الفصل السابع: التطبيقات الفقهية على سد الذرائع ويشتمل على مسائل:                 |
| ٤٦٣          | مسألة : حكم البول في الماء الدائم .                                              |
| <b>६</b> ५६  | مسألة : حكم بيع السلاح في الفتنة .                                               |
| ٤٦٥          | مسألة حكم شراء المتصدق لصدقته .                                                  |
| ٤٦٥          | مسألة : حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه .                                           |
| L            |                                                                                  |

| ٤٦٥          | مسألة : حكم النكاح بلا ولي .                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٧          | مسألة : حكم الجمع بين المرأة وعمتها .                                   |
| · £7V        | مسألة : حكم نعت المرأة المرأة لزوجها .                                  |
| ٤٦٧          | مسألة : حكم قتل الجماعة بالواحد .                                       |
| £٦٨          | مسألة : حكم الخروج على الأثمة .                                         |
| £ 7 9        | مسألة : حكم التفريق بين الأولاد في المضاجع .                            |
| <i>£</i> ٦ ٩ | مسألة : حكم التداوي بالخمر .                                            |
| ٤٧١          | الفصل الثامن : التطبيقات الفقهية على العرف :                            |
| ٤٧٢          | مسألة : حكم بيع المغيبات في الأرض .                                     |
| ٤٧٤          | مسألة : حكم بيع الثمر والزرع الذي تتلاحق أفراده .                       |
| ٤٧٥          | مسألة : حكم بيع المسك في فأرته .                                        |
| ٤٧٦          | مسائل تتعلق بالبيع استدل ابن القيم فيها بالعرف .                        |
| £VV          | مسائل تتعلق بالضمان استدل ابن القيم فيها بالعرف .                       |
| ٤٧٨          | مسائل تتعلق بالاجارة والوديعة والوكالة استند فيها ابن القيم على العرف . |
| ٤٧٩          | مسألة : مقدار النفقة على الزوجات .                                      |
| ٤٨١          | مسائل تتعلق بأحكام الضيف استند فيها ابن القيم على العرف .               |
| ٤٨٢          | مسألة : جواز الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات .                    |
| £AY          | مسالة : حكم إخراج مال الغير بدون إذن للضرورة .                          |
| £9£-£1£      | ١-كناتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| <b>£</b> 9५  | فهرس الآيات .                                                           |
| 0.0          | فهرس الاحاديث والآثار .                                                 |
| 1            |                                                                         |

| 011     | فهرس الأعلام .            |
|---------|---------------------------|
| ٥١٧     | فهرس الأبيات الشعرية      |
| ٥٢١     | فهرس المصطلحات المترجمة . |
| ٥٢٧     | فهرس الأماكن والبلدان .   |
| ٥٣٠     | فهرس المصادر والمراجع     |
| ٥٦٣-٥٤٨ | الفهرس العام للموضوعات    |